## إدارة التميز المؤسلى بين النظرية والتطبيق



# إدارة التمييز المؤسسي بيه النظرية والتطبيق

تأليعن

د/ رضا إبراهيم العليجى دكتوراه الإدارة التربويث وضمان أكودة كليث التربيث جامعت بنها

عالقالحت

٣٨ ش عبدالخالق ثروت - العالمين

pT . 17 /- 1277

الميجي، رضا إبراهيم

إدارة التمير المؤسسى

تأثيث رضا إيراهيم المليجي. -ط١. - القاهرة: عالم الكتب، ٢٠١٢.

YAY and ? OF MAY .

رقم الإيساع : ١٩٢٨ (١٠٠٢

تدمسك الرادم ١٢٢ ١٧٧

الدارة التربوية.

٢. التغطيط الأربوي

أ - المليجي، رضا إبراهيم بد العلوان

YY9.10

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

### عالی اکتب

نشر حتوزيع حطباعة

\* الإدارة: ١٦ شارع جواد حسنى القاهرة تنيفون : ٢٢٩٢٤٦٢٦ فاكس: ٢٠٠٢٢٢٩٢٩٠٢٧

" الكتبة: ۲۸ شارع عبد الخالق ثروث --القاهرة تليفون: ۲۲۹۲۹۴۱ --۲۲۹۵۹۵۲۶ ص. ب ۲۹ محمد فريد الرمز البريدي: ۱۱۵۱۸

" الطبعة الأولى: ١٤٣٧ هـ - ٢٠١٢ م

\* رقم الإيداع: ٢٠١٨ / ٢٠١٢

\* الترقيم اللولى: LS.B.N

T FFA TIT YYP

\* الموقع على الإنترنت : www.alamalkotob

info@alamalkotob :البريد الالكتروني \*

\* طباعة: مكتب عائية جروب بنها

اللفت رَّمِينَ :

يقرض مجتمع القرن الحادى والعشرين على مختلف مؤسسات المجتمع ضرورة التوجه نحو تحقيق التميز في الأداء على المستويين الفردى والمؤسسي، وقد ظهر ذلك بعد أن شهد مجال الإدارة بوجه عام، والإدارة التربوية بوجسه خاص، حركة الإصلاح القاتم على المعايير القياسية، التي أكنت على ضرورة ثوافر معايير واضحة ومحددة لعمليات التطوير والتصبين في المؤسسات، وتلى ذلك حركة البحث عن النميز عمليات التعلقين الشاغل الماعي المؤسسات على تحقيق المؤسسات على المعاين التميز المؤسسات على المؤسسات على المؤسسات على الختلاف مستوياتها.

وقد ترايدت الحاجة إلى التوجه نحو تطبيق إدارة التميز المؤسسى في ظل ما يشهده العصر الحالى من متغيرات وتحديات عديدة تمثلت في: الشورة المعرفية والمعلوماتية، والفجوة الرقمية والديمقراطية، والعولمسة وتسداعياتها المختلفة، وظهور ما يعرف باقتصاد المعرفة، وما نتج عن هذه التحديات مسن حدوث تغيرات في أساليب العمل، والتحول النوعى الواضح في تركيبة الموارد البشرية العاملة في مختلف المؤسسات، وتعدد المداخل الإدارية التسى يمكن الاستفادة منها في تحسين إنتاجية المؤسسات، والوصول إلى التميز فسى الأداء، ولعل إدارة الثميز المؤسسي أحد هذه المداخل التي تسهم في تحقيق النجساح الانتظيمي، والفعالية التنظيمية، وتثبية حاجات العملاء، والتخلص من الممارسات الإدارية التقليدية،

وتتطلب إدارة التميز المؤمسي إحداث تغييراً جنرياً في المناخ التنظيمي السائد داخل المؤمسة ومحدداته، ووجود هياكل مرنة تناسب منطليسات الأداء المتميز، كما تحتاج إلى التدريب المستمر للموارد البشرية بالمؤمسة، بهدف بناء تقافة التميز بها، ويتطلب ذلك تحقيق التفاعل والتكامل مع عمماد المؤسسة الداخليين والخارجيين، والأنظمة المكونة للمجتمع، ووجود إدارة واعيسة ذات كفايات متعددة تتميز بالمرونة، والقدرة على التكيف مسع طبيعة العصسر ومنغيراته، والقدرة على تحليل وإدراك العلاقات واتخاذ القرارات،

ومن هنا تأتى أهمية هذا الكتاب، الذي يتناول في مجمله إدارة التميسز المؤسسي كأحد المداخل المعاصرة في مجال العلوم الإدارية والإدارة التربوية، والتي تسهم بدرجة كبيرة في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات، وإكسابها القدرة على التكيف والبقاء، والتطوير والتحسين المستمر للمعارسات الإداريسة بهسا، ويستعرض بعض الرزى التنظيرية والنماذج التطبيقية لإدارة التميز، ووضع

رؤية مستقبلية لكيفية تطييق إدارة التميز المؤمسى من خلال تحديد منطلبات ومرتكزات تطبيقها، على النحو التالى:

- الفصل الأول: ويحاول إلقاء الضوء على طبيعة التميز المؤسسى من خلال توضيح مفهومه، وفلسفته وأهدافه، وأهم محدداتمه، ومبادئسه، وأبعاده، وتتاول التميز المؤسسى من منظور إسلامي.
- الفصل الثّاني: ويتتاول هذا الفصل أساسيات إدارة التعيز العوسسي من حيث تشأتها ومراحل تطور هما، ومفهومهما، وأهميتهما، وأهمدافها، وخصائصها، ومبادئها، وأسسها، وأهم معوقات تطبيقها.
- الفصل الثالث: ويتناول بعض مدلخل إدارة التميز ومنها: الإدارة الإكثرونية، والهندسة الإدارية، والإدارة الإستراتيجية،.
- الفصل الرابع: ويحاول إلقاء الضوء على ماهية الثقافة المؤسسية،
   وعناصرها، ومحدداتها، وثقافة النميز المؤسسي، وخصائصها،
   ومكوناتها، بالإضافة إلى كيفية إدارتها.
- الفصل المحامس: وينتاول بعض نماذج إدارة التميز المؤسسى من خلال استعراض بعض النماذج الأمريكية، والنموذج الأوروبسى، وبعسض النماذج اليابانية، بالإضافة إلى بعض النماذج العربية.
- القصل السادس: ويركز على التمكين الإدارى وإدارة التميز، من حيث خال تناول مفهومه، وأهميته، ومبادئها، ومحدالته، وأبعاده، ومعوقاته، ودوره فسى تحقيق الإدارة المتميزة.
- القصل السابع: ويحاول تناول أساسيات القياس المقارن بالأفضال،
   وكيفية توظيفه في تحقيق التميز المؤسسي.
- الفصل الثامن: ويركز على أهم مرتكزات عملية تطبيق إدارة التميز،
   ومتطلبات التطبيق، وإجراءاته، ودور الإدارة والمستويات الإداريسة
   المختلفة في فعالية تطبيقها، بالإضافة إلى معايير إدارة التميز المؤسسي.

وبعد فإننا نرجو أن يكون هذا الكتاب نو فائدة للقائمين علسى تطوير المؤسسات فى الوطن العربى، والعاملين فى مجال التعليم، والتطوير التنظيمى للمؤسسات، وأن يكون عاملاً محفزاً للتوجه نحو تحقيق التميز المؤسسي، والجودة، والنجاح التنظيمي.

(*الوئن* ديسمبر ٢٠١١م





#### الفصل الأول

#### التويز الوؤسسى "طبيعته ووحدداته"

مقت

يشهد مجتمع القرن الحادى والعشرين تغيرات هالة ومتعددة سدواء على المعتوى المحلى أو المعسوى العالمي، وذلك في المجالات المعلوماتية، والتكنولوجية، والاتصالية، وانعكس تأثير هذه المتغيرات على مؤسسات المجتمع المختلفة، وصاحب ذلك مجموعة من التوجهات الفكرية التي تؤكد على ضرورة الاهتمام بالفرد، والتتمية البشرية باعتبارها غاية لكل تقدم اقتصادى واجتماعي، والاهتمام بالعلم، والبحث العلمي، كركائز أساسية في المنظومة العالمية الجديدة، وإعادة النظر في طريقة إدارة المؤسسات، بالإضافة إلى التفاعل الإبجابي مع الثورة المعلوماتية التي أضحت إحدى أهم السمات المعيرة للقرن الحادي والعشرين.

وفي ظل هذا الكم من التغيرات والتطورات أصبح تحقيسق الجدودة والنميز المؤمسي غاية كل مؤسسة تسمى للبخول في المنافسة العالميسة فسى ظل سيادة ما يعرف باقتصاد المعرفة، ويالأحرى الاقتصاد القسالم علسي المعرفة، حيث لم يعد مجتمع القرن الحادي والعشرين بقبل الأداء النمطسي الذي تحدده الوظيفة التقليدية، أو ما تقدمه المؤسسات التي تدار ببيكل تنظيمسي هرمي، فالتميز المؤسسي يعتمد بالدرجة الأولى على المرونة التنظيمية، والتجويد والتجويد والتجويد في أساليب العمل الإداري.

وقد نتج عن ذلك أن أضحى تحقيق النميز المؤمسى بمثابة توجه مهم المؤسسات حعلى اختلاف مستوياتها حيث يعمق التفكير الإسمتراتيجى لمدى إدارة هذه المؤسسات، ويؤكد على ضمان الجودة والنوعية وضبطها، وقد جساء مفهوم نظام إدارة النميز للوصول إلى أعلى معدلات الجودة والأداء، ليضمغي مزيداً من الرصانة والوضوح، على الدعوات التي كانت دائماً نتادي بالاهتمام

باللجودة الشاملة في مجالات العمل المختلفة، لذا يجب على جميع المؤسسات أن تسعى إلى تحقيق الثميز المؤسسي، وتطبيق إدارة التميز في جميع عملياتها التنظيمية والإدارية والمالية.

ومن هذا تأتى أهمية هذ الفصل الذي يحاول القاء الضوء على طبيعة التميز المؤسسي وأهم محدداته، ومبادته، والتمييز المؤسسي مين منظيور إسلامي، ويمكن استحراض ذلك على النحو التألي:

#### ١ -- مفهوم التميز المؤسسى:

انشفات عديد من الدراسات والبحوث بوضع مفهسوم محدد التميـز المؤسسى، واختلفت توجهات الباحثين والمدارس الفكرية في الإدارة في تتاول هذا المفهوم، فعلى سبيل المثال حندت منرسة الإدارة العلمية مفهوم الكفاءة كأساس للتعيز المؤسسي، بينما ركزت مدرسة العلاقات الإنسانية على الحاجات الاجتماعية للعاملين، أما النظريات والمداخل الحديثة فسى مجال الإدارة ربطت التميز المؤسسي بعدة مصطلحات مثل: الفاعلية النسى تركسز على تحقيق أهداف المؤسسة الكلية في ظل التغييرات البيئية المتعددة، و العمل الجماعي وفرق العمل، وجودة الحياة، والمناخ، والثقافة التنظيمية، وفسى الواقع يعكس هذا التعدد أهمية المفهوم التي جعلت المداخل الإدارية المعاصرة تعريفات التميز المؤسسي، وفيا يلى عارض ألموسسي:

يعرف التميز بأنه هو تلك الممارسة يعسرف التميز بأنه هو تلك الممارسة يعرف التميز بأنه هو تلك الممارسة وثبات الهدف، والإدارة من خلال العمليات والحقائق، وتطوير ومشاركة الأفراد، والستعلم المستمر، والابتكسار والتحسين، وتطوير الخدمات المقدمة، والمستولية تجاه المجتمع.

والتميز المؤسسى يعبر عن مدى قدرة المؤسسة على تحقيق المتياجات المستفيدين من المؤسسة (المجتمع) ورضاه التمام عمن المنستج،

وسمعنى اخر فإنه تعنى مدى تحقق أهداف البرامج والأنشطة في المسلمات النسى تعدمها المؤسسة بما يحقق رضا المجتمع بوصفه المستفيد الأول من وجود مؤسسة.

ويشير النميز المؤمسى إلى القدرة على توفيق وتنسيق عنصر المؤسسة وتشغيلها في تكامل وترابط لتحقيق أعلى محدلات الفعلية، والوصول بذلك إلى مستوى المخرجات الذي يحقق رغبات ومدافع وترقعمات أمنعاب المصلحة المرتبطين بالمؤسسة.

كما يعرف التميز المؤسسى بأنه حالة من الإبداع الإداري والنفسوق التنظيمي تحقق مستويات عالية غير عادية مسن الأداء والتنفيذ المعمليات الإنتاجية والتسويقية والمالية وغيرها في المنظمة، بمسا ينستج عسه نتسلج وإنجازات تتفرق على ما يحقه المنافسون، ويرضى عنها العملاء، وأصسحاب المصلحة كافة في المنظمة.

والتميز المؤسسى عملية تسعى المؤسسات من خلالها إلى استغلال الفرص المتاحة لهاة، التي يسبقها التخطيط والحرص على الأداء، حيث يسؤدى التميز المؤسسى إلى جودة عالية في المنتجات، والخدمات، وزيدة معدلات الإنتاجية، واتخفاض في تكلفة الأداء، والتقليل من تكلفة الوقاية مدن الأخطاء والعيوب، والإهدار، وإعادة الأعمال.

ويرتبط مفيوم المتعيز المؤسسى بعدة جوانب، أولها: أن التميز بعنسى تحقيق الدقة والإثقان من خلال التحسين المستمر بهدف تكسوين فلسسفة عسن العمل والناس والعلاقات الإنسانية، وثاقيها: يكمن في النظر إلى التميز كنسوع من أداء العرد بتحقق فقط في ظروف محددة، وثالثها: أن الجودة تعنى القسدرة على تغيير الأفراد وتتميتهم باستمرار، وإضافة قسيم جنيسدة إلىسى معسارفهم ومعوهم الفردي، ورابعها: أن التميز هو القدرة على تقدير الحائب المسادي وخامسها: أن التميز شئ ما يناسب منتجاً، أو خدمة مطلبوب تعسيمها، او تحقيقها، وحاصة عندما يتحدد هذا الغرض أو المنتج.

ويشير الثميز إلى بعدين رئيسيين مصوريين متكاملين في الإدارة المديئة، ولا يتحقق أحدهما دون الآخر ويعتمدان على اسمئمار الرصسيا المعرفي المتراكم والمتجدد باستمرار وتيسير المبل للتعلم التنظيمي حتى يستم تفعيل ثلك المعرفة على أرض الواقع هما:

- البعد الأول: أن غاية الإدارة الحقيقية هي السعي إلى تحقيق التعيــز،
   بمعنى إنجاز نتائج غير مصبوقة تتفوق بها على كل من يذافسه، بــل
   وتتفوق بها على نفسها بعنطق التعلم.
- لبعد الثاني : أن كل ما بصدر عن الإدارة من أعمال وقرارات وما تعتمده من نظم وقعاليات بجب أن يتسم بالتميز أي الجسودة الفائقة الكملة التي لا تترك مجالا للخطأ أو الانحراف ريبيئ الفرص الحقيقية كي يتحقق تنفرذ الأعمال الصحيحة تعقيدًا صحيحا رتاما من أول مرة.

ويعرف النموذج الأوروبي التمير المؤسسي بأنه الممارسة الباهرة في إدارة المؤسسة وتحقيق النتائج الجيدة على المستوى الفردي والمؤسسي، فسي ظل ثلبية احتياجات العملاء، والإدارة الفعالة للموارد البشرية.

و لتميز المؤسسي كمفهوم أه دلالته حيث بدل على ريادة فعالهات المؤسسات ومنافستها وجودتها على مستوى جميع ممارساتها، وقد يعبسر عسن تميز المؤسسة بالنجاح، فالمؤسسة المتميزة هي المؤسسة الأكثر نجاحاً (تميزاً) في أنشطتها التنظيمية والتدريسية والبحثية والخدمية للمجتمع ككل.

ويعرف التميز المؤسسى بأنه المعرفة التي يتم مسن خلالها تطسوير رؤية جماعية دات معنى بالنظر إلى موارد المؤسسة وسسباقها، ومسن حسلال اهتمامه الدقيق بمصالح المستفيدين منها والاستجابة لها بطريقسة أصسبلة دون المساومة على حربتها واستقلالها، ومن خلال رعاية النجريب، ودعمسه، بسل وعلى التشجيع على التعلم، ومن خلال العمل على مسا تعلمته عسن نفسه بطريقة تجعل الأفراد العاملين أشد ارتباطاً بالمساهمين ويبعضهم المعض. ويقصد بالتميز المؤسسى عملية تحقيق التفرد والتفوق الإيجساسي فسي الأداء والحدمات المقدمة وهو يعتبر مرحلة متقدمة من الإجسادة فسي العمسل والأداء الكفء والفعال المبني على مفاهيم إدارية رائدة تتضمن التركيز علسي الأداء والدنائح، وخدمة المتعاملين، والقيسادة الفعالسة، والإدارة بالمعلومسات والحقائق، وتطوير العمليات، وإشراك العاملين، والتحسين المستمر، والابتكسار الإدارى، والإبداع التنظيمي، وبناء شسر اكات نلجهة، وبسدنك فسال التميسز الموسسى يعنى محاولة المؤسسات استغلال الفرص والتخطيط الإسستر اتيجي الفعال والالترام، وإجواد رؤية مشستركة بسبودها وصسوح الهسنف، وكعابسة الموارد البشرية والمادية، والحرص على الأداء.

وهناك من يرى أن النعيز المؤسسى يشير إلى الجهود الننظيمية المخططة التي هدف إلى تحقيق العيزات الننافسية الدائمة للمؤسسة، وهو نفوق المؤسسات باستمرار على أفصل الممارسات العالمية في أداء مهماتها، وتربط مع عملائها، والمتعاملين معها بعلاقات التأبيد والتعاعل، وتعرف قسدرات أدء منافسيها، ونقاط الصعف والقوة الحارجية بها، والبيئة المحيطة.

ويعبر التميز المؤسسي عن حالمة مسن الإبداع الإداري والتفسوق التنظيمي تحقق مستويات غير عامية من الأداء والتنفيث للعمليسات الإنتاجيسة والتسويقية والمالية وغيرها في المؤسسة، بما ينتج عنه نتائج وإنجازات تنفسوق على ما يحققه المنافسون، ويرضي عنها المستفيدين وكافة أصحاب المصلحة في لمؤسسة، ويكون التميز متحققاً من خلال المحافظة على الموارد التنظيمية في ضوء التعاعل بين الإنسان والبيئة.

مما سق يتضح اختلاف وجهات النظر حول التميز المؤسسي وسسل تحقيقه، فعى حين يبطر إليه على مستوى القرد داخل المؤسسة، فسإن السعص الاحر يبطر إليه في العمل على مستوى المؤسسة، أي التمياز المتعلق بالمؤسسة ككل، غير أن جميع هذه التعريفات قد انققت في مجملها على أن

النمير المؤسسي يعنى النفوق المستمر في الأداء المؤسسي، وتحقف أعلس مستويات الإنجاز منواء على المستوى الفردي أو الجماعي أو المؤسسي.

#### ٢ - فلسفة التميز المؤسسى وأهدافه:

تعد الفلسفة نتاج عديد من النظريات المائدة، أو هي وليدة للفلسفة التي يتناها مجتمع ما، وجزء منها، أو جزء مما تقرضه سلطة مسا، فعلسي سبيل المثال يأخذ النظام التعليمي لأي بلد في اعتباره عدة عوامل منها؛ طبيعة المجتمع، والكاليد التربوية المائدة فيه، والطبيعة البشرية، والمفاهيم العلمية التربوية، وبالتالي يعكس النظام الطموحات والأهداف التي تسمعي أمسة مسن الأمم تحقيقها وتحملها كمستولية للأجيال الجديدة، التي يتم إعدادها لتحمل أمنة المستقبل.

وترتبط التربية كعلم له توجهه بالفكر العلسفي للمجتمع، حبث يقسرم جماعة من المربين و الفلاسفة بتطوير هذا الفكر، وتتضح العلاقة بسين الفلسسفة والتربية في وضع الأمس و المنطلقات التي تعتمد عليها محساولات تطبوير العملية التربوية وتتسبقها، وتحسينها، وتعديلها في ضبوء المشبكلات التقافيسة التي توجه المجتمع وصر اعاتها التي تبلورها العلسفة، وكذلك من خسلال هسذا النشاط الذي تحتاجه هذه الجماعة إلى النقد، والتصديل، والتحليب، والتأمسل، والتأمسل، والتحليب والتأمسل، منها ما كن تطبيقياً، أو اجتماعياً، أو إبسانياً، حتسى يتسمني لها المظريبة التربوية.

و تقوم فنسفة التميز المؤسسى على مجموعة من المنطقات، بأتى فسى معدمتها أن النعليم الجامعي المتميز هو الدعامة الأساسية في منظومة النقسدم الاجتماعي والأداء القوية في ضبط الاتفجار السكاني، وأن الوصول إلى المؤسسة المتميزة مرهون بتوافر نوعية تربوية وتعليمية متميزة يسسنوجها محتمع المعرفة، وأن الوظائف الأساسية للتعليم هي البنية المعرفية فسي شستى

المحالات المعرفية، ثم النحث العلمي ثم خدمة العجتمع إما دما يتعلق بالتشاه الاجتماعية، وأن التعليم المتعيز ينبغي أن يواكب التغيرات المعرفية المعاصرة بتقياتها العائفة، والمساهمة في تطويرها، ونتطلق هذه العلمعة مسن أر التعلميم المستقلي بجب أن يكون تعليماً متعيزاً، وهذا التعيز ينطلق مسن السربط سير النطرية و لنطبيق، واستيعاب التطبيقات التكنولوجية المتجددة.

وتؤكد فلسفة التميز المؤسسى أن تحقيق التميز يتطلب الأحذ بالمعرفة الكلية بدلاً عن الاختزال، والتحول من ثقافة الاجتزار والتكسرار إلى ثقافة الإبداع والابتكار، والأخذ بثقافة الترابط والنفاعل بدلاً من التقتيت والانعيزال، والارتباط بتحسين الأداء وليس بالتقويم، والتشجيع على الاختيار أي تعليم يهدف إلى التميز ويكفل التميز للجميع، كما أن تميز التعليم في إعداد القيوى البشرية وتأهيلها وتدريبها في مختلف التخصيصات لتلبية احتياجات سيوق العمل، يستلزم تحديد أولويات التتمية وحصر الإمكانات القائمة والاحتياجات المطلوبة، والأهداف المبتعاة على المدى القريب والبعيد.

وتقوم فلسفة التميز الموسسى على مدحلين، أولهما: مسدخل تعسددي للقيم، ويسعى إلى طلب أنواع عديدة من التميز والتي بمقدور الأفراد إدراكها، وثانيهما: مدخل فلسعة الإنجاز الذائي للمؤسسة ليكون موضع التقسدير العسم، وهذ، يستمد من القيم التي تؤمن بها المؤسسات، والنسق القيمي والتقافي السائد بها، وخاصة القيم والمعارير والمعتقدات التقافية المرغوبة في محيط العمل.

شمولية التطوير التحقيق التميز: حيث يتم تطهوير التعليم التحقيسة التميز وفق نظرة شمولية تتناول كافة مكوناته ومؤشسراته الداحليسة والخارجية، فلا يمكن أن نحقق التميز في جرء ونترك باقى عدسسر المؤسسة.

استمرارية النطوير التحقيق التميل: حيث إن عملية إصلاح وتحديد التعليم حتى يصل التميز، تحبر عملية مستمرة لا تتوقف عد مرحلسة

- معينة، وأن يرافقها جهد فكري تأملي تأصيلي يحدد غايتها ومقاصده ويرسم مساراتها المستقبلية.
- واقعية النطوير لتحقيق التميز: حيث يجدب أن تدريبط التعيدرت والتجديدات في المؤمسة الراغبة في التحول نحو المؤمسة المتميدة بحاجات حقيقية يراد تلبيتها، ومعرفة إمكاندات الواقدع ومحددته المعلبة.
- جوهرية النظوير لتحقيق التميز: حيث إن ن تحقيق التميز في لتعليم ينطلب إحداث تعديلات وتغييرات جوهرية في شكل ومصمون اللواتح المؤسمية والقراعد والقوانين الحاكمة للعمل فيها، وإعسادة صياعتها في إطار مستقبلي ينطوي على سياسات وبرامج بديلة.
- تكاملية التطوير التحقيق التميز: حيث يجب أن تسعى المؤسسة إلىسى تحقيق الثميز في بعديه الرأسى والأفقى، بجانب شمولية عملية النظوير من أجل التميز للبعد المستقلى، ومتابعة فعاليات التميز الموسسى والتأكد من أن ما وضعن خطئه صبح تنفيذه وأن الأمسور تسير في مسارها الصحيح.
- سيتشرافية المستقبل في النظوير تتحقيق النميز: حيث إن تحقيق التميز في التعليم ينطلب القدرة على إعادة قراءة الماضي من منظور المستقبل، والقدرة على التخطيط وانتخاذ القرار في منسوء النوقعات المستقبلية، واعتلاك إرادة التغيير والتطبيق في الواقع.
- مأسسة النطوير التحقيق التميز: حيث يتحقق التميز من حلال وصعم معايير ومحددات المعمل يلتزم بها الجميع، وإشراك مختلف الأطراف وأصحاب المصالح في تحقيق التميز، وإحداث التعيير الناء القائم على الجهود السافة.

أما بالمعبة لأهداف التميز المؤسسى، فإنه يهدف إلى تحسين الأدء التنظيمي من خلال رقع مسئويات الخدمة ونشر تطبيقات إدارة التمبر ومبادئها، والعمل على تصميم أفضل التطبيقات في الأداء المؤسسى، وتشجيع

المعافسة والتعاون الإيجابي ودعمها، وتحقيق التوازن بين الأنشطة والنشخم، وتقديم الحدمة أو المنتج يطريقة متميزة يرضى عنها العميل، والاستمرار على العمل والمحافظة على معدلاته ضمن بيئة تنافسية عالية، والارتقساء بمستوى العاملين من الناحية العلمية والعملية والاجتماعية، وجعل المؤسسات عالميسة، وتجبب أوجه النفص والقصور في مختلف مجالات العمل المؤسسات، وبنساء علاقات متميزة مع المجتمعات المحلية والدولية، ودعم الاستقلالية و لحريسة العربية والتطيمية، وفهم علاقات التداخل والتأثير المتبادل داحسل وخسارج المؤسسة، وتحفيز ودفع الأفراد معنوياً ونغمياً، وتعظيم قسدرة وكساءة قسوة العمل، وزيادة القدرة على مواجهة التغير.

كما تتصمى أهداف التميز المؤسسي ضبط وتطوير النظام الإداري في المؤسسة انتعليمية نتيجة وضوح الأدوار وتحديث المسئوليات، والارتقاء بمستوى الأفراد في جميع الجوانب الجسمية والعقلية والاجتماعية والنفسسية والروحية، وضبط معدل الشكاوي، والإقلال منها ووضع العلول المناسبة لها، زيادة الكفاءة التعليمية ورفع مستوى الأداء لدى جميع الأفسراد العاملين والإدريين العاملين بالمؤسسة، والوفاء بمتطلبات عملاء المؤسسة مدن جهسة، والمجتمع من جهة أحرى، والوصول إلى رضاهم وفق النظام العام، وتسولير جو من النقاهم والتعاون والعلاقات الإنسانية المشيمة بين جميع العاملين فسي المؤسسة،

بالإضافة لذلك، فإن التميز المؤسسى يهدف إلى تحسيب نصيب المؤسسة التعليمية في سوق العمل، وجعل نظام العمل بها أكثر مرونة وتوافقاً مع منطقات السوق، على طريق استخدام أحدث الأساليب اللازمة للتطحوير، وتكامل كل العاصر التي تؤثر في جدودة العمليات التنظيمية والإدارية المحتلفة، وكذلك تحديد المسئوليات لكل فرد في المؤسسة ، ووصوح أهداف جودة النظام لكافة الأفراد على اختلاف مستوياتهم ووظلائقهم، وأن تكول الإدارة العليا على وعى تام بتطبيق سياسة التميز والالتزام بها، والتحطيط

الحيد لعمليات التميز المؤسسى من خلال تواجد فرق التغتيش والمتابعة، وتنمية المعارف والمهارات لدى جميع المستويات الإدارية في المؤسسة، وريادة الفعالية التنظيمية من خلال توفير القدرة على العمل الجماعي، وتحقيق فعالية الاتصال،

وقد أصبح التعيز المؤمسي ضرورة من ضرورات التطبوير الإداري لرفع مستويات الأداء من حلال تطوير مهارات وقدرات جميسع العدمنين، فالمؤسسات الإدارية التي تحقق التميز هي مؤسسات تهتم باتجاهات التطبوير وتحقيق المنافسة غير المحدودة، وحفظ المكان والمكانية التنظيميسة (القدوي البشرية، النقافة التنظيمية، الهيكل التنظيميي)، وتحديد الوسائل والطرق اللازمة للتعرف على العقبات التي تواجه المؤسسة حال طهورها.

بالإضافة لذلك، فإن المؤسسات التي ترغب في تحقيق التميسز هسي مؤسسات تهتم باتجاهات التطور، بمعنى أنها تحاول معرفة مقدار تطورهما لتحديد ما تريد أن تطوره، وتبعد كل المصاعب التقنية التي تؤخر تعيسذ هدا التطور، وتتبع أهمية التميز المؤسسي من إمكانية المؤسسات في يلوزة القوى الدعمة للتميز في المؤسسات من خدلال تحقيد معدلات التغييس السريعة، وتحقيق المنافسة غير المحدودة، وحفظ المكان والمكانسة المنظيميسة، وتتمية القوى البشرية، والثقافة التنظيمية، والهيكل

النقطيمي، ثم تقامي الشعور بالمتميز، والقدرة على توظيم التكنولوجيم فسي المعلومات.

ويشكل التميز موقفاً جديداً نحو تحقيق التحسين المستمر، حيث بعمل على تحقيق بعص المزليا ومنها: الإنتلجية العالية، وعلاقات عمل وتوظيف فصل، وتسيق تعاوني للجهود، والتفاعل مع بيئات الأنظمة الفرعية، وتوحيد واستمر برية أهداف الجودة، ومواصفات لعلاقات الأنظمة الفرعية، وطرح الحلول المعظمة لمشاكل الجودة في المؤمسة، وتكامل الأنشطة الحيوية لعطام كلى فعال.

#### ٣ - خصائص النميز المؤسسى:

يؤدى تحقيق التميز المؤسسى إلى حدوث تحسن ملموس فى مستوى الأداء على كافة أطراف مجتمع المؤسسة، وتتصمن خصائص التميز المؤسسى ما يلى:

- وضوح وتحديد الرؤية والرسالة والأهداف العامة للعومسة.
- وضوح وتحديد رسالة وأهداف جميسع الوحدات بالمؤسسة.
- توافر حطة إستراتيجية للمؤسسات رخطط سنوية للوحدات مبينة على
   أسس علمية ،
- وجود هيكلة واضحة ومحددة وشاملة ومتكاملة وعلمية ومستقرة للمؤسسة •
  - توافر توصيف وظيعى لكل دائرة ونكل موظمف.
- وضع معايير جودة محددة لجميع مجالات العمل في المؤسسات (خدمية،
   إنتاجية، أكانيمية، إدارية، مالية).
  - رضوح وتحديد الإجراءات العمليــة اللارمة لتحقيق معايير التميز.
- توفر نوعية وتدريب شامل ومالئم للعلبيق معايير الثميز في المؤسسات.
  - وضوح وتحديد الأدوار في النظام الإداري للمؤسسات •
  - ارتقاع ملحوظ لدافعیة و انتساء و النزام ومشارکة العاملین٠
- وجود مستوى أداء مرتفع لجميع الإداريين والمشرفين والعسملين فسي لمؤسسات.
- توافر جو من التفاهم والتعاون والعلاقات الإنسانية السليمة بسين جميسع
   العاملين في المؤسسات •
- تر ابط وتكامل عال بين الإداريين والمشرفين والعاملين في المؤسسات
   والعمل بروح الفريق.
  - وحود احترام وتقديسر مرضى للمؤسسات محلياً وعالمياً »
  - اعتلاف جميع العاملين المعارف والمهارات اللازمـة انحقيـق التميـر
     المؤسسى.

- حل المشاكل باستمرار، وامتلاك العاملين المهارات الملازمة لحل العشاكل
   مطريقة علمية سليمة .
  - إمكانية تحقق رسالة المؤسسة وأهدافها العامة بشكل جيد
    - توافر نوعية جودة عالية للخدمة والمنتجات بنفقات أقل.
      - الاستخدام الأمثيال للاتصيبال والتواصيل.

ومن أبرر الخصائص التي يختص بها التميز المؤسسى: احترام تعدد الأرء، والتعويم الدي تترتب عليه نتائج وأن يكون تقويماً ممستمراً واسستخدام معطيات التقويم، ووجود قيادات ذات رؤى قائمة على المشاركة، ويعد أعلس المعناصر أهمية بالإضافة إلى دعم القادرة المتعاونين والمنفتحين الذين يبسذلون الجهد إلى التوصل إلى قرارات جماعية، واحترام الاختلاف، ومعرفة السذات، وينضمن معرفة ما لديها من ثقافات وبيئات وافتراصات وقيم ونمسادج ذهنية وما لدى الأخرين، ودعم التفكير النظمى، ويعني استكشاف وفهم كيف تتفاعسل جميع العناصر المؤسسة وبيئتها، والنفاعل المفتوح والمنتج، تشستمل علسي أسائيب صحية لإدارة الصراع، والتركيز الخارجي على البيئة والمتعاملين والمنائح، وتقويم آثار القرارات الجماعية بما يمكن من حصول تعلم الجماعة، ووجود نوع من الالتزام التنظيمي والمهني، وتعزير التسزام الأفسراد بصسالح ومحولة تغيير السلوكيات بناء على تقصص القسردي والجمساعي والتنظيمسي، ومحدولة تغيير السلوكيات بناء على تقصص القسيم ونتسائح المعسا، وجمسع المعلومات عن نقافة المؤسسة وبيئتها والعمل عليها.

#### كما تتضمن خصائص التعيز المؤسسي ما يلي:

- قبول الأعمال الصبعة: حيث يعد من أهم مصادر التميز المؤسسي، حيث عرص النمو و التعلم السريع للمنظمات، وتحسين العمليات وبدء العمل من الصفر.
- توفر القبادة الكفؤة: حيث إن القيادة تعمل كقدوة، ولهما دور بمارر فسي
   تحفيز التميز والتشجيع عليه.

- تحمل المصاعب: فالمصاعب توضيح مستويات قدرة المؤسسات، إذ إن
  ارتكاب الأخطاء، وتحمل المؤسسة للأزمات ومواجهتها، يسهم في صحفل
  قدرات المؤسسة وتميزها.
- الخرات البعيدة عن العمل: حيث إن المؤسسات المتميزة يتواثر نسديها الخبرات خارج نطاق العمل،
- وبالتحديد خدمة المجتمع التي تقدم العديد من الغرص، لاكتساب التميز في
   الأداء.
- برامج التدريب: حيث إن النظام المعياري السائد في المؤسسات الأنسطة التميز في الأداء تكون أهميته أقل بالنسبة لما يتم تعلمه مباشرة مسن الفرص التدريبية التي تعزز من تميز المؤسسات.
- الدقة: ويقصد بها تعزيز دقة نظام التبو الخاص به ا، من خلال اختيال
   أفضل الأساليب لتأدية المهمات، وبناء مناخ داخلي يؤكد على أهمية دقسة
   التبو في التأثير على تميز المؤسسة.

#### ٤ - ميادئ التميز المؤسسى وأسساد

هذاك مجموعة من المبادئ الأساسية للتميز الموسسي ومنها:

- مبدأ ديمقراطية القيادة، وتعني المحروج عسن أنماط البيروقراطيسة التقليدية، وتوسيع دائرة اتحاذ القرار، والاهتمام بالاتصالات غير الرسمية لتحقيق فعالية أكثر.
- مبدأ القابلية للتغير، ويعني توفر المناخ الصحي والمواقف الإيجابية
   والنقافة الكافية مع إشعال فئيل النتافس الإيجابي البناء.

مدأ الاستقلالية، وهو الاستقلال الفني والإداري والمالي حتى تضمع النمير ونتحذ ما تراء مناسباً للنفوق والاستمرار عليه كما نعي اعتماد المهج الإداري الملامركزي وشبه المستقل للأنسسام وفستح المحال للتنافس الإبداعي بين الأنسام والإدارات مع الرقابسة الدقيقسة علسي أنظمة العمل السائد.

- مندأ الاقتراب من العملاء، من خلال تقديم الخدمة المتميزة دات السمة الجيدة وضمان جودة المنتج.
- مبدأ الإنتاجية، بمعنى تركيز الاهتمام على آليات و إجراءات تحقيق مخرجات عالية الجودة وضمن المعايير الدولية المعتمدة.
- مبدأ المستقبلية، ويعني التركيز على البعد المستقبلي من خلال الرؤية والأهداف والبرامج مع التركيز الشديد على البقاء والمذاصة.
- مبدأ الابتكارية، وتعنى ابتكار الطرق الإبداعية الداعمة المتطوير
   والتحسين المستمر.
- مبدأ التعددية في مصادر المعرفة وتوظيفها، ويعني الحرص الشديد على امتلاك المعرفة الحديثة وتطوير البنى التحتية لها وتوطيفها وبناجها.
- مبدأ البساطة والتسهيل، إن قلة عند أفراد الفريق الواحد عامل مهسم
  و إيجابي في الشركات المميزة التي تعتمد الأشكال السهلة للمهمات، إذ
  أن الحجم الكبير لمؤسسة ما أو مهمة ما يؤدى عادة إلى التعقيد.
- مهدأ المركزية واللامركرية، وتعني تعايش التوجيه المركزي القسوي
   مع مهدأ اللامركزية التي تسمح بنوع من الاسسنقلال والإدارة الذائيسة
   للأقسام المختلفة.
  - مبدأ التنافسية.
  - مبدأ الشراكة المجتمعية.

وهذاك من يضيف مبادئ أخرى ومنها: التركيل علم العملاء، والهيادة والثبات على الأهداف، والإدارة من خلال العمليات والحقائق، وتنميلة العاملين وإشراكهم، والإبداع والابتكار والتحمين المستمر، وتطوير الشلاكة مفهرماً وممارسة، والتعلم المستمر، والمعنوراية المجتمعية، والاهتمام بالنتائج.

وقد لتفق بعض الباحثين حول مجموعة من المبادئ الأساسية التميين برتكر عليها التميز المؤسسي، وتسهم بعمالية في نجاح المؤسسات في تحقيقه واستمراره وتتضمن ما يلى:

- الاستمرارية: ويقضي هذا المبدأ إلى الاستمرارية فسي الانجاه السي الانجاه التمير، وهذا من مطلق أن ما تتميز به الآن سيكون إذاً، ولدلك فعملية التميز المؤسسي يجب أن تكون عملية مستمرة، فلا يجوز الوصدول إلى ممتوى معين من التميز وتتنهي العملية، فإن هذا الانجه سوف يؤدي حتماً إلى الرجوع للوراء والوقوف في صفوف العاديين.
- الشمولية: حيث إن تحقيق التميز في الحدمــة لا يعنــي أداء جزنيــة معية منها بصورة أفضل ١٠٠، ولكنه يتحقق بشمولية التميــز فسي أكثر من جزئية بحيث نحاول أن نحقق ١١ أفضـــل فـــي أداء كــل جزئية، ولاشك أن النظرة الشمولية في التعيز المؤسسي مطلوبة أكثــر من التميز في جزئية محدودة.
- التركيز على التوقعات المستقبلية: جيث إن النميز المؤسس الحقيقي لا ينبع من النميز، فيما هو كائن إنما فيمسا سيكون، وهذا يعلسي ضرورة دراسة التوقعات المستقبلية للمستقيد، ومحاولة النميسز حتى يتحقق عنصر السبق والانعراد مع ضمان الإشباع لحاجات لمستقيد.
- توافر مقومات التعيز؛ حيث يؤيد العالم "دافيز في مقولته بأن التعيير المؤسسي لمنه مقوميات ولا يستم التعييز بسالأقوال والشسعارات والتصريحات، إن من يربد التعيز المؤسسي الحقيقي لان أن يبلي هذا التعيز على عدة مقومات من أهمها ما يلي: مناخ عمل قسوي، وقسيم عمل راسحة، وقيادة قوية مستقرة، وتعيين أفضل العناصر البشيرية، وتحقيق الأرباح باعتبارها إحدى القيم الرئيسة، والميل للاستثمار فسي المتحات الجديدة، وتوطيد العلاقة مع المستقيدين، والاستثمار فسي النثريب وتطوير الكوادر والقيادات، ونظام فعال للمعلومات الإدارية، وإحراءات عمل سهلة ومتوازنة، والقناعة بأهمية الابتكار، والقناعسة بأهمية البشر وقدر لتهم الكامنة.
- التركيز على الأشياء التي تحفق الصدارة والتقوق: حيث إلى التمير
   المؤسسى لكي يكون مجدياً وملحوظاً يتحتم أن يكون متمركزاً علسى

الأشياء التي تحقق ميزة الصدارة، وألا نبعثر جهودت في أمهور لا تحقق ميزة التغوق وهذا مبدأ مهم لاستمرار التميسز الإداري لعتسرة طويلة وبصورة مجدية.

- تشجيع الابتكار والتفكير المبدع: حيث يعتبر هذا المبدأ مس أهم المبادئ الأساسية للتميز المؤسسي وضرورة شيوع فلسفة عامة تشجع على التفكير الابتكاري والمبادرة إليه دون خوف من العشل أو العاب مع إعطاء الصلاحيات اللازمة لذلك، ورصد المكافآت للمبتكرين.
- الإحساس الدائم بالحاجة للتعلم: فلو افترضت المنظمة أنها وصبت الى الكمال في تحقيق أهدافها ورسمت فلسفتها واستراتيجياتها علسى هذا الأساس فإن هذا الاتجاه يدعو إلى البعد عن أي تميز عن المنافسين، إثما يتطلب الأمر الإحساس الدائم بعدم الكمال والسعي النووب إلى الأقضل والأحسن وهذا ما يدعو إلى التعلم والتميز عن الأخرين، وأن نبعد كل البعد عن التكلم بأمجاد الماضي ونستكلم عن أمجاد الحاضر والمستقبل.
- المعناخ الملائم المعمل: لاشك أن توافر المناخ الملائم للعمل والمحفسر له بساعد على التميز الإداري، وأن سعي القيسادات العليسا فسي أي منظمة "رياض الأطفال" إلى توفير مثل هذا المنساخ يعتبسر خطسوة أساسية يرتكز عليها للوصول إلى التميز الإداري وتتركسز لأعمسدة الرئيسة للمناخ الملائم للعمل في توافر ثلاث يَة عاصر أساسية هسي: الفاسفة الإدارية المهيمنة على فكر القادة في المعظمة، وعادات العمل اليومية التي يتبعها المنسويون في إدارة أعمالهم، والقدوة التي يقدمها هؤلاء القادة المنسوبين بالمنظمة.

ويوحد العديد من المبادئ و الأسمى الذي يقوم عليها التميز المؤسسي، و الذي نساعد المؤسسات في تحقيقه من خلال تبنيها و العمل على تحقيقها حيث يحدد البعض أسمى التميز في: الاستماع والقهم الجيد لاحتياجات العمالاء،

وتحديد إستراتيجية محددة لخدمة العملاء، ووضع معايير أو مستويت أداء المحدمة، وتدريب ودعم الأفراد العاملين لتقديم خدمة جيدة للعسلاء، وتقدير ومكافأة الإنجاز، وتحليل المعلومات، ونقل المعرفة عبر وحدات المؤسسة، وتسيط الإجراءات، وتطوير إدارة الموارد البشرية، والعسل بسروح الفريسق الواحد، وترسيخ الثقافة، والمساءلة، والاستغلال الأمثل المسوار، المناحسة، والقيادة، والتركيز على رضا العميل، وقياس الأداء،

أما يبرز وروبرت ووترمان Peters & Waterman أمس التمسن المستقلانية السن هي: التحيز للتنفيذ، والاقتراب من العميل، وتتميلة الاسستقلانية وروح العمل الجماعي، وتحقيق الإنتاجية من خلال الأفراد، والممارسة لذائية والسعي تحلق القيمة، والانحصار في مجالات الخبرة، والنتظيم البسيط والعدد الصغير للعاملين، والمزج بين المركزية واللامركزية.

كما يحددها البعض بالقدرة العكرية، وضوح الهدف، بناء هياكمل تنظيمية تتسم بالمرونة وسهولة التواصل، استخدام تكنولوجيا المعلومات، التركيز على عمل الفريق، التأكيد على حلق هوية متميزة في المؤسسة من خلال بلورة مناخ تنظيمي متميز، التركيز على السلوك الإداري الديمقراطي، أما بالنسبة لأمس التميز المؤمسي، فتتضمن ما يلي:

- فعالية عمل القيادة على عدة مستويات أساسي لتحقيق التميز القيادي أي الربح ثقابله الخسارة والعكس بالعكس وهي متعددة الجهات مسن أعلى إلى أسفل، ومن أسفل إلى أعلى، ومن الجانبين، وأس التميز ذاتج من القيادة القوية.
- ازدهار التميز في ثقافة تشجيع جيل الأفكسار والمشساريع الطلبعة
   وأعمال التجارب.
- تحقیق التمیز من خلال برامج ومناهج تخلق التمیـــز و تشـــحیع علیـــه
   و هو محور اهتمامها.

- النظر إلى النقويم المعتمر كأحد المكونات الأساسية المتوجه نحمو النميز و إدامته.
  - وصوح هوية المؤسسة ورسالتها يصلحبه احترام للطلاب.
  - اعتماد التميز على مشاركة مباشرة من جانب الهيئة التدريسية.
    - أمتلاك الإبداع والاستخدام الأمثل والحكيم للموارد المالية.
- ستناد النميز على منهاج دراسي هادف وعلى هيكليات ، عملة للمنهاج الدراسي.
  - اعتماد التميز على التعاون والتكامل والشمول.
  - الإعداد والتدرب المستمر لضمان التحسينات المستمرة.
    - التركيز على التنافسية والنفوق والإبداع.
  - التركيز على إشباع احتياجات المتعاملين داخلياً وخارجياً.
    - الاختيار السليم والكفء للموارد البشرية.

مما سبق بتضح أن أسم النميز المؤمسى تتمثل في: القيادة المتميرة التي تصنع التميز وتعين عليه، والبيئة التنطيعية المتميزة، ووضحوح الرؤيسة والرسالة والأهداف الإستراتيجية لدى جميع العاملين في المؤسسة، والتركيسن على العاملين وتمكينهم وإشراكهم والقرب منهم وحسل مشكلاتهم، وتأهيسل الكادر البشري وتدريبه لضمان تميز الأداء وتحسينه، والتنافسية والتقدوق والإبداع والابتكار، والتقويم المؤسسي والذاتي المستمر، وتطحوير الشحراكات والمعتوبين مسن والبحث عنها، والمعتوبة والمخرجات النهائية.

#### أبعاد الثميرُ المؤسسى:

يمكن البطر إلى التميز المؤسسى كمنظومة متكاملة من المندحلات والعمليات والمخرجات والتغذية الراجعة تهدف إلى التحمين المستمر، وتهنم بجميع العاصر، فالتميز المؤسسى لا يتوقف عند تحقيق الأهداف فحسب، إمنا هو منهجية عملية متكاملة تستند على مجموعة من الميادئ والتنبي لابند منس تحويلها إلى واقع فعلي تكون بمثابة قو اعد للسلوك العلمي النظبيقي لتحقيق الجودة والتميز، وقد اتفق الباحثون على مجموعة من أبعاد التميز المؤسسي بتمثل في:

- (أ) البعد المؤسسي: ويشمل البعد المؤسسي للتميز المؤسسي على العصر التالية:
- التحطيط الاستراتيجي للتمير، ويشمل وضيع رؤية ورسبالة المؤسسة لتحقيق الجودة الشاملة.
- القيادة القعالة والمشاركة والالتزام النام منها ودعم جهود التغيير
   والتحسين.
  - بناء الشراكات المجتمعية والتعاون مع المؤسسات المحتلفة في المجتمع.

#### (ب) البعد التنظيمي: ويشمل على العناصر التالية:

- ترسیخ ثقافة النمیز، ونشر مفاهیمه، وأنظمته، والتعریف بأهمیته، ومزایا
   وقوائد تطبیقه.
- التحسين والنظوير المستمر للعمليات الإدارية والنتظيمية، والنسي تشمل جميع مدخلات وعمليات ومخرجات المؤسسة.
- الوقائية من الأخطاء ومنع وقوعها (صمان الجودة) والمراجعة المستمرة
  للعمليات والبرامج، للبحث عن المشكلات والانحرافات وحلها بدلاً من
  التطار وقوعها والقضاء على مسبباتها.
- التدريب والتعادم، والتأهيل المستمر للعاملين عنى احتلاف معسنوهاتهم
   القيام بأعمالهم بكل إتفان.
- تكوين حلقات التميز، وفسرق العسل لضمان الجمودة ونحسس الأداء المؤسسي بكل وحدة إدارية وقسم.
- تحيد معايير ومولصفات لقياس الأداء المتميز، ووضع مؤشسرات الإنجاز.

#### (جــ) البعد النقتي: ويشمل البعد النقني على العناصر التالية:

- أن تكون القرارات مبنية على الحقائق (الإدارة بالحقائق).
- استحدام الأساليب الإحصائية، والتقنيات الحديثة للقياس و التحليل، ورصد الاتحرافات في الأداء، نضمان المدخلات و العمليات و المخرجات، ومس هذه الأساليب، تحليل السبب و النتيجة، وتحليل البيانسات، و الجساول الإحصائية، و خرائط بساريتو، و الرسوم البيانية المتدرجة، و خسرائط الانسيابية، و فائمة القحص.
- الاهتمام باستخدام المقارنات والقياسات المرجعية من خبلال المراقبة المستمرة للأداء الإداري والتنظيمني، ومقارنت بالمستويات الوطنية والدولية المعتمدة.

#### (د) البعد الفردي: ويشمل هذا البعد العناصر:

- التغلب على مقاومة التغيير لدى العاملين.
- لعشاركة الفعالة في جهود النميز، وليجاد البيئة الإيجابية الداعمة للعمل نحو النميز، والمحافطة على الروح المعوية العالية للعماملين، وتعميل العلاقات الإنسانية الحسة.
- تشجيع المبادأة واحترام الأراء المختلفة، وتمكين العاملين، والاستفادة مسن كل فرد في المؤسسة بعض البطر عن منصب للمشاركة في جهود تحقيق التميز.

بالإضافة لذلك، فإن للتميز المؤمسي مجموعة من الأبعاد وهي علسي النصو الآتي:

المعرفة: وتعد الثروة المغيقة للمؤسسات المختلفة حيست تمثيل الأداة الحيوية للقيام بوظائفها، ومباشرة أنشطتها بهنف تحقيق أهدافها و عاياتها الذي وجدت من أجلها، وقد تنامى هذا الدور مع مساهمتها في تحول هذه المؤسسات إلى الاقتصاد العالمي الجديد اقتصاد المعرفة - فصلاً على تحولها إلى مجتمعات معرفية تحدث التغيير الجذري في المؤسسة لكلى

نتكيف مع التغير المريع في بيئته، وتتكون المعرفة من البيانسات والمعلومات، والأفكار ومجموع البني الرمزيسة النسي يملكها الفرد أو المجتمع ككل، وتوجه هذه البني كل من سلوك الفرد والمؤسسة في حصيم انجاهات الحياة، وتتضمن المعرفة حطي سبيل المثال البسي الرمزيسة التي يتم اكتسابها من خلال التعليم النظامي والخبرات التي يتعلمها الفسرد من العمل والحياة، كما تتمل الحقائق والوقائع، والبناء العقلي الذي يوجه سلوك الفرد، أما المعرفة المؤسسية فتشمل الثقافة والنساريخ، و لتوجهات الإستراتيجية والأطر والأشكال التنظيمية، لذا فقد تكبون هذه المعرفية ظاهرة أو ضمنية.

- القيادة: فالقيادة العليا لها تأثير مباشر على التمبر، وذلك من خلال تنميسة قدرات الأفراد، وتشعيعها لهم بالثوجه نحو الإبداع والثميز، وذلك مسن خلال تميزها بالمهارة القيادية وعلاقات العمل الفعالية، والقسدرة على التفكير المتجدد الذي يبتعد عن التقليد، وكذلك اهتمامها بتشجيع المنافس بين الأفراد للتوصل إلى أفكار جديدة، كما أن القيادة العليا إذ، تبنيت لينز الإفراد للتوصل إلى أفكار جديدة، كما أن القيادة العليا وبين الأفراد، فإن ذلك يتبح تبادل المعلومات المتعلقة بفاعلية المنظمة، والقدرة على مناقشتها، والوصول إلى اقتر لحات وليتكار حلول جديدة لمشكلها، وهناك مجموعة من النشاطلت، التي يجب أن يقوم بها القادة لتشجيع ظهور التميز المؤمسي، فنظام اللامركزية في العمل، دلخيل المنظمة يسبهل نسياب، المعلومات والأفكار الابتكارية بين العاملي والقيادة العلي مباشرة دون حواجز بيروقر اطية، كذلك فإن القدرة الابتكارية لدى الأفرد تتساش بنمط القيادة الديمقر اطية، كما أن القائد المتميز الذي يستطبع روية كثير من المشكلات في الموقف الولحد، فهو يعي الأخطاء ونسواحي المنفص من المشكلات في الموقف الولحد، فهو يعي الأخطاء ونسواحي المنفص و القصور، ويحس بالمشكلات.
- العوارد البشمرية: حيث تواجه المنظمات تحمديات متجددة ومتغيرة،
   تتطلب من الإدارات العليا تبنى سياسات وإستراتيجيات تتكيف مسع هده

لتحديات، لتحقيق أهداف المنظمة بالأسلوب الفاجع، وتطراً المتغير السريع والمتجدد في بيئة المعمل، فإنه يتوجب على الإدارات العليا أن تتبسى أسلوب القويص، وفسح مجال الحرية للعاملين في مختلف المستويات لإدرية، لاتحاذ القرارات المناسبة دون الرجوع للإدارة العليا إلا في المحالات الضرورية، وعند اتخاذ القرارات الماسمة، بغية تقديم الحسدمات بكهاءة وفاعلية، فالتميز المؤسسي يتضمن تحقيق أهداف الأفراد وأهداف التنظيم، من خلال إشراك المرؤوسين في صستع القرارات واتخاذها، والتقكير بشكل منطقي، واستغلال القرص التي تتطلب المبادأة والتركين على الأهداف الرئيسة وعدم تشتيت الجهود، فاحترام الأفراد وتشجيعهم وتدريبهم، وإتاحة الفرص لهم بالمشاركة في القرار الذي يتعلى بهم، كفيل بأن يبذلوا قصارى جهودهم لتحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة والتعليمات المعمسول بها، إذ إن تنظلي عن الرؤين والمركزية في التعامل، بحقق النميز المؤسسة

العمليات: وتثنير إلى العمليات النزمة الوصول إلى أهداف إجرائية، وكذلك مجموع الشاطلة التي تتم داخل المؤسسة، حيث إن العمل وفق بطاقة الأداء المتوازل بإدي إلى التقويم المعتمر أيذه العمليات، نتوحة التعلية الراجعة عن سعير العمليات التي تمكن المديرين من معرفة سيرها، وبالتالي فسإن نئلك يسؤدي إلى ختيار أفضل العمليات والمعارمات، ويراعى هذا البعد كيفية توصييل الخدمة أر المنتج التعليمي إلى عملاء المؤسسة، وتحديد مدى كفاءة المعليات وفعاليتها ذات العلائة، وبالتالي تحديد أين رمتى يتم إجراء التحسينات لتقدم الخدمة بشكل تصل وأسرع، وبثكلة أثن، بالإضافة الذلك، يركمن هسذا البعد علسى العوامسل والبراءات الداخلية المهمة التي تمكن المؤسسة مسن تحقيق التميسر، وبالتالي تؤدي إلى تحقيق رغبات العملاء المتوقعة منها بكفاءة وفعالية، وأيصاً إلى تحقيق نتائج مثالية متعيزة ومرضية، كما يهنف بعد العمليات الدخلية إلى تحقيق فيها المؤسسة التي يجب أن تقوق فيها المؤسسة نظير إستر اتبجيتها، أي أنه يجب أن تركيز المؤسسة على العمليات

الدلحلية التي تؤثر على رضا العملاء، وبالتالي على تحقيق الأهداف المالية للمؤسسة، حيث لي الأداء الجيد لخدمات العملاء بيشاً من العمليات و القرارات و التصرفات التي تحدث داخل المؤسسة، و من ثم يتطلسب مسن المديرين التركيز على العمليات الداخلية الأساسية، وتحقيق التناسق بينها لحنق قيمة للعملاء، ويهتم هذا البعد أيضاً بقياس الأداء المستقبلي للمؤسسة من خلال عرض الأنشطة و العمليات الداخلية التي تنفذها المؤسسة لتحقيق الاهداف المالية ومنطلبات العملاء.

 الجوانب المائية: وتتضمن المؤشرات التي تقيس مدى كفساءة العمليسات المالية التي تقوم بها المؤمسة الجامعية، بالإضافة السي مسدى استقرار مصادرها المالية التي تعتبر ضرورية للقيام بأنشطتها نحو تحقيق خطتها الإستراتيجية، كما يعبر عن النجاح المالي الذي تحققه المؤسسة، لتظهير بأفضل صنورة أمام المساهمين والمعتبينء وتتضممن الأهمداف الماليسة، ووسائل قياسها، ومعنى ذلك أن مقابيس الأداء المالية تبين مدى الالتسزام بنتعيذ الخطط الإستراتيجية، حيث يتم التعبير عنها بأهداف ومقابيس أداء، والتي تبين مدى التحسن في المنائج النهائية للمؤسسة، وتختلف المقساييس المالية باختلاف المراحل التي تمر بها المؤسسة، وقدد لخصيها "كسابلان وثورتون في ثلاثة مراحل رئيسية، أولها: مرحنة النمو وتركز المقسابيس المالية على الدخول في أسواق جديدة، وجذب عملاء حدد، والمحافظة على مستوى مناسب لملإنفاق على تطوير المنتج التعليمي، وتتمية قسدرات المعاملين وإمكانياتهم، وثانيها: مرحلة الاستقرار وتحاول المؤسسة إعسادة استثمار أمو الهذاء واجتذاب المزيد منهاء وتركز المقابيس المالية في هسده المرحلة على المقاييس التقليدية مثل العائد على رأس المسال المسستثمر، والدخل الناتج من العمل، والقيمة الاقتصادية المضافة، وثالثها: مرحلة النصح وتركز على تعظيم التدفق الغقدي الدلحل للمؤسسة، ومسن الأمثلسة على المقابيس التي يمكن الاعتماد عليها عند تطبيق البعد المالي: بجمالي الأصول، والإيرادات من نشاطات أو عمليات جديدة، وكفاءة العمليسات

الإدارية والتنظيمية، وعدد المعولين للمؤمسة، وعدد مقترحات مشروعات النظوير.

#### ه-محددات التميز المؤسسى:

ينوقف التميز على عدة عوامل ومحددات بأتى في مقدمتها: الالتسرام بمبادئ الإدارة والسلطة والممسئولية والنطسام ووحسدة الأمسر والنوجيه والتحفير والمساواة وغيرهما)، والتوجيه لتحقيق وظمائف الإدارة: (صدع الفرارات والتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة)، والالتسرام بمبادئ الجودة والتميز، كرضا العميل الخارجي والداخلي وصمعرية الأخطساء قسدر الإمكان والتركيز على جودة العمليات والنتائج على حد سواء والتطسوير والتحسين المستمر ونحوها، والفعالية، بمعنى تحقيق النتائج أو الوصيول إلى الأهداف وحسن اخبار العناصر الملائمة لتحقيق النتائج المقررة وإنجاز العمل المعلوب، والكفاءة، وهي حمن الاستفادة عن المسوارد واستخدامها لإنجسال المعلوب، والكفاءة، وهي حمن الاستفادة عن المسوارد واستخدامها لإنجسال الأعمال بالشكل المطلوب، والإبداع والابتكار، ودلك من خلال النجديد والتغيير الإيجابي في العمل، ومراعاة قيم ولحلاقيات المنظمة والمجتمسع؛ والمعاولة والنزاهة والشعافية والمشاركة والموضسوعية والأمائلة.

وقد اللق الكتاب والباحثين حول مجموعة من محددات التميز المؤسسي وهي:

(أ) القيادة: وهي عملية التأثير التي يقوم بها المدير في مرءوسيه، لإقساعهم وحثهم علي المساهمة الفاعلة بجهودهم في أداء النشاط للتعاوني، ومعنى ذلك أن القيادة تركز على قوة تأثير الفائد على مرءوسيه، تعسد القيادة مسن أهسم الوظائف التي يمارسها المدير بالمؤسسة التعليمية، حيث يقود مجموعسة مس الأفراد، ويوجهم، ويرشدهم، ويرسدريهم، ويوفق بسين مجهوداتهم، ويشر دافعيتهم ويحفزهم على التعاون والتنافس، وقد تطور مفهوم القيادة فسي التنظيمات الإدارية المختلفة بحيث أصبحت هي قلب الإدارة الناهم، وبسئ روح القيادة وسي القادة الإداريين هم المسئولون عن تعيير العمل، وحفيز الهمسم، وبسئ روح

الحماس و الحبوية لدي المرعوسين، بغية تحقيق الأهداف المنشودة، فصلاً عسن أن التقدم و النجاح الذي تحققه المؤسسات المختلفة إنما يقساس بمسدي فعاليسة القيادة الذي تتولى مستولية إدارتها.

وتعشر القيادة الإدارية الناجحة حجر الزاوية في العمليسة التعليميسة، فهي التي تحدد المعالم وترعم الطرق وتبسر المسيل أمام العاملين في الميسدان للوصول إلى هدف مشترك في زمن محدد، وتهدف القيادة إلى تحسين العمليسة التعليمية، والارتقاء بممتوى الأداء عن طريق توعية وتبصيبير العساملين فسي المؤسسة التعليمية بمسؤولياتهم، وتوجيههم التوجيه التربوي السليم، كما تعتبسر القيادة إحدى أهم معابير التميز المؤسسي، وركن هام مسر اركانسه، فالقيادة الفاعلة هي حجز الزاوية في تكوين المنظمات دات التميز والتفوق، ومحسور الفاعلية الإدارية فكلما حسنت مواصفات ومؤهلات هذه القيادات تعزز دور هسا في تحقيق الأهداف، وتعد القيادة إحدى أهم الأليات الرئيسة في تحفيز العاملين وتحويل معلوكهم الوظيفي من سلوك سلبي إلى سلوك إيجابي محفز للتميز.

وتوجد مجموعة من المحددات التي تبين مدى فعالية القيادة داخل المؤسسات وتتضمن هذه المحددات ما يلي:

- خصائص المدير، وشخصيته، واتجاهاته، وقدراته، ونظام القسيم لخساص
   به، ومصداقيته.
- نوع النفوذ الذي يستند إليه المدير كأساس لعلاقته القيادية بمجموعة العمل.
- خصائص المرءومين: وتتضمن حاجاتهم وتوقعاتهم، ومعمار فهم، ومسدى اللقة بهم، وبخيراتهم ودافعيتهم، والتزامهم.

العلاقة بين المدير والمجموعة، وبين أعضاء المجموعة وبعضهم النعص.

- طبيعة المهام اللازم إنجازها، ومدى كونها بسيطة أو مركبة.

رتمثل القيادة إحدى ركائز النميز في المنظمة التى تعتمد على نداسب الإستراتيجية الموضوعة، ووجود ثقافة شاملة، إلى جانب توافر قيادة فاعله، والقيدة العليا لها تأثير مباشر على التميز المؤسسى، من خلال نتمية قسدرات

الأفراد، وتشجيعها لهم بالتوجه نحو الإبداع والتميز، وذلك من خالل نميز ها بعلاقات فعالة في العمل، والقدرة على التفكير المتجدد الذي يبتعد عن التقليد، وكذلك اهتمامها متشجيع المناضة بين الأفراد للتوصل إلى أفكار جبيدة، كما أر القيدة العليا إذا تبنت إمتراتيجية الباب المفتوح، ودعم الاتصالات المباشرة بينها وبين الأفراد، فإن ذلك يتيح تبادل المعلومات المتعلقة بفعاليات المنظمة، والعدرة على مناقشتها، والوصول إلى اقتراحات وابتكار حلول جديدة لمشاكلها. كما تمثل القيادة إحدى الركائز المساعدة على التميز والتقدوق لحدى العاملين في أي منظمة، حيث توفر البيئة المناسبة للإبداع والابتكار والنفوق والذي بدوره يعمل على نقدم المعطمة وازدهارها.

أما فيما يتعلق بمهام القيادة فإن على مدير المؤسسة بصعته قائدًا فسي مدرسته لقيام بالمهام وتحمل المسؤوليات التالية التي تعد بمنزلة معايير بمكن من خلالها الحكم على مدى قدرته وفاعليته القيادية:

- غرس مضامين إدارة الجودة الشاملة لدى مرؤوسيه بعد شرحها وتقسيرها
  لهم، وبيان القلمفة العامة التي تقوم عليها، وكذنك زرع الأمسل و انفساؤل
  في نفوسهم، بشأن نجاح التميز بجهودهم المثمرة.
- غرس الثقافة الننظيمية الجديدة للمؤسسة للدى مرؤوسيه بعد شرحها
   وتفسيرها لهم ومساعدتهم على تطبيقها والالتزام بها.
- توزيع المهام والمسؤوليات على مرؤوسيه توزيعًا واضبحًا ومفهومًا
  ليعرف كل واحد منهم ما هو المطلوب إليه،
- تطوير أداء مرؤوسيه باستمرار، وجعلهم جساهزين لمواجهسة التحسنيات الدجمة عن تطبيق منهجية إدارة الجسودة الشساملة، وعسدم الاستسسالم للمشكلات.
  - تعویص السلطة المرؤوسیه، وتشجیعهم، وتوحیههم الستحداله الستحداله فعالاً.

- النهاج مبياسة ممج المعاملين و إشراك جميع العاملين في عمليب تخساد القرار ات، وحل المشكلات،
  - واقتراح الحلول من أجل التحسين والتطوير وتحميلهم العسؤولية.
- تحفير مرؤوسيه على خدمة العملاء وإرضائهم، وتحدر يبهم على كيفيسة
  الاهتمام بهم، وتشجيعهم على الإسهام بمقترحاتهم، من أحل تطوير وسائل
  فعالة تمنهم في تحقيق الرضا لدى عملاء المؤسسة.
- توعية مرؤوسيه لضرورة الاتصال المستمر بالعملاء لمعرفة احتيجساتهم ورغباتهم.

وهناك بعض مفاتيح لقيادة متميزة في المنظمات هي: المتحدد السدقيق الروية، والتحديد الدقيق للأهداف التي تؤدي إلى تحقيق الروية، ووضع نظام ثقافي للمنظمة، وبناء شبكات رفيعة المستوى دلخل المنظمة، والحوافز للأفراد و لجماعات، وتشكيل فرق العمل، ودعم ومساندة الأعمال النسي يقدوم بها الأعضاء.، منح العاملين السلطة الكاملة لحل مشكلاتهم، والتقدويض، وإنشاء قوات معلوماتية فاعلة، والتدريب ونقديم الاستشارات اللازمة والإشراف على سير العمل.

- (ب) المعارسات الإدارية: Managerial Practices: وتشير إلى بعسض السلوكيات العرتبطة بمدير العدرسة، وتتضمن المعارسات القيادية لعدير لعدرسة والتي تشجع على التعلم التنظيمي ما يلي:
- الأهداف، والرؤية؛ وتشير إلى المدى الذي يعمل عنده المدير علسى تحديث أولويات وأهداف المدرسة التي يجب تحقيقها، ويسسمى إلسى توصعبها إلسى الأمراد العاملين والطلاب بهدف تكوين حس مشترك لديهم حولها
- الثقافة: وتشير إلى المدى الذي يشجع عنده مدير المدرسة معادة حجو مس الحب، والألفة، والثقة المتبادلة، وتشجيع النفاعسل القائم على الاحتسرام والتقدير للأخرين، وتدعيم المعلاقة بين الطلاب والمعلمين، وتدعيم الرغسة

- في إحداث التغيير على المستوى الفردي و التنظيمي، وكهذاك بعرص الممارسات الإدارية في ضوء هذه التوجهات الجديدة.
- لهبكل: ويمثل المدى الذي يحاول عنده مدير المدرسة بناء هبكل تنظيمسي يتسم بالمرونة و الانسبابية، ويشجع المشاركة في عملية اتخاذ القرران، ويستد بلي تقويض السلطة، و التمكين، وديمقر لطية موقع العمان، و لقيادة التوزيعية، وبناء قنوات اتصال مفتوح على مختلف المستويات الإدارية.
- المحاكاة الفكرية/ المعرقية: وتشير إلى المدى الذي بشهم عنده مدير المدرسة الأفراد العاملين على إدراك ما يحاولون تحقيقه مثل تحسين مستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب وكيفية تحقيق ذلك، وتسهيل وبالحدة الفرصة لجميع العاملين للتعلم من بعضهم البعض، وعمل نمساذج مختلفة للتعلم المستمر، والتعلم المهنى، وتقويم الممارسات الخاصة بعملية التعلم.
- المسائدة الشخصية؛ وتوضع الحد الذي يوفر عنده المدير الدعم المعنسوي للأفراد العاملين، وإبداء التقدير لعمل الأفراد العاملين، وأخذ رأيهم حسول متى يمكن اتخاذ بعض القرارات المصيرية المتعلقة بالعمل داخل المدرسة، وتقدير عملية المشاركة في العمل المدرسي.
- توقعات الأداء: وتشير إلى المدى الذي عنده يتكون لدى المسدير توقعسات عالية للمعلمين والطلاب، ويتوقع من الأفراد العاملون أن يكونسوا فعسالين ومتجددين ومبدعين، وكيفية النظر إليهم على أنهم مهنيين.

تردى القيادة الإدارية دوراً محورياً مؤثراً في صياعة أهداف وغيسات المنظومة، وتحقيق ترابطها مع المناخ المحيط، وتقعيسل عناصسرها، وقسنراتها الذاتية، ومذلك تصبح القيادة الإداريسة الإسستراتيجية ذات القسنرات المعرفيسة المتطورة من أهم مقومات وأليات تحقيق فعالية جسودة المنظومسة المدرسسية، وثمتاف الممارسات الإدارية بالمؤسسة وققاً للنمط القيادي السذى ينبعسه مسدير المؤسسة في إدارته للمؤسسة، فالمدير الأوتوقراطي يعمل المدير علسي تركيسز معظم السلطة في يده، والتي تشل جميع الأمور صعيرها وكبيرها، وضسرورة طاعة جميع العاملين له، ولأو امره، وقراراته، بدون مناقشة أو تسرده، وعسدم

مشركة الأفراد العاملين في العمليات الإدارية المختلفة وما تتصدعته مس تحطيط، وتنظيم، واتصال، وتوجيه، ورقابة، والاهتمام برفع الإنتاجية دول مراعاة العوامل الإنسانية، وعدم الاهتمام بالاتصالات الادارية داخل المؤسسة التعليمية، بينما المدير الديعقراطي يظهر اهتمام كبيسر بالعلاقات الإنسسانية، وتقويض السلطة، وإتاحة الفرصة للمشاركة في العمل الإداري، وبعص المهام القيادية كحل المشكلات، وتمكين الأفراد العاملين الذين ترى أنهم قادرون يحكم كفاءتهم وخبرتهم على ممارسة العلطة، ويسعى مدير المؤسسة التعليمية هما المي اشباع حاجات العاملين، وحلق التعاون فيما بينهم وحل مشكلاتهم، والاعتماد علميه فمي احتبار أساليب العمل، وتعريفهم بالأهداف العامة للمؤسسة، واستخدام المعلومات المرشدة لتوجيههم.

وهداك عدد من الممارسات الإدارية، تساعد العساملين على تحقيسق التميز النتظيمي: تشجيع العاملين على طسرح الأفكسار، والاسستماع إليها وحترامها، وكذلك تشجيع النقاش الحر، والعمل على الاهتمام بآراء الأخسرين والاعتراف بمساهماتهم في الإنجاز، وليحاد قنوات انصمال فعالة، تسمح بتبدل المعلومات بين الأفراد، والمتعير عن الأفكار، ومناقشدتها بحريسة، وتشجيع التنافس بين العاملين، لدفعهم نحو التوصل إلى أفكار إبداعية جنيدة، ومعنى ذلك أن الممارسات الإدارية توثر على التميز المؤسسي، فالمدير الذي يستخدم التغذية الراجعة في اتصاله مع الأفراد العاملين، ويسمح لهم بقدر معقول مسن الاستقال بطبيعة الحال، يسهم ننك بدرجة عالية في إيجاد مناخ يشجع الإنجاز، وتحسل المسؤلية.

(جــ) ديموجرافيا التنظيم: Organization Demography: وهــى الكــل الذي يشمل بعض المتغيرات الــديموجرافيا مثــل العمــر، والأصــو العرقية، والنوع، وعدد منوات الخبرة، ومستوي التعليم التي تؤثر علــي مستوي أداء كل من الفرد والمؤسسة التي يعمل بها، ويؤثر مدي التوحد أو التتوع في هذه العوامل علي كل من السلوك النتظيمي والإناحية في عدد من المستويات، أولها: أن الاتفاق والتوحد يرتبطا بتماسك ووحــدة

المؤسسة استناداً إلى جودة عملية الاتصال والمشاركة في اتحاد القرار، والعلاقات الشخصية، والتعاون والتكامل الاجتماعي، وثانيها. أل التوحد الديموحرافي يرتبط بنقافة المؤسسة الإيجابية مسواء دحصل المؤسسة ككل، أو داخل الوحدات الفرعية ممثلة في تقافتها العرعية، وثالثها: أن التوحد له خصائص دينامية تؤكد على وحدة التنظيم مثلل النفكير الجماعي في عملية اتخاذ القرار، أما النتوع فله أثساره المسلبية أيضاً ومنها: المهبود الإدارية الإضافية التي تتطلب تنسيق الأفسراد العاملين الجسد، وتزايد مستويات اللايقين لدى الأفراد، وعدم القدرة على التعماون مع دوي الحلقبات الثقافية المختلفة، لمنذا بجب حكما يشير "واجنون دوي الحلقبات الثقافية المختلفة، لمنذا بجب حكما يشير "واجنون مع والانتماء داخل التنظيمات للقضاء على مثل هذه الظواهر التي قد نقيف حائلاً دون تحقيق مستوي عالي من الأداء الفردي والتنظيمي.

(د) تقافة المؤسسة: وهي نمق من القيم والمعسايير والمعتقدات والتقاليسد والطقوس الثقافية التي تسود المؤسسة، ويجملها الأفراد العاملين، وتسوئل في سلوكهم، ويتطلب تحقيق النمير المؤسسي توافق الثقافة وتناغمها مسع الإستر البحرة، والبيئة والمتكولوجيا، فعلى مستوى التوافسق مسع البيئسة لخارجية فإن الاستراتيجيات بدورها تعبر عسن ثقافسات تؤكيد علسي المبادرة وأخذ المحاطرة، وقبول الاختلاف والتعدنية، ووجسود مسستوى عال من التعبق والتكامل بين وحسدات المؤسسة الإداريسة، أو علسي العكس من ذلك تركز على زيادة الإنتاج ققط مبن خبلال خليق تقافسة تنظيمية تؤكد على إحكام الرقابة و عدم قبول الاختلافات، أصا على مستوى التوافق بين البيئة الداخلية والقيم الثقافية فهو سمة مسن مسمات المنظمات الناجحة وفقاً للتكتولوجيا البسيطة والروتينية تتناسب مسع البيئات المستقرة، وتعمل في ظل ثقافة تتبع نمط المركزيسة فسي اتحساد

القرارات، وتسمح بدرجة محدودة من المبادرة الفردية، أما التكنولوجيا المعقدة فتنطلب درجة من التكيف، وتنضح في تقافلت تؤكد على قديم المبادرة الذائية والانضباط الذاتي،

وقد تمثل نقافة المؤسسة أحد معوفات التميز المؤسسي، وعبداً على التنظيم في حالة إذا كان يعود المؤسسة بعض القديم والمعابير الثقافيسة السلبية، أما إذا كانت ثقافة المؤسسة إيجابية ومدعمة فإنهسا تعتبر بمثابة حافزاً للاستقرار والثبات ودافعاً لتحسين أداء كل مسر الأفسراد العدملين والأداء المدرسي بوجه عام حيث تشجع العاملين على العمل نتيجة لارتفاع روحهم المعنوية وزيادة ولائهم للمؤسسة، وعلى السرغم مسن غمسوض الروابط بين كل من ثقافة المؤسسة والتميز نسبباً إلا أن تحديد مفهوم الالتميز يرتبط بصورة قوية بالثقافة والمعتقدات التي يعتنقها الأفسراد تجساء ما يرونه هام كالرضا الوظيفي لدى العاملين، وزيدادة معدل الحضور، ما يرونه هام كالرضا الوظيفي لدى العاملين، وزيدادة معدل الحضور، كمعايير للفعالية، ويحتاح تحقيق فعالية المؤسسة إلى وجدود ثقافية جيسدة كمعايير للفعالية، ويحتاح تحقيق فعالية المؤسسة إلى وجدود ثقافية جيسدة داخل المؤسسة، وهيكل ننظيمي مرن، توقعات عالية لتحصيل الطاليب وأداء العاملين، ومناخ مدعم لعملية النعلم والتعليم،

وتتحدد قدرة المؤسسة على زيادة فعاليتها بدرجة كبيرة بمدى قسدرتها على تشكيل قيم أعضاء المنطمة وتحفيزهم من خلال مجموعة مسن الأسساليب والأدوات والممارسات الإدارية ومنها:

- التفاعل داخل جماعة العمل: ويتم ذلك من حلال اكتساب الأعضاء الجدد
  للقيم و المعايير السائدة في المؤسسة والنسى توحسه السساوك السوظيفي
  و القرارات داخل المؤسسة .
- الالتزام بمراسيم وتعاليم محددة: حيث يمكن تشكيل ثقافة المؤسسة مس خلال الالتزام بمراسيم وتعاليم محددة تمثل سلوكيات رسمية ينستج عنه

تعلم الافراد القواعد والأعراف والقدم والعدادات النسى تشمكل تقافسة المؤسسة.

الوقائع والأحداث العقيقية: ويتم من خلال إعلان مواقع محددة أو عرص وقائع وأحداث حقيقية ذات تأثير هام على تطور ونمو المؤسسة، حيث يتم نقل ثقافة المؤسسة إلى الأفراد الجدد وكناك تسدعيم النبرام الموطعين القدامي تقيم وأفكار ومعتقدات بما يحقق فهم مشترك وموجمه للسلوك،

 اللفسة: لعة الاتصال وما يتم الاتفاق عليه والالتزام بـــه مـــن شـــعارات ورموز وتصرفات تدل على أن أعضاء المؤسسة يتحدثون لغة واحدة ا

وترتكز ثقافة المؤسسة على إيجاد التوجه نحسر الثبات والاستقرار البيئي ليكون لدى المؤسسة ثقافة مدعمة بمجموعة أساليب تحقيق النعاون والاستقرار والتكامل بين أعضائها من خلال إنباع مجموعة سياسات وممارسات موضوعة كإطار عام لإنجاز الأهداف، حيث يكون التركيسز هنا أقل على التمكين الشخصي مع درجة عالية من الاتساق والتعاون بين أعضاء المؤسسة لتحقيق المجاح والفعائية من خلال التكامل والتعاون المرتفع، وتساعد زيادة درجة التوافق بين ثقافة المؤسسة وثقافة المجتمع على زيادة فعاليسة المؤسسة،

وتتصف غافة المؤمسة المتميزة بعدد من الخصائص وهي :

- الالتزام، والدى يعنى التزام وتبنى كافحة العماملين فحى المؤسسة السلوكيات ومعايير والتجاهات محدودة تسهم بنجاح وفاعلية وحمداتهم التنظيمية ٠
- الثبات أو ما يسمي بالتكامل المعياري، والمذى يشمير إلى تبنسى سنوكيات والتجاهات ومعايير بصورة تتصف بالاستمرارية والبقاء،
- التكيف ويتصمن القدرة على إحداث التغييرات الداخلية استجابة للطروف الخارجية •

• الوعى بمهمة المؤمسة ورؤيتها Vision بعيدة المدى.

ولصعان تحقيق التميز، فإن على المؤسسات أن توفق بين الحصائص الأربعة أعلاه، حيث أن تلك الخصائص تحمل بين طباتها تتاقصين التين هما: التناقص بين التكامل الدلخلي و التكيف الخمارجي، و التناقض بسين التغييس والثبات، إلا أن الثقافة تتطور كلما تعلمت المؤسسة كيف تتعامل مع المشكلات المزدوجة المتعلقة بالتكيف الخارجي والتكامل الداحلي، وكدلك فين خصيبتي الالتزام والتكيف تعطى المؤسسة القدرة على لحداث التغييس، فيي حمين أن خاصبتي الثبات وإدراك المهمة تسهم في زيادة قدرة المؤسسة على البقاء والاستمرار،

وتعتبر نقافة المؤسسة الإيجابية إحدى معايير المؤسسة الفعالية حييث تساعد على تكوين اتجاهات إيجابية نحو العمل، وقيم ومعايير سلوكية موجهة للسلوك الإدارى داخل المؤسسة، فمدير المؤسسة الجيد هو الذى يستطيع تفعيل الثقافة السائدة في مدرسته من خلال غرس قيم ومعتقبدات جيدة في بيئية المؤسسة واتخاذ الإجراءات التي تصمر اكتساب الأفراد العاملين لمثبل هذه الثقافة، وتوجد بعض المؤشرات التي توصيح مدى ليجابية هذه الثقافية داخيل المؤسسة ومنها:

- مؤشرات المعرفة: وتتضمن:
- مدى معرفة الأفراد العاملين وفهمهم لها ٠
  - فهم النتمية والنمو الحادث في الطلاب •
- المعرفة الإجراءات المستخدمة في التقييم.
- و فهريات التعليم المختلفة و
- العدرة على تطوير ونتطيم المناهــــج٠
- فهم منادئ التدريس الفعال و الممارسات الجيدة •
- الوعسسي بخلصسير التقويسم التربوي.
- فهم التعييرات الحادثة في النظيم و التنظيمات •

- فهم معادئ الإدارة •
- مؤشرات الأداء: ونتضمن:
- حلق نقاقة إيجابية للتطـــــم •
- وضع رؤية واضحة للمؤسسة،
- تفعیل المشارکة المجتمعیة دلخل المؤسسة •
- وضع ثقافة حاصة بالتوقعـــات العاليــة -
- خلــــق بيئــــة مدرسيـــة آمنــة •
- تنمية روح النعاون والعربق مسع الآخرين.
- تحليسسل نمساذج التعسيين المختلفة •
- السعى إلى تحسين المداهج وبرامج التدريب.
- إناحة الفرصة للنتمية المهنية للأفراد العاملين
  - الاستفادة القصوى من التخطيط الاستراتيجي.
- استخدام التكنولوجيا العاتفة ونظم المعلومات.
- استخدام الأساليب الإدارية الحديثة داخل المؤسسة •
- تحقيق المرونة التنظيميسة داخسل المؤسسة،
- تدعيم شبكة الاتصال بين إدارة المؤسسة والأفراد العاملين.
- مشاركة الأفراد العاملين في وضع وتحديد أهداف المؤسسة ،
- إيجاد حس مشترك بين الأفراد العاملين داخييل المؤسسة -
- (هد) العناخ العؤسمين: ويعرف بأنه مجموعة من الحسائص نلبونة الداخليسة و لعمل، والذي تتمتع بدرجة من الثبات النسبي أو المستقر والتي يعهمها العاملون ويدركونها مما ينعكس على قيمهم واتجاهاتهم وبالتسائي علسي سلوكهم، كما يشمل العلاقات السائدة في المواقف المختلفة كما يحث بها الفرد وينصمن العلاقات المتشابكة بسين خصسائص المؤسسة وطبعة إدراك العرد لمجموعة من المؤثرات التظيمية، وبها يعتبس المنساح

حصيلة محموعة من الجوانب مثل الانجاهات والسلوك والنفاعلات بسين مجتمع المؤسسة (الإدارة - المعلمين - الطلاب)

وتختلف طبيعة مناخ المؤسسة عن حيث درجة لتساقها مسع أهداك المؤسسة التي تسعى إلى تحقيها، فهي تتراوح ما بين القيم الإيجابية التي تحسده التنظيم المدرسي، والقيم الحيادية التي لا تخدم ولا تضر المؤسسة، إلسي تلسك لتي تعاكس الأهداف التنظيمية، ومهما كانت طبيعة التنظيمات والعاملين فيها فإن الافتراض هو أن كلا الطرفين يسعيان للوصول إلى بيئة عمسل يسسودها مناخ نتطيمي جيد، لأن في ذلك مصلحة مشتركة تتعشل بنالأداء الجيد فسي العمل، ويرضا العامل عن العمل، ومن آثار المناخ المدرسيي الصسحي، أن بشعر العاملون بأن العمل يوقر فرصاً للتطور الناتي، لأن فيه نوعساً مسن التحدي الذي يتيح المجال لاستعمال العقل وفرصة لبعض الإبداع،

وتعتبر جودة المناخ المؤسسي محدداً رئيسياً من محددات التمييز المؤسسي، ويتوقف ذلك على عدة عوامل ومنها:

- نعط الاتصال: يتأثر مناخ المؤسسة بسنمط الاتصسال دلخسل المؤسسة،
   فالمؤسسة التي تتسم باتصال رأسي من أعلى لأسفل " يسودها مناخ غيسر صحي، في حين أن المؤسسات التي يسودها الاتصال الأققي يسودها مناخ جيد.
- مدى التأكد من الانجاز: إذا كانت النزعجة والنقدم في العمل تسسند علسي مدى الإنجاز الذي يحققه الفرد، فإن ذلك يؤدي إلى حلق مساح مدرسسي مسحي، أما إذا كانت المعليير الشخصية والمحاسبية هسي الأسساس فسي لترقية، قبل ذلك يؤدي إلى خلق مناخ تنظيمي سئ وغير صحي.
- العلاقات الإنسانية : تؤثر العلاقات بين الأفسراد العساملين، و العلاقة الموطيفية الموطيفية بين وحدات المؤسسة، والعلاقة بين الأفسراد العساملير، وإدارة المؤسسة على نعط المذاخ السائد بالمؤسسات التي يعملون بها،

- ممارسة اتخاذ القرارات: يتوقف نوع المناخ المدرسي على مدى
   مشاركة الأفراد العاملين في عملية اتخاذ القرارات، ومدى الاستفادة مس
   ذوى الخدرة منهم في الشئون الإدارية دلخل المؤسسة،
- الروح المعنوية : فكلما كانت الروح المعنوية عند الأفراد العدمايل مرتفعة، كلما أدى ذلك إلى تحسن أداءهم مما يستعكس على المناخ المدرسي الذى يصبح صحياً بصورة أكثر مما لدو كانت معنويدتهم منخفضة .
- درجة الأمن والمخاطرة: تؤثر درجة تعتع الأفسراد العساملين بضمانات
  وظيفية معقولة إلى نوع من الاستقرار النفسي لديهم وبالتالي يذعكس دلسك
  على أدائهم بالإيجاب وكذلك على مناخ المؤسسة.
- الاهتمام بالأفراد: بتأثر المناخ المنرسي بمدى اهتمسام إدارة المؤسسة بالأفراد العاملين داهلها، وسعيها إلى إشباع حاجاتهم ودواقعهم، ولذا فسإن المؤسسات التي تعمل على رفاهية العاملين بها بمسودها مناخ مسحى يشجع على العمل وبذل الجهد لتحمين أداءهم،

كما يسهم المناخ في تحقيق التميز المؤسسي من خلال:

- تكوين الذات: فلماخ المؤسسة الذي يعيشه الفرد أثر واضح على تكوينه لمفهوم الذات وعلى قابلية العاملين بها حيث يستم إدارتهم بأسطوب بيعقراطي يشجع على العمل، ويشعر الأفراد بقيمتهم نظراً لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة له اتحاد القرارات.
- تحسین أداء العاملین: حیث یتأثر مستوی أداء الأفسراد العساملین بنسوخ الماخ السائد داخل المؤسسات التی یعملون بها، فالمؤسسات التی تتمسع بمناخ تنظیمی جید ولیجابی أكثر فعالیة وكفاءة عن غیرها من المؤسسات التی یسودها مناح غیر صحی، وذات لزیادة دافعیة الأفراد العاملین نحسو العمل،
   العمل،
- التأثير في الجاهات الأفراد: حيث يؤثر مناخ المؤسسة على الجاهات
   الأفراد نحو العمل ومستوى أدائهم للمهام والواجيات التي تناط إلىهم،

فكلما توفر مناخ صحي جيد وملائم كان ذلك دافعاً للمؤسسة على الإنجسر والتفوق، وبالتالي فإن فعالية المؤسسة تتوقف يدرجة كبيرة علسى المساح السائد داحلها،

- جودة للعملية للتعليمية: حيث يعتبر مناخ المؤسسة نو أهمية دلعة في تحسين جودة الخدمة التعليمية في المؤسسات: ويتضبح ذلك في مسينوي إنتاجية المؤسسات ذات المناخ الجيد حيث يتم تقديم خدمة تعليمية جيدة للطلاب وبالتالي بنعكس ذلك على مستوى التحصيل الأكاديمي لهم،
- (و) الأنظمة والسياسات الإدارية بالمؤمسة: حيث تشير السياسات لإدريسة إلى مجموعة القواعد والمعابير والتوجهات والتعليمات التسي تصديرها المؤسسة لإرشاد أعضائها في ممارسة وواجبات أعمالهم، وتتركز أهميسة السياسات الإدارية في كونها تصدر عن إدارة المؤسسة وتوجهه إلى أعضاء مختلفين بأعمال معينة وهي تتصف بصفة الإلزام، فأسيس هنساك اختيار لعضو المؤسسة طالما كانت هماك سياسة واضيحة ومعائسة ومسن ناحية أخرى، فإن أهمية السياسات كمحدد لأداء الفسرد تأكد، بسبب التشارها بين مختلف المستويات التنظيمية وشهولها لمجالات العملل المختلفة بالمؤسسة.

كما يقصد بالسياسة الإدارية مجموعة مسن القواعد والإجسراءات ولبرامج والأسس التي تساهم في تنفيذ وتحقيق الأهداف، وعنيه فالسياسات تعرف وفق منظور الفكر الاسستراتيجي بكونها مرشد للعمسل أو التفكيسر للمرووسين وهي ألبات تنفيذ الاستراتيجيات، وهي بذلك تعدد المرشمد العمام (مكثوب أو غير مكتوب) الذي يضع الحدود التي على أساسها بتم تحدد بسد الاتحاد العام للعمل الإداري، وتؤثر السياسة الإدارية على التعييز المؤسسي، حيث تعد مرشداً عاماً للأفراد العاملين، نظراً لأتها تعكن الاتجاء العام لهذي بحد أن تنفد به أنشطة المنظومة لتحقيق غاياته، كما أنها توحد سلوك متحددي بحد أن تنفد به أنشطة المنظومة لتحقيق غاياته، كما أنها توحد سلوك متحددي القرار تجاء القضايا المماثلة، وتحدد نوعية ومكونات الحلول الممكنية ليعص

المشاكل والقضائيا الذي تواجه مدير المنظومة المدرسية، وتخفف كثير من الأعباء الإدارية خاصة تلك المتشابهة والمتكررة أجيانًا، كما تحدد مسارات اتحاد القرارات في المنظومة، وتولد الثقة لدى العاملين، وتساعد على في وين السلطة وتحويل الصلاحيات وإناحة القرصة أمام الأفراد العبلمئين من ممارسة عمليه انخذ القرار، بالإضافة إلى أنها تكسب السدير سعندما ممارستها الحسرات والمعرف، وتساعده في الوصول إلى قرارات أكثر عقلانية وجودة.

(ز) طبيعة الهيكل التنظيمي بالمؤسسة: ويشير الهيكل النظيميي إلى ذلك الإطار الذي يتحدد من خلاله العلاقات الرسمية بين الإقراد والمسلاحيات والمسؤوليات المحقومة لكل فرد في المؤسسة، فالمؤسسة النسي تسؤمن بمشاركة الأفراد العاملين في لتخاذ القرارات سوف تعتمد في تنظيمها إلى الأسلوب المحركزي الذي يتوح للعاملين بها، وبخلصسة المسديرين في الإدارة الوسطي حرية التعرف على الموارد المتاحة لهم من فيوى عملة، وموارد أخرى، والعكس يتم في المؤسسات فتي تتبع نطسام مركزية الإدارة، أما المؤسسة التي ترغب في أن تحتفط بالقرارات تحت تصرفها، وتحساول أن تصافظ المؤسسة التي ترغب في أن تحتفط بالقرارات تحت تصرفها، وتحساول أن تصافظ على النمط الديروقراطي في العمل فإنها تعمد إلى أسلوب المركزية في إدارة العمل، والهيكل التنظيمي يشير إلى الطرق التي تم فيها توزيع المسؤوليات والواجبات على الأفراد، وتحديد حطوط السلطة وانصيابها بين الوظائف، وكذلك يبين أنا الهيكل التنظيمي الوحدات الإدارية المختلفة التي تعمل معا على تحقيق أهداف المؤسسة.

ويتطلب نجاح جهرد التعيز المؤمسي في المنظمة ذات التظييم لهرمي العميق يتطلب إجراءات هامة وإعادة هيكلة، إذا رغت إدارة المنظمة بتحويل بيئتها وتقافتها إلى أسلوب العمل الجماعي المشارك بدلاً من الأسسلوب النقليدي الآمر والذي يعتبر عائقاً أمام جميع مسبل التعييز، ويعتبر الهيكيل التعطيمي من أحد المؤثرات المحفزة على تعيز الأفكار الجنيدة حيث يتسبح بتعريز التعون والانسجام بين جميع من في التنظيم مسن عساملين وإداريسين،

و إناحة الفرصة للنمو و النطور تحقيق الطموحات الغربية، وتسمييل طرق وأساليب العمل، بما يكفل الاستفادة من الطاقات و القدرات الكامنة لدى حميع العاملين بالمنظمة، من أجل تحقيق مصلحة المنظمة و الفرد معاً.

ويؤثر الهيكل التنظيمي على تحقيق التميز المؤسسي، حيث بحدد طبيعة توريع المهام والمسؤوليات بين الوحدات الإدارية والأفراد العامليل داخل المسطومة المدرسية، كما يحدد العلاقات الرسمية بينها، وعدد المسلووليات الهرمية في الهيكل، وكيفية تجعيع الأفراد معاً في تقسيمات رسمية، كما يعكس الهيكل التنظيمي لأعضاء المؤسسة أنماط السلوك المستهدف وأشكل العلاقات الإنسانية التي تفضل المؤسسة أن تراها سمائدة بدين أعضائها، وتسؤثر المعلومات كباقي المدخلات التنظيمية على استجابات الفرد وأدائه حسب درجة تمسك المؤسسة بحرفية هذا الهيكل وتصميمها على تطبيقه بشكل حقيقي.

والمؤسسة المتميزة تصعي من خلال هيكلها التنظيمي إلى تحديد الأهداف ومنها: توضيح الإدارات والأقسام والوحدات داخل المنظومة، وتوضيح المستويات الإدارية فيها، واختصاصات ومسؤوليات كل مستوى، وإبراز مبدأ التغصيص وتقسيم العمل، وتوصيح خطوط السلطة، و توضيح نقساط الإشسراف، وتقليل الازدولجية في الهيكل التنظيمي، وتوضيح خطوط الاتصسال، وترتيب الوظائف والتنسيق بينها، وويعتمد نهاح المنظومة في بناء هيكل تنظيمي نساجح على قدرتها وإدارتها في كيعية العمل على خلق بيئة عمل مناسبة، وقدرتها على تحقيق درجة عالية من التكوف، والتطابق والمواتمة بسين هيكلها التنظيمسي وأهدافها، وكذلك كهاءة العمر البشري.

مما تقدم يتضبح أن بلوغ التميز المؤسسى والوصول إلى تحقية يحسنم ضرورة بعادة المنظمات والمؤسسات هيكلتها من حيث صمال وجمود هيكل نتطيمي يتصمل وحدات إدارية متكاملة ومنتاسقة قادرة على تحقيمي الأهداف الإستراتيجية والنتفيذية لها ويتمتع بالمرونة الكافية وتقليل المستويات الإداريسة ما أمكن بحيث تكون قنوات الاتصال واضحة وقعالة.

(ح) الموارد البشرية: حيث بعد العنصر البشرى المورد الحقيقي لأية منطبة في المحتمع، وما الموارد الأخرى إلا عوامل مساعدة، فالإنسان هو الدى بفكر، وينظم ويخطط وير اقب، وهو بما يملكه من قدرات ومهارات، ومنا يتمتع به من دافعيه في المعمل هو العنصسر الحاسسم قسى رهبع كهاءة المنظمات، وهذا يتطلب من إدارة المنظمات العمل على الاستحدام المعال لموردها البشرية والسعى إلى تصين أداء الأفراد الحاملين بها، وتعتمسد قدرة المؤسسة على القيام بوظائفها والتقدم وتحقيق التميز على أداء كمل من الفرد وجماعات العمل، والأفسام، ويستند الأداء الكلي للمدرسة على مدى النتاسق بين الأفسام والوجدات داخلها، وكذلك تتوقف كفاءة وفعالية المدرسة على مهارات المديرين ومدى قدرتهم على استخدام مشل هذه المهارات في إدارة المدرسة بأسلوب يجعلها قادرة على تحقيق مستوى عال من الأداء، ومن هنا دعت الحاجة إلى ضسرورة إدارة وتقسويم أداء الأفرد العاملين في المدرسة بصفة مستمرة بهذف تحقيق النتمية المهنيسة والإدارية لهم من خلال عملية المنويب المستمر،

وفي الواقع، فإن المؤمسات لا تستطيع أن تحرز تقدماً علمها ملموسساً في هسرء ما تملك من موارد مادية وتكنولوجية فقط ولكن أيضاً في هسوء مسا تملكه مواردها البشرية من معرفة أي أنه يجب عنيها أن تعد المعسدة لمواجهسة عصر المعرفة، لذا فإنها مطالبة بأن تدير العقول الذكية (رأس المال الفكسري) إدارة ناجحة وفعالة، وأن تهيئ المناخ الذي يؤكد أهميسة التغييسر والتطسوير ويحفز الابتكار والتجديد، وأن تعمد أيضاً إلى نتمية الموارد البشسرية وحنسى تأثي تنمية الموارد البشسرية وحنسى عصر المعرفة منها:

- تشجيع المنظمة على إحداث التعلم التنظيمي.
- تقييم الاحتياجات من المهارات البشرية في الأجمل القصمير والأجمل المطويق.

- توسيع فرص التعلم والتدريب أمام الموارد البشرية.
  - التأكيد على مبدأ المحاسبية أو المساعلة التعليمية.
- استحدام تكولوجيا المعاومات لتزويد الموارد البشرية بأنوات جدية.
- تنتى أسلوب التفويض، وقسح مجال الحريسة للمسوطفين فسي محتلسف المستويات الإدارية، لاتخاذ القرارات المتاسبة دون الرحوع للإدارة العليس ولا في الحالات الضرورية.
- إشراك المرؤوسين في صنع واتخاذ القرارات، والتفكير بشكل منطقي،
   يقوم على استغلال الفرص التي نتطلب المبادأة والتركيز علي الأهداف
   الرئيسة وعدم تشتيت الجهود، ولابد من ليجاد المناخ الداعم للتميز.
- احترام الأفراد وتشجيعهم وتنميستهم وتستريبهم، وإتاحسة الفسرحل لهسم بالمشاركة في القرار الذي يتعلق بهم، كفيل بأن يبدلوا قصارى جهسودهم لتحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة واقتسدار، وتحسديث القسوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها، إد إن التحلي عسن السروتين والمركزيسة فسي التعامل، يحقق التميز للمنظمة.
- الاهتمام بالموظفين، وتحفيزهم على المسلوك الإبداعي، والسبعي إلى تحسين أوضاعهم من أجل خلق والاتهم، وانتمائهم للمنظمة، وتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرارات المهمة في المنظمة، وهي ممارسات قباديسة تهدف إلى رفع صدوى الأداء.

وعلى هذا فإن الكادر البشري ومساهمته بعد مصدر ألملتموز وأساساً للتكويل القيمة، خاصة في ظل التغيرات السريعة والمؤثرة التي أصبحت تشكل المبزة الأساسية لمبيئة الأعمال حيث أصبحت الموارد البشرية تحتل الصسدارة في رفع هذه التحديات وذلك لما توفره من مروعة للمنظمة، فالمنظمات اليسوم تعتمد على المعرفة أكثر من اعتمادها على عناصر الأداء التقليديسة وبالتسائي فهي مطالبة متثمين رأسمالها المعرفي صواء ما يمتلكه المورد البشري مس مهارات وحيرات أو ما تمتلكه المنظمة من علاقات مع الزيسائن والمسوردين وسمعة وشهرة أو خطط وبرامج وإجراءات عمل وبراءات احتراع وكذلك مسا

تمالكه المنظمة من أصول غير ملموسة، كل ذلك يقسود إلى تسوفير النسى الأساسية اللازمة لتكوين القيمة في المنظمة.

لذا فإن عملية استقطاب واختيار الكادر البشري، وتهيئسة الطسروف التي تمكن العاملين من الأداء، ثم تقويم الأداء لتحديد الاحتياحسات التدريبيسة والتطويرية، ومكافأة الأداء المتميز، وتحيز العاملين لمزيد مسن النفسوق فسي الأداء.

- (ط) لإستراتيجية: وهي البدائل أو الخيارات الملازمة لإنجاز الأهداف أو حسل القصابا الإستراتيجية للمؤسسة، كما أنها الوسائل التي يستم بها تحقيسق أغراص المؤسسة، أو الوصول على النتائج المطلوبة، وتتصسمن هده الإستراتيجيات:
- استراتيجيات الاستثمار: وتركز هذه الاستراتيجيات على تحديد متى؟ ولماذا؟، وما مقدار الاستثمار الذي تقوم به المؤسسة في برامجها؟ وتنستم استراتيجيات الاستثمار إلى: إستراتيجية البناء والنمو التي تركز على تطوير البرامج الدراسية، وإستراتيجية البناء والنمو التي تركز على السوق، وإستراتيجية الحفاظ عليي الوضيع المراهن، وإستراتيجية التردد وتستخدم المؤسسة هذه الإستراتيجية قيي حالية توقع تغييرات مستقبلية لم تتضع معالمها بعد، واستراتيجيه النخفييض والبقاء: وتستخدم هذه الإستراتيجية النحفييض بظروف صعبة مثل الانخفاض الحاد في ميزانياتها، وعند طلابها بميا بشكل خطراً على استمرارها وبقائها.
- ا ستراتيجيات الإدارة: ويمكن أن نقسم الاستراتيجيات الإداريسة إلى حمسة أنواع؛ هي: استراتيجيات التسويق: وتهنف إلى كشف رغبت واحتياجات العملاء وتحديد مبل تحقيقها، واستراتيجيات الإنتاج: وتمنخدم اتعزيز مستوى الإنتاجية في المؤسسة، وزيادة قدراتها الإنتاجية من خلال إضافة تسهيلات مادية جديدة تقوي من قدرتها على النقوق والنتافس، واستراتيجيات البرامج: وتركز على تطوير

البرامج التي وصلت إلى مرحلة النضسج والتوقيف عبر الدمو، واستراتيجيات التمويل: وتركز على ليتداع طرق وأساليب تمويليسة مستكرة في التمويسل، وإدارة ميزانيسة المؤسسة، والاسستراتيجيت التنفيذية: وتتضمن القيام بمشاريع مشتركة، أو تتعيذ بسرامج تعاويسة، أو بداء اتحادات، أو عقد لتفاقيات دمج مع مؤسسات أخرى.

- إستراتيجية جودة البرنامج: ونقوم هذه الإستراتيجية على تدعيم كفسهة
   وجودة برامج المؤسسة، ويولجه تطبيق هذه الإستراتيجية بعسض
   المشكلات التي سببها التعارض القائم حول تعريف جسودة البسرامج
   وسبل قياسها.
- إستراتيجية الاستجابة لإشارات الضعف: وترى هده الإسستراتيجية أن النمو في المؤسسة بأخذ ثلاثة أشكال: إما الاستمرار بنفس المسستوى السابق، أو زيادة النمو يسبب اقتناص بعض القسرص، أو التعسرض لانخفاض النمو بسب التعرض لبعض المخاطر.

ويتطلب تميز المنظمة يتطلب من القيادات الإداريسة تحديد التوجهات الإستراتيجية ووضعها موضع النتفيذ، وتحديد المنافع التي يمكن أن تعود علسي الموارد البشرية في المنظمة عند تحيق الأهداف الإستراتيجية، كما أن بناء إستراتيجية التميز التنظيمي تتعزز من خلال العمل الجماعي، والسبعي نحبو مواجهة عقبات ومعوقات التمير، وبناء على ذلك يمكن تطبوير الإسباراتيجية لتحقيق التميز والتفوق يكون من خسلال تطبوير الرؤيسة، وتطبوير المهمة والتوجيهات، وتطوير المغطط والبرامج، وتطوير آليات التنفيذ علبقاً للجبودة والتمير المؤمسي، وتحليل المناخ الخارجي والسداخلي، وتحديم التوجهات الإستراتيجية، ومحديد الأوجهات الإستراتيجية، وصعاعة وتكبوين الإسبتراتيجية والمخطط الإستراتيجية والتكتيكية المنفذة لها، وتنفيث الإسباراتيجية، ومناعمة وتكوين الإسباراتيجية، ومناعمة

بالإصافة لذلك، قبل إمتر اتبحية المؤمسة في ظلل إدارة التمييز على مجموعة من الأهدف ذات طابع عمومي، طويلة الأجل تتوي المؤمسة تحقيقها، وعلى السبل العامة التي سوف تتبناها من أجل ذلك ومين شيم فالإمير شحية حريطة توضح للمؤسسة، ولمن يعمل فيها، الطريق الذي موف تسلكه من أجل تحقيق أهدافها وعن ثم رسيالتها، ويحتساج وضعع إستر اتبحية إدارة التمييز المؤسسي موصع التعيذ، إلى القيام بترجمتها إلى خطة إستر اتبجية، ومن ثم إلى خطط نقصيلية مرحلية، تتضمن الفعاليات والوسائل التسي مسيتم مين حلالها إلجازها ولابد من تبني مبدأ المشاركة في عملية وضعها، من خلال ورش عمل يجري فيها نقاش وحوار وتبادل للآراء ،ذلك أن تحقيق أهداف الإستر اتبجية هو هدف ومسؤولية الجميع، فلم تعد مسؤولية وضعها في الوقت الحاضر تقع على عائق الإدارة العليا فحسب، بل يساهم في وضعها في الوقت المستويات على عائق الإدارة العليا فحسب، بل يساهم في وضعها جميع المستويات الإدارية، من خلال إبداء الرأي والمقترحات، على أن وضع لميتر اتبجية إدارة العيز بتعلب القيام بأربع مهام رئيسية وهي:

- وضع أهداف طويلة الأجل، تصبحن للمؤسسة البقاء والاستمرار وتحقيق رسائتها المستقبلية.
- وضع خطة إستراتيجية بصب تتفيذها المرحلي في قنساة تحقيق الأهداف، وتشتمل على مجموعة من التغييرات في شستى المجسالات داخل العوسسة القافتها، وقلسعتها، وعملياتها، وأنظمتها، وسياسستها، وإجراءاتها، وغير ذلك، بما يخسدم الإسستراتيجية، وكسدالك إنخسال تحسينات مستمرة ومتواصطة، على عدد من الأنشطة والفعاليات التسي تمكن المؤسسة من الوصول إلى الريادة في مستوى حودة خسدماتها، لتحقيق الرضا والسعادة لدى عملاتها.
- در اسة الإمكانات الحالية المتاحة داخل المؤسسة، من أحسل تحديد البر قص، في مسعى لتوفير الحتياجات وضع الخطه الإسستر البجية موصع التنفيذ وتشتمل هذه الاحتياجات علمى كسل المتطابات و المستلز مات، سواء أكان ذلك على الصعيد المادي أم المعوي.

ترجمة الخطة الاستراتيجية إلى خطط تغصيلية ، يستم تنعيدها علسى مر لحل متنالية، تسعى جميعها في النهاية إلى تحقيق الأهداف العامسة، التي غايتها الأساسية تحقيق الهدف العام النهائي غايتها الأساسية تحقيق الهدف العام النهائي (إدارة التمير)

(ى) إدارة المعرفة: تعد إدارة المعرفة أحد المداخل الإدارية والتطبعية لتى تساعد في قصين إنتاج المعرفية التنظيميية واسينثمارها في حميسع مستويات المؤسسة (الفردية، التنظيمية، البينتنظيمية) بهدف تدعيم أهددف المؤسسة مثل الابتكار والجودة والغماليية، ويمكن النظر إلى إدارة الموسة كنظام إدارى يربط بين الطرق المنهجية من منظور إدارة المصوارد المشرية Human Resource Management والتخطيط الاستراتيجي Strategic Planning وإدارة التغييسر، والساوك التنظيمي، وإدارة تكنولوجيا المعلومات Management وعملية، فإدارة المعرفة على أنها هدف وعملية، فإدارة المعرفة كيف أو مخرج تركر على تقاسيم المعلومات بيدف استفادة المؤسسة منهاميث تيدف إدارة المعرفة إلى ربط الأفسراد وتمكينهم من التفكير موياً، واتحاذ الوقت الكافي لتحديد المعرفة وتقاسمها داخل إلى غطم تنظيمي من خلال إدارة المعرفة على صمان تحول المتعلم الفردى مجتمع المؤسسة، كما توكد عظم إدارة المعرفة على صمان تحول المتعلم الفردى إلى غطم تنظيمي من خلال إدارة المعرفة التنظيمية.

ونتصمن إدارة المعرفة التخطيط والإعداد لتكوين ونتمية الرسيد المعرفي بالمؤسسة وترجيه تدفقاتها، وتيسير توظيفها في كافية أنشيطتها، والعمل المستمر على نتميتها، وتحديثها واستخراج الكامن منها، واسستجلاب المحارجي منها، وبذلك تمثل إدارة المعرفة عملية تجميسع وابتكئر المعرفية بكاءة، وإدارة قاعدة المعرفة، وتسهيل المشاركة فيها من أجل تطبيقها بعاعلية في المؤسسة، كما تحاول تخطيط، وتنظيم، ومراقية، وتتسيق المعرفة، والأصول المرتبطة برأس المال الفكري، والعمليات، والقدرات، والإمكالات

الشحصية والتنظيمية بشكل يتم معه إنجاز أكبر قدر ممكن من الأثر الإبجابي عي منائج الميزة التنافسية.

ويمكن التمييز بين جيلين من إدارة المعرفة، أولهما : يركز على جمع وترمير، ونقامم المعرفة الجيدة، والحصول على معرفة جديدة في الوقت المناسب. وثانيهما : يركز على نقعيل قدرة المؤسسة على إنتاج معرفة جديدة، ويؤكد أيضا على وجود صلة قوية بين الجيلين، حيث يرى أن الجيل الثاني ما هو إلا إستر البجية تطبيق للتعلم الفردي، والنعلم التنظمي.

ونتصمن أهدف إدارة المعرفة تسهيل النقل المعال للمعرفة للأحسرين الذين يحتاجون المعرفة للقيام بمعثولياتهم وواجباتهم الوظيفيسة مثل تجميع وتخزين واسترجاع المعرفة، وتعد ما وراء البيانات الهدف الرئيسي لعمليسة نقل المعرفة عبر وحدات المؤمسة التعليمية، لذا فان القسرد المذى يستقبل المعرفة يعد وكيل عقائني لديه القدرات الكافية لتطبيق المعرفة التي اكتسبها بطريقة فعالة بهدف تحقيق النجاح النتظيمي داحل المؤمسة.

وتستخدم إدارة المعرفة في تنعيد عديد من المهام والأنشطة داخل المؤسسات التعليمية ومنها: وضع خطة المحث والتطوير استناداً على قيم المعرفة، واستعلال الخبرات المتراكمة، ودعم عملية إعادة هندسة العمليات لإدارية دحلها من خلال وضع توزيع أفضل لنشاطات المعرفة، وتحليل وإعادة تصميم عملية نقل المعرفة وتبادلها، وتحديد الاحتياجات التدريبية نلأفراد العاملين، وإجراء المراجعة النورية لدراسة بروغيلات الأفراد فيما يتعلق ممالات المعرفة، وتحليل أزمات المعرفة وفحوات الاتصال والحد منها، ودعم أساليب إدارة الجودة الشاملة، وتقييم الأفراد، وإجراء المراجعات الدورية لذلق المؤسسة بهدف نسهين عملية توليد المعرفة وترديرها، وتحديد وظائف المعرفة داخل المؤسسة بهدف نسهين عملية توليد المعرفة وترديرها، وتحديد وظائف المعرفة الرئيسية من أجل تحسين العمليات المحتلفة.

وضهم إدارة المعرفة في مساعدة المؤسسة على تحقيق مجموعة من الغايات ومنها: بناء وتحسين قدرة المؤسسة على صنع القرار، وتحسين الخدمات الأكاديمية، وتقليل التكلفة، وتتمية قدرتها على التعامل مع المتغيرات وريادة إحساسها دارهاصات التغييز وتوقعه في توقيت مبكر يسمح للإدرة بالاستعداد للمولجهة، وتوفير حجر الأساس الذي تقوم عليه معطومة القدرت المحورية للمؤسسة وإمكانياتها في بناء ونتمية وتفعيل قوتها المدهمية من خلال ما يتاح لها من رصعيد معرفي متجدد، وإطلاق الصافت الفكرية والقدرات الذهنية لأفراد المؤسسة على كافة المستويات، ومن ثم المساهمة في وترشيد اتفاذ القرارات، وتحيين الإنتاجية بتوفير الحلول المثلى للمشكلات، وترشيد اتفاذ القرارات، وتهيئة الفرص لنمو المؤسسة وتطورها بمعدلات متاسبة مع قدرتها على استخدام نتائج العلم، ومنتجات الثقنية المتجددة إلى جانب الخبرة المتراكمة لأفرادها.

وتسعى إدارة المعرفة إلى تحقيق النطوير النظيمي في المؤسسات من خلال إدارة محترى التعلم، والثقافة التعليمية السائدة فيها، وتعمل عمليات التغيير الثقافي من خلال تبني نماذج مختلفة، وإعادة تثقيف الأفراد العاملين بالجامعة ولكلياتها، والتأكيد على أهمية عمليتي التعليم والاتصال بهدف مساعدة الأفراد على إدراك الحاجة النظوير، والالتزام بتقديم النسهيل والدعم، وتعتمد هذه الإستراتيجية على تأهيل الأفراد وتدريبيهم، وحسن احتيار الأفراد العاملين، وإناحة الفرصة لهم المشاركة في عمليات النظوير التنظيمي، ويتطلب ذلك إدارة كل من المعرفة الصمنية والطاهرة في الجامعة، وتكنولوجيا المعلومات والتعليم بغية الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وأهردي على حد سواه، وكذلك استحدام المعرفة والعطومات التي تتواد وتتجمع أداء عمليني التطوير والتعيير صورة صحيحة.

وتساعد إدارة المعرفة على تحسين قدرة المؤسسة على الإسداع الإدري والتنظيمي، ويتضح ذلك في قدرتها والقائمين عليها على تحيير وتطوير بيئة العمل، وبيئة المؤسسة، بحيث تصبح بيئة مشحمة ومستقطة

للأفراد العاملين المبدعين وأفكارهم، وتعمل على مساعدتهم ودعمهم في تطوير أفكار إضافية، وأساليب عمل أكثر إنتاجاً ونفعاً للمؤسسة، كما تساعد المؤسسة في الاستمرار بدعم وتشجيع وتهيئه المناخ والظروف للأفكار الإبداعية، ويتحقق ذلك نم خلال بناء القدرة لدى الفرد للتاثير على دواسع الأجرين لحل المشكلات بطريقة إبداعية، ومحاولة تغيير اتجاهاتهم وأساليهم في حل المشكلات بحيث تصبح أكثر مرونة.

وعلى هذا فإن إدارة المعرفة تساعد في تحقيق النميسر مسن خسلال تحويل ونقل الخبرات والممارسات الجيدة عبر الوحسدات الوظيفيسة لتجنسب الممارسات غير المفيدة، ومساعدتها على اختبار وأداء العمليات التي تسهم في جودة صلع القرار، والإدارة الفعالة للتسرات الفكسري، والأصسول المعرفيسة الخاصة بها، وكذلك إدارة محتوى التعلم، والبيانسات والمعلومسات المرتبطسة بعمليتي التعليم والتعلم، وتجلب أخطاء الماصي، ويتضمن ذلك سلعيها المدائم إلى تحقيق الرضا الوظيفي لدى الأفراد العاملين، وتدعيم الالتسزام التنظيمسي والمهنى لديهم من خلال عملية التطبيع التنظيمي، والتكيف الاجتماعي.

(ك) تكتولوجها المعلومات: حيث أصبح استخدام تكنولوجها المعلومات في العمل من المقومات الأساسية لنجاح التنظيمات الإدارية، فالتغيرات والتحسولات العالمية في أداء الأعمال تدفع التنظيمات إلى البحث عن أسساليب عمسل تو كب هذه المتحديات وتحافظ على يقاتها و اسستمرارها أصسحت تكنولوحيسا المعلومات من الصرورات الأساسية لتطوير السنطم التربويسة والتعليمية وتحسين الجو نب المحتلفة التعليم، والتعلم في ضسوء نظريسة السنظم، حيث أدى اسستخدم أسوب النظم في مجل التربية إلى تغيير النظر إلى الوسائل التنيسة الحديثة من كوبه محرد وسائل اتصال أو وسائل تعليمية إلى اعتبارها عاصسر عصسوية فسي منظومة تكنولوجيا التعليم، وكنظام في إطار النظام التربوي العام، ويتطلب اسستحدام تكولوجها التعليمي بالإصافة إلى تحديد الأهداف التعليمية والتربوية التي تعمل على تحقيقها في المطام التعليمي بالإصافة إلى تحديد الأهداف التعليمية والتربوية التي تعمل على تحقيقها في المطام التعليمي بالإصافة إلى تحديد الوظائف والمصادر المختلفة

ولهذا فإن هداك التفاقاً كاملاً حمن جانب التربسويين - على صدرورة إكساب المتعدم مهارات وقدرات عظية تساعده على التعامل مع قصايا العصر، وبحاصلة تعليه المعلومات، وكيفية المتيارها وجمعها وتطيلها وتفسيرها، ومن ثم توظيفها توطيف مسلم من أحل تحسين العملية التعليمية، وكذلك تتمية مهارات الاتصلل النبي معتمد على التكثرلوجية الحديثة، وهذا يؤدي بدوره إلى غرس مهارة التعلم الداتي لدى المتعلم خلك المهارة التي تؤدى به إلى التعليم المستمر طول الحياة المهارة التي تؤدى به إلى التعليم المستمر طول الحياة المهارة التي تؤدى به إلى التعليم المستمر طول الحياة المهارة التي تؤدى به إلى التعليم المستمر طول الحياة المهارة التعليم المستمر طول الحياة المهارة التيم الدي المتعلم المهارة التي تؤدى به إلى التعليم المستمر طول الحياة المهارة التي تؤدى به إلى التعليم المستمر طول الحياة المهارة التعليم المهارة التي تؤدى به إلى التعليم المستمر طول الحياة المهارة التي تؤدى به إلى التعليم المستمر طول الحياة المهارة التي تؤدى به إلى التعليم المهارة التي التعليم المهارة التي تؤدى به إلى التعليم المهارة التي التعليم المهارة التي تؤدى به إلى التعليم المهارة التي التعليم المهارة التي تؤدى به إلى التعليم المهارة التي تودي به إلى التعليم المهارة التيم المهارة التيم التيم المهارة التيم المهارة التيم المهارة التيم المهارة التيم المهارة التيم المهارة التيم التيم المهارة التيم المهارة التيم التيم المهارة التيم المهارة التيم المهارة التيم المهارة التيم المهارة التيم التيم التيم التيم المهارة التيم التيم المهارة التيم المهارة التيم المهارة التيم المهارة التيم المهارة المهارة التيم المهارة التيم المهارة التيم المهارة ال

ويمثل تطبيق التكنولوجيا في المؤسسات المختلفة علاقة النفاعل بسين عنصسر رئيسية، أولها: الإنسان وهو الذي يحتل الضلع الأولى في التطبيق التكنولوجي، باعتباره المحرك الحقوقي لهذا التطبيق والقائم الثاني فلي التطبيق التكنولوجي، فكلمنا وجند الإنسان مادة تهمه، فكر في أدوت تصنيعها وصباعتها، والمواد في جميع صنورها هلي التي أوصت للإنسان بالأدوات اللازمة لتهذيبها ووضعها موضع الاستخدام الفعلس لتفلي بمنطلبته، وثانيها: الأدوات وتشمل جميع الآلات والأجهازة اللازمسة لصناغة المنادة وإخر جها بشكل صالح لتحقيق أعداف الإنسان، وفي وضع ينيح لها تأدية وظلفهما بأقسل قر من المشكلات،

وتماعد تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التميز المؤسسي، حيث تعتنى بتعليل المشكلات والتنميق الإدارى، كما تهتم بتطوير التعليم، والإدارة التعليمية معاً وذلك لأن عمليات تحيل المشكلات بعد اكتشافيا، ومحاولة إبجاد الطبول المنسسبة لهسا ينطبيق تماماً مع وظائف الإدارة التعليمية، ومن هنا فإن تكنولوجيسا التربيسة معينسة بالعمليسة التعليمية من زاويتها الأدائية والإدارية، كما تساعد فسى تحقيمق الفعاليسة من خسلا الاعتماد على الإنتريت والبريد الإلكتروني والمصالار المتعددة للمعلومات في دات الوقت، و التحول من قاعدة البياتات ونظام المعلومات الإدارية إلى شبكة المعلومات التي تساعد العديد على أداء العمسل، والامستقادة مس شبكة الاتصالات حتى يمكن الاستفادة من المركزية واللامركزية في نفسس الوقت، والتحول من مركزية القرارات إلى شبكات القرارات، حيث يصدح كسل فسرد

مسئولاً عن اتخاذ القرار، والتحول من مراجعة الخطط دوريًا إلى مراجعة الحطيط تلقائنا.

كما ينطلب تحقيسق النميسز المؤسمسي توظيسف الإدارة الإلكترونيسة بالمدرسة كنموذج تنظيمي يتماشي مع التجديدات التربوية التي يمكس إدحالها عليها، حيث تستحدم في تنفيذ وظائف الإدارة المدرسية مــن تخطــيط وتنطــيم 🖟 ونوجيه ونقويم ورقابة، فالإدارة الالكنزونية تستخدم في تصميم الخطط النربويسة 📆 وتوزيع الخدمات النزبوية، وتوزيع القوى البشرية، والرد علــــي الاستفســــرات، ﴿ وذلك من خلال البريد الإلكتروني، وشبكة الاتصمالات، وغيرهما مس تفسيات 🛣 الاتصبال المناحة.

لذا فإن تعميق استحدام تقبيات المعلومات فيما يتعلق بسإدارة التميسن النتظيمي من الأمور المهمة في التوجه نحو الفوق وتحقيسق الميسل التنافسسية وذلك نما يلي:

- أن المعلومات عنصر هام وحيوي في العملية الإدارية حيست تتوقسف كفاءتها على مدى توفر المعلومات الصميحة المتجددة التسي تسسنند إليها الإدارة في رسم سياساتها واتحاد قراراتها في مختلف المجالات.
- أن تدفق المعلومات هو أساس بناء الهياكل التنظيمية وتتسيق علاقات العمل في المنظمات المعاصرة، وليس التخصيص الوظيفي كما كسان الحال في المنظمات النقليدية.
- أن نطم المعلومات وأساليبها المتطورة هسى الركيسزة الإسسترائيجية للإدارة في مواجهة المناخ المنقلب، واستثمار وتفعيل الطاقات المدحة التحقيق وتنمية قدرات تناضية عالية، ومن ثم فهي نساعد المنظمة فسي النكيف مع المتغيرات وتطوير وظائف الإنتاج واستحداث المنتحسات الحديدة وتحديث أساليب النسويق،
- أن المعلومات هي أحد أهم المنخلات للمنظمة الحديثة، وهي عصر أساسي في جميع الأنشطة التي تقلوم بهما المنطمسة، وأحمد أسرز

المخرجات التي تحقق للمنظمات عواتبد (اقتصدادية واحتماعية وسيامية) هاتلة حيث تدخل الأن كعنصر رئيس في تشكيل السلع والخدمات.

- تسهم تقنيات المعلومات في تعديل أساليب أداء المسوارد الشسرية الأعمالهم بقضل استخدام آليات وأدوات معلوماتية وانصبالية مبتكرة تزيد ارتباطهم وانصالهم بيعض، ونزيد تعرضهم المعلومات، وتساعد على تقليص أثر الوقت والعسافة، وتحقيق مزيداً مس الترابط بسين أجزاء المنظمة، وبينها وبين عملاءها والمتاملين معها وتنمية وتتشيط ذاكرة المنظمة وقدراتها المعرفية.
- تعمل تقنيات المعلومات على نشأة أنماط جديدة من الهياكل الننظيمية قبعد عن الأنماط النقليدية، وتتسم بالحركية والانتقاح والاعتماد على الشبكات التي توبط فرق العمل، وبذلك تؤدي السي تخفيض حجبم الجهاز الإداري واختصار النفقات بتقلييص الإدارة الوسطى في الأساس، وتوسيع وتنويع وتنشيط قنوات الاتصال، وابتكار أساليب جديدة في الاتصالات الإدارية نتخلص من قيسود الوقست والزمان والمكان.
- نساعد المعلومات في تيسير أعمال التخطيط والرقبة والتنسيق واتخاذ القرارات، وتمكين الإدارة من ممارسة تلك الوظائف الحيوبة بسرعة أكبر ودقة وشمول أكثر، ومن ثم تحقيق نتائج أفضل، في ذات الوقست السماح بدرجات أكبر من اللامركزية وتقويض السلطة وتوزيع عملية التحاذ القرارات.
- (ل) تقويم الأداء المؤمسي: وتعتبر وسيلة بتعرف من حلالها العدرد العامل على نقاط القرة والضعف في أدلك وخاصة عند الإعلان عن نسائح التقويم من قتل المؤسسة، وعن طريقها بتمكن القرد من تطوير بقط القرة ومعالجة نقاط الضعف، ومن ثم فإن هذه العملية تعتبر مهمة لجميع

المستويات في المؤسسة، كما يعتبر القياس والتقويم عنصراً محورياً فسي جميع أنطمة الجودة الشاملة، فهو يساعد على متابعة التقدم نحو الأهدد و لتعرف على فرص التطوير، ومقارنسة الأداء بمعايير دلخليسة أو حارجية، فالتقويم يؤدي دوراً أساسياً في تحقيق التحسين والتطوير المستمرين، فعلى مستوى التخطيط هناك ضيرورة لتحديد الأهداف والمعايير، وعلى مستوى الأداء هناك قياس للأداء القعلي، وعلى مستوى الاراسة يتم مقارنة الأداء الفعلي مع الأهداف والمحليير للتعرف على الفجوة، وعلى مستوى الفجوة، وعلى مستوى التنفيذ بتحتم القيام بالمهام المطلوبة لسد الفجوة وفحراء التحصينات الصرورية.

# ويمكن تحديد أبعاد النقويم المؤسسي في:

- المرجعية: وتعنى تحديد نقويم الشيء أم ظروفه المصاحبة.
  - المستوى العام: ويعنى مستوى صنع القرار.
  - الوظيفة: ويتهتم بتحديد ما إدا كان تقويم ننائي أم ختامي.
- لجهة التي تجري النقويم: وتحدد من الذي يتم تقييمه، فرد أم مؤسسة.
- الغرض من التقويم: هل هو كمي أم كيفي، الأهداف تربوية محددة أو غيسر محددة، ولهذا فأن للتقويم التربوي مجال متسع يشمل أماطأ متعددة بكمل بعضبها البعض الآخر، ويصبعب اعتبار كل منها تقويماً قائماً بدائسه، فهسي متداخلة ومتكاملة.

وقد ظهرت الحاجة لإجراءات النقويم المؤسسى متعدد الأبعاد المرتبطة بأنو عه ونظمه المحتلفة لسبين رئيسيين، أولهما: أن المؤسسات التعليمية طلت لسنوات كثيرة تسعى إلى ضمان وتقعيل جودة برامجها الأكاديمية، حيث لل عملية الضمان الأكاديمي الداخلي تصع معلير للبرامج الجديدة، كما حاولت كثير من المؤسسات التأكد من أن البرامج الحالية عارالت تقسى بمثل هذه المعابير المعابير المتعان المتكد عن حلال التركيز على عملية التحسين المستمر، وثانيهما: محاولة الدول التأكيد على ضرورة تطبيق مبدأ المحاسبية لعملة وثانيهما: محاولة الدول التأكيد على ضرورة تطبيق مبدأ المحاسبية لعملة

بهدف صدان جودة تمويل التعليم، والحصدول علمى المخرجات لتعليمها المتوقعة، وضمان جودة البرامج التي تقدمها مؤسسات التعليم.

بالإصافة لذلك، فإن تحقيق إدارة التميز يتطلب أن يستم تقلوم الأده المؤسسي بناء على مؤشرات الأداء التي يمكن تقسيمها إلى أربع محموعات رئيسية:

- مؤشرات تتعلق بفعالية تحقيق الأهداف الذي تعمل المؤسسة على تطويرها
   وتتوقف تلك المجموعة من المؤشرات على طبيعة النشاط وأهداف كدل
   وحدة تنظيمية أو قصع أكاديمي.
- مؤشرات تتعلق بكفاءة استخدام الموارد البشرية والمادية والتكنولوجية المتاحة في المؤسسة، حيث تتضمين هذه المجموعية نسبة التكاليف الإجمالية إلى بعض المخرجات المحددة التي تقدمها المؤسسة ويعبر ذلك بشكل أساسي عن تكلفة الخدمة التي نقدمها المؤسسة.
- مؤشرات تتعلق بإنتاجية الوحدات التنظيمية والأقسام الأكاديمية للمؤسسة ويكون دلك عن طريق العلاقة السبية بسيس مخرجات ومسدخلات هده الوحدات والأقسام ويتفق ذلك مع كل من الإنتاجية الإجمالية للمؤسسة والإنتاجية الجزئية لكل وحدة أو قسم من وحداتها لو أقسامها.
- مؤشرات تتعلق بمستوى جودة الخدمات والبرامج المؤداة في المؤسسة،
   ويتضمن ذلك تحليلاً للأبعاد الأساسية التي تتكون منها جسودة الخدمة
   وجودة البرامج التي تقدمها المؤسسة.

### ١ - مستويات التعيز المؤسسى ومهاراته:

هناك من يرى أن مستويات التميز لا تفسر ج عسن مستويين همسا: التميز على المستوى المنظمة، أما السنعض الأخسر فقد حددها بأربعة مستويات هي: مستوى الأفراد، ومستوى الجماعسات وفسرق العمل، ومستوى المنظمة، ويقتمل على جانبين مهمين هما العنصسر التنسي والمعصر الإداري، والمستوى الوطني، وهو يقتمل على حميسع معطمسات القطاع العام، ويمكن تصنيف مستويات التميز على البحو التساني: المستوى

العردي، والمستوى الجماعي، والمستوى الإداري، والمستوى السطمي، والمستوى السطمي، والمستوى السطمي، والمستوى الوطني.

أما بالسبة لمهارات التميز المؤسسى فإنها تشتمل على العديد مدر الممارسات التطيمية والسلوكية دلخل التنظيم في بيئة داعمة للتميز التنظيميي والسعي بحو التقوق وهذه المهارات منها ما هو مسؤولية التنظيم، ومنهد مد هو مسئولية القرد نفسه للسعى نحو التقوق والتميز، وتتمثل في:

- مهارات التميز في تحليل البيئة المحيطة: وتشمل على مهارات فهسم آليات عمل القوى المؤثرة في المؤسسة بشكل مباشر ومهارات فهسم البات عمل القوى المؤثرة في المؤسسة بشكل غير مباشر.
- مهارات التمير في التخطيط الإستراتيجي: وتشمل علم مهارات وضع الأساسيات و الإسمتراتيجيات ومهارات تحديد الأهداف الإستراتيجية.
- مهارات التميز في التطوير التنظيمي والمؤسسي: وتشمل على مهارات التحليل التنظيمي والمؤسسي ومهارات إعادة البناء التنظيمي المؤسسي.
- مهارات التعيز في إدارة العوارد البشرية: وتشمل علمي مهارات حشد الموارد البشرية وتشغيلها ومهارات تعنيز الموارد البشرية وتطويرها ومهارات تقييم أداء الأشخاص والمؤسسة.
- مهارات المتعیز في إدارة عملیات الإنتاج أو الخدمات: ونشمل على مهارات تخطیط العملیات و المنتجات و الخدمات و نصحیمها و مهارات تنفیذ العملیات الإنتاجیسة و مهارات البحسث و التطاویر و التحسین المستمر.
- مهارات التميز في إدارة الموارد المالية: وتشمل علمي مهمارات تخطيط الموارد المالية ومهارات استثمار الموارد الماليمة وإدارتهما ومهارات إدارة الفجوة المالية وزيادة الموارد.

- مهارات التميز في إدارة التكنولوجيا الإدارية: ونشمل على مهارات استثمار النقنيات الحديثة وإدارتها ومهارات إدارة العجوة التكولوجية بين النقيات المتوفرة والمطلوبة ومهارات استثمار التكولوحيا المتجددة وإدارتها وتطويرها باستمرار.
- مهارات المتميز في تنظيم الوقت وإدارته: وتشمل على مهرات تحطيط الوقت ومهارات تنظيم الوقت ومهارات إدارة الوقت.
- مهارات النموز في إدارة الاجتماعات: وتشمل على مهارات تخطيط
   الاجتماعات ومهارات تنظيم الاجتماعات ومهارات إدارة المجتمعات.
- مهارات التميز في الممارسة القيادة: وتشمل على ميارات النظرة الشمولية ومهارات النزكيز ومهارات الحكم السليم ومهارات ما موية المؤسسة ومهارات تغويض السلطات والصالحيات ومهارات ومهارات إدارة المعلومات ومهارات تحقيق التميز ومهارات حال المشكلات ومهارات القدرات العقية ومهارات التميز فلي بناء فرق العمال ومهارات إدارة فرق العمل.
- مهارات التميز في الإبداع والتطوير: وتشمل على مهارات التعامل مع المتغيرات ومهارات التتمية المتسارعة للموارد البشرية ومهارات توفير الظروف الملائمة للإبداع والتطبوير وتعزيل السروابط مسع مراكز البحث العلمي والجامعات ومكاتب الدراسات والاستشارات.
- مهارات التميز في الشخصية القيادية: وتشمل على مهارات العنفات الجسدية ومهارات ضبط النفس ومهارات التمتع بالجاذبية نحو الأخرين ومهارات ترك الانطباع الجيد ومهارات استلاك المبادأة ومهارات امتلاك عنصب غضسب ومهارات امتلاك شخصية متكاملة ومهارات امتصاص غضسب الاخرين والسيطرة عليه.
- مهارات التميز في السلوك الإنسائي: وتشمل على مهارات التعامل مع الأخرين ومهارات المرونة في التعامل مع الأخرين ومهارات المرونة في التعامل مع الأخرين ومهارات التواصل ونقلل المعلومات ومهارات

الإصنفاء والإنصات ومهارات والإقناع ومهارات المنساورة والتكيسف ومهارات نقبل النقد من الاحرين ومهارات النفاوض الناجح.

- مهارات التميز في الأداء القني التخصصي: وتشمل على مهارات المعرفة المفصلة للمهام و الأعمال ومهارات التنفيسذ السدتيق للمهام و الأعمال ومهارات المواطنة على العمل والأعمال ومهارات المواطنة على العمل ومهارات ممارسة الإدارة التشاركية.
- مهارات التميز في معارصة الشفافية: وتشمل على مهارات تسهيل
   الشفافية الإدارية ومهارات معارسة إدارة الشفافية.
- مهارات النميز في اتخاذ القرار: وتشمل على مهارات بناء نظام
   المعنومات ومهارات اتخاذ القرارات.

### ٧ - التمور المؤسسي من منظور الإسلام:

فى الواقع، لم يكن النميز المؤسسى وليد الفكر الغربى واليابانى فقط، بل إن الإسلام قد أرسى قواعد ومبادئ النميز المؤسسى فسي أداء الأعمال حيدما أكد أنه يعتبر منهج وأسلوب حياة بطالب به الفرد المسلم حتى تقوم الساعة، وقد ظهر ذلك في مواضع عدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، منها علسى سببل المثال قولمه تعمالى: ﴿ إِنَّا لَا تُوبِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَدٌ ﴿ إِنَّا لا تُوبِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَدُ لا أَنْ الله عَلَى ذلك من خسلال قسول الله عَلَى المولة المولة المولة المولة المناه على كل شئ"، ومن ثم كان الإسسلام وقول الرسول في: "إن الله كتب الإحسان على كل شئ"، ومن ثم كان الإسسلام سباقاً في الحث على العمل بالجودة.

كما أن التميز المؤسسي هنو أحبد مينادئ الإستلام التني دعن اليها القرآن الكريم ولكن بلفظ بماثل التميز المؤسسي في قنول الله تعنالي: 

﴿ مُنْعَ اللهِ اللهِ الْمُنَ كُلُ مَنْ ﴿ ﴿ لَهُ ﴿ ﴿ لَهُ وَلَهُ لَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّه

القرآن وصدف الله عَلَى ﴿ ٱلَّذِى ٓلَمَنَ كُلُّ ثَنَى خَلَقَالًا ﴿ (سمورة السمدة، الآية: ٧)، وهذا دليل على وجود علم، وحكمة، و إنقان صدع.

كما يدعو الإسلام ليضاً إلى التأكد من جودة العمل الذي يقوم سه الإنسال، وحلوه من النقص والعبوب، فقد حث الرسول على على إنقال العسل فقال: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه"، والإنقال هذا بسسدعي من المرء أن يؤدي عمله على أكمل وجه، وأن يسعى الوصول به إلى مرحلة الكمال الإنساني، بحيث يقوم بالعمل بكل تفاصيله دون تقصيين أو تفسريط أو غش أو حداع وهذا يستدعى الإخلاص الكامل في العمل.

وقد اتخذ التميز المؤسسى في الإسلام عدة دلالات ومعانى هي:

- (ب) الإخلاص في العمل: حيث أكد الإسلام أن المسلم لا يرضى بأداء العمسل فقط بل إنه يحاول أن يكون هذا العمل صالحاً وجيداً، وطهر ذلك جليساً فسى قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا أَنَّهُ مُتَّاصِبِي لَهُ اَلَّذِينَ حُمَّالًة الله (سورة البينسة، الآية: ٥).
- (جـ) التنافس: حيث إن النتافس في أداء العمل بين الأفراد يؤدي إلى حـودة لعمل، حيث يحاول كل فرد إظهار ما لديه من مهارات وقدرات، واتصح دلك على قولمه تعالى ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافِسُ ٱلْمُنَدُمِسُونَ ﴿ ﴾ (مـور المطفقـين، الْاَية: ٢٦).

(د) الإنمام والوفاء: حيث يعنيا إنجاز العمل بشكل جيد، وقد أكد ذلك قسول الله نعالى: ﴿ الْبُوْمَ أَكُمْ لَكُمْ دِينَا ﴿ يَعَالَى عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ آلِإسْلَامَ دِينَا ﴿ ﴾ نعالى: ﴿ الْبُورَ أَلَيْهُ لَهُ مَا يَعْمَلُمْ وَأَغْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ آلِإسْلَامَ دِينَا ﴿ ﴾ (سور المائدة، الآية: ٣)، وفي قول الرسول الكريم ﷺ: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".

- مبدأ العلم: منذ أن نزل القرآن الكريم بآياته على المسلمين، وهو يؤكد على ضرورة العلم وأهميته في حياة المسلمين، حيث يقسول تعسالى: ﴿ يَرْبَغِ اللهُ الْمُوبِينَ مَنْزُ مِكُمْ وَالْمُنِينَ أُوتُوا الْمِلْمَةِ مَرْمَعَتُ ﴿ إِنَّ لَهُ الْمُعِلَمُ مَنْ المُهد الآيسة: ١١)، كما أكد الحديث الشريف على هذا المبدأ: "اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد" (صدق رسول الله يَجُ )، وشيوع أهمية العلم وضرورته في حياة الأفراد هو أحد منطنبات تحقيق التميز المؤسسي.

- مهدأ الحكمة: وهي العلم بحقائق الأثنياه على مبا همي عليمه، والعمسل بمقتضاه كما في قولمه تعسالى: ﴿ يُوْتِي ٱلْمِحْكُمةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُوْتَ ٱلْمِحْكُمةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُوْتَ ٱلْمِحْكُمةَ فَعَدُ أُونِيَ مَيْرُ حَكَم بُرِيَّ أَنْ المِحْكِمة درجة أعلى فقد أُونِيَ مَيْرُ حَكَم بُرِيَّ أَنْ فَي القول والعمل به، والإصابة في القول والعمل، ومعهود الحكمة الإسلامي يضغي دلالات كثيرة على مقهموم الجمودة الشماملة الإسلامي ويغويه، ويغويه،

- مبدأ النعاون: فقد أكد الإسلام على ضرورة التعاون فسي مسبيل الخيسر، ويطهر هذا من خلال قوله تعالى: ﴿ وَتَمَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِرِ وَٱلنَّقُونَ ۗ وَلَا نَعَاوَهُواْ عَلَى ٱلْإِرْ وَٱلنَّقُونَ ۗ وَلَا نَعَاوَهُواْ عَلَى ٱلْإِرْ مِ

وَٱلْمُدُوِّدِ ۚ ۚ ﴾ (معورة العائدة، الآية: ٢)، فالعمل الجماعي بروح العريق هــو من المنطلبات الأساسية لإدارة التميز المؤسسي.

" مبدأ إتقان العمل والإخلاص فيه: فقد حث الإسلام على إنفسار العمسل، وضرورة تحقيق الحودة والتميز المؤسسى فيه، وخلوه من العيوب، والسسعي للتحسين الدائم، وضرورة أن يحب العامسل عمله، ويخلسص فيسه كامسل الإحلاص، ويظهر ذلك من خلال قوله تعسالى: ﴿ إِنَّا لَا نَصْبِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (ثَ ) } (مورة الكهف، الآية: ٣٠).

معا سبق يتضع أن القرآن الكريم والأحاديث النبوية أكدت على أهمية تحقيق الجودة في العمل، والتميز المؤسسي، كما ساهمت فسى وطسع وبداء الأسس الصحيحة والسليمة التي تعمل على بناء مجتمع قسوي، كما أن لإسلام مثل ثقافة ومفاهيم الجودة والتميز في شؤون الحياة اليومية من خسلال لمسؤولية والمسائلة والمحاسبة ودرجة أداء العمل وابقائه، قبسل أن تنطلسق شعرات التميز المؤسسي في العصر الحالي وهذا دليسل علسي أن المسنهج الإسلامي جاء كاملاً شاملاً تكافة مجالات العمل.



# الماسيات إدارة

# القصل الثاني

# أساسيات إدارة التهيز الوؤسسي

# مُفْسِدُ مُنْهُ :

تعتر إدارة التميز أجد المدلخل الإدارية المعاصرة التى تهدف السى تحقيق السجاح التنظيمي، والتميز المؤسسي، وذلك من خلال التأكيد على النظر اليها كنموذج للمؤسسة ودليلها نحو الممارسات الأفصل، بحيث بتضمن همذا المموذج مختلف العوامل والمقومات التي يجب تفعيلها باعتماد إدارة متمسزة، بغرض الوصول إلى تحقيق نثائج جيدة ترضي عملاء المؤسسة الفسارجيين والخارجيين، وأحمداب المعمالح والأطراف المعنية بشكل مستمر.

وترتكز إدارة النميز على عدد من المفاهيم الإدارية الحديثة الموجهة، التي تقوم على المزج بين الوسائل الإدارية، والجهود الابتكارية وبين المهارات القنية المتخصصة، من أجل الارتقاء بمستوى الأداء، والتحسين والتطوير المستمرين وقد بدأت في تطبيقه العديد من المؤسسات الإدارية لتحسين إنتاجها، وتعلوير نوعية خدماتها، والمساعدة في مواجهة التحديات الصعبة، وكمنب رضا الجمهور وقد حققت المؤسسات الإدارية، المحكومية والخاصة، نجلحات كبيرة إثر تطبيق هذا المفهوم، حاصة في بعسض الدول المنقدمة، مثل الدادان والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأصحبح مفهوم المنقدمة، مثل الدادان والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأصحبح مفهوم من نجاحات علمومة في الإدارة.

ويشكل منهج التميز في الأداء إطساراً تتظيمياً متكساملاً وشساملاً، وبعض البطر عن حجم المؤسسة وأهدافها الإستراتيجية، فإن المؤسسة محاحة لنطبيق نطام إداري قوي وفعال لمواكبة النحاح والنقدم، ومن أهم نقاط القسوة في إدارة التميز هو إمكانية استخدامها كأداة فعالة وموضعوعية فلي عمليلة المتقيم الداتي، حيث يوضع نقاط القوة وكذا مواضع التحسين والنطوير، كما يوصح للمؤسسة موقعها على طريق الجودة والامتياز،

ومن هذا تأتى أهمية هذا الفصل الذي يحاول تناول أساسيات ردارة التميز المؤسسي من حيث تشأتها ومر لحل تطور ها، ومفهومها، وأهميتها، وأهدافها، وحصائصها، ومبائلها، وأسمها، وأهم معوقات تطبيقها، وفرما بلسي استعراض لهذه المحاور:

### ١ – نشأة إدارة الثميز المؤسسي ومراحل تطورها:

ترجع الليدايات الأولى لمفهوم الجودة وإدارة التميز المؤسسي إلى العصور القديمة وحتى الوقت الحاضر، حيث تعود جذور الاهتمام بالجودة والتميز إلى صبعة الاف عام، حيث أهتم المصريون القدامي بها مسن خسلال النقوش الفرعونية على المعابد والتي اتسمت بالجودة ودقة النتعيذ وقفا للمعابير الموضوعة، كما أن عملية بناء ودهان الحواتط في المعابد المصرية القديمة كانت تتضمن عملية فحص ورقابة على الأنشطة بهدف التأكد مسن مستوى الجودة الذي يتم به الأداء.

وقد جاء الإسلام ليؤكد على أهمية التميز وتحسين العمل، حيث أكنت الحضارة الإسلامية أن التميز في أداء الأعمال يعتبر منهج وأسسلوب حياة يطالب به الفرد المسلم حتى تقوم الساعة وقد ظهر ذلك في مواضع عدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، منها على سبيل المثال قوله تعالى " إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا"، أى أن الشريعة الإسلامية سعت السي تحقيد الإنقان لأجل الوصول إلى معارسة الإحسان في كل مجالات الحياة، والإحسان بعتبر أعلى درجات الإنقان، من خلال ربط ذلك بأمانة العسمل وإحسلام البه شعدانه وتعالى.

وتعد البداية الحقيقية للتميز كمهنة وعمل إداري، مصساحة للجهبود الهادفة إلى تحقيق المحودة، هي تلك الفترة التي ظهرت فيها عدة محاولات لتطوير العمل والأداء في المؤسسات المختلفة خلال حقية الأربعينيات مس القرل الماصي، وقد ظهرت في سادئ الأمسر فسى المؤسسات الصساعية بالولايات المتحدة الأمريكية واليابان، حيث وضع بيمنج مجموعة من الأفكسار والمنادئ الرئيسية لما يطلق عليه الإدارة بالجودة الشاملة، والتي يرجع أساسها

إلى اعتماد منظومة عمل متكاملة، ثم رفع كفاءتها بحيث يصبح المستج أو الحدمة أمراً طبيعياً نلتجاً عن جودة الأساليب المستخدمة في العمل ونطمسه الحاكمة.

وقد كانت المحاولات الإدارية الأولى موجهة نحو المحث عن تميز الإدارة، حيث حدد مدخل الإدارة العلمية مقهوم "الكفاءة" كأساس للتميز، ومدحل العلاقات الإنسانية أضاف "البعد البشري" من خلل التركيز على أهمية الحاجات الاجتماعية للعاملين، وأظهر العديد من المصلطلحت مثل: العمل الجماعي، وفرق العمل، وجودة الحياة التنظيمية.

وبدأت نشأة إدارة الجودة والتميز كنظام إدارى شامل في اليابان مسع بداية القرن المعشرين، وخاصة عندما طبقت مبادنها على المنشات الصلاعية الميابانية، وقد لعبت الإدارة اليابانية دوراً حاسماً في هذا المصمار الاسيما فلي أو اثل الثمانيات وأو اخر التسعينات من القرن العشرين من خلال استحواذها على تقديم سلع ذات جودة عالية يمكن لها أن تحقق مع التكاليف المنخفضسة، وهذا ما أفرز النجاح المتحقق من جراء اعتمادها على حلقات السيطرة النوعية، واستخدام أسلوب إدارة الجودة والتميز التي تعمق استخدامها بشكل واسع النطاق في شتى الميادين الإنتاجية والخدمية.

وقد أكد "مورين Morton" في مقاله "البحث عن النميز فسي الإدارة العامة"، ووضح أنه حتى بدليات عام "١٩٨٠" لم يكن هناك أي تصريح علنسي أو بشارة إلى تحقيق التميز في الإدارة العامة، وبدلاً مسن ذلك كسال هنساك افتراض بأن الخدمات تكون ممتازة، وذات جودة عالية شريطة القيام بسيعض الأمور تطيق الهياكل الإدارية الملائمة، وتزويسد كساف المسوارد، وتحديد الإجراءات لضمان المسؤولية والمساعلة، كما أكسد Matheson في مقالسه "تحقيق تميز الأداء" أنه وقبل تمييز العناصر التنظيمية الحرجة لإنجسار الأداء المتمير، من المهم معرفة أن المصدر الإستراتيجي المهم للمؤمسة هو الاتقال

من رأس المال، والعمل إلى المعلومات والمعرفة والإبداع، بالإضافة إلى أن المعرفة المستندة على المعلومات الصحيحة الأن ليست فقط شريان الحياد، والمصدر الحرح، ولكن يجب أن تتوافر تلك المعرفة والمعلومات باستمرار إلى كل فرد في كافة أنحاء المؤسسة.

ويعنبر عقد التسعينات عقد الجودة الشاملة، التي ترجع أصولها إلى الرواد الأواتل أمثال والترشيورات، وادوارد ديمسج، وجوزيف جسوران، وفيليب كورسبي، وآرماند فيجنبوم، وكاورو ايشكاوا، وغيسرهم مسن السنين ساهمو في وضع الركائز الأساسية لمبادئ الجودة الشاملة التي تقسوم علسى فلسفة إرضاء العميل كهدف أولى للموسسات في أواخر القرن العشرين،

وفي عام ١٩٨٠م قسدم كمل مسن "بيتسرز ووترمسان Waterman "سوذج العناصر السبيعة "سون إس Mckinsey 7S" والسذى يتكون من سبعة عناصر أساسية للوصول إلى التميسز، وتسم تقسيمها إلى عناصر (Hardware) والتي تتكسون مسن الأنظمة Systems، والإستراتيجية Structures، وعناصر (Software) التي تتكسون من النمط الثقافي Staff؛ وعناصر (Staff) ، والأفراد المساملين Staff، والمهسارات من النمط الثقافي Staff، والمهسارات Shared Values، والقيم المشتركة عقوافقاً مسع المدرسة الكلاسيكية في الإدارة السائدة في هذه الحقية التاريخية.

وقدم كل من "أثوز وباسكالي Athos & Pascale" في عام ١٩٨١م لامودجاً كد على أهمية العنصر البشري في تحقيق التميسر التنظيمي، ودوره العاعل في ليجاد الرؤية المستقبلية ودعم القيم التنظيمية، وتلي ذلك تطوير كسل من "بيترز ووترمان Peters & Waterman" لتمونجهما في كتابهما المعنون "حثاً عن التمير In Search of Excellence" حيث أكدا على ضدرورة اهتمام المؤسسات بالعاصر السابقة بالإضافة إلى الاهتمام بالإبداع و القدرة على التعيير و القيادة.

وفي عام ١٩٨٥م قدم كل من "أوستن وبيترز Peters" نمودجاً أكدا فيه على أن المؤسسات المتميزة تعتمد في نجلحها على البشر سكل أسلمي من خلال الاهتمام بالزبائن و الإيداع و القيادة التي تنظير حولها و هذا ينفق مع مبادئ المدرسة السيلوكية، وفيى عيام ١٩٨٨م أكد "بيترر "Peters" أن المؤسسات المتميزة هي التي تحافظ على تطوير ثابت وتعيير ثابت من خلال القيمة المضافة و الجودة و المرونة، ويعتبر هيذا ضيم فكسر المدرسة الاجتماعية النقية.

وقد شيد العقد الأحير من القرن العشرين محاولات عديدة للتوجيه نحو بدارة الجودة والتموز، فقى عام ١٩٩٠م قامت شركة زيروكس بالاستفادة من مبادئ ديمنج وحركة المودرة، فطورت نموذج للتميز من سنة معايير هيي: إدارة القيادة ، إدارة الموارد البشرية، إدارة عمليات الأعمال، التركيز على الزيون والسوق، استخدام المعلومات و أدوات الجودة، ونتائج الأعمال، وقيد أكدت الدراسات والبحوث في السوات الأخيرة أن التميز ياتي مين داخيل المؤسسة من خلال التركيز على القيم والانتماء والالتزام بالتسدريب والقيم وتشجيع الدعم والمنافسة ضمن فكر المدرسة الموميولوجية، وتلى ذلك ظهور نموسول إلى انتميز التطيمي وهي: القيادة والممليد وغير ملموسة وغير ملموسة للوصول إلى انتميز التطيمي وهي: القيادة Leadership، والأفيراد للوصول إلى انتميز التطيمي وهي: القيادة والمنتبات، وقيد ركيز عليي الموارد البشرية بشكل أساسي، فقد تبنى أن التميز يتحقق مين خيال القيادة المعرور د البشرية الداعمة للمشاركة وفرق العمل والتي تدير العمليات المعرجات.

وبعد تحقيق النجاح في تحقيق الأهداف التي طبقت من أحلها إدارة التمير، انتشرت هذه العكرة في العديد من الدول الغربية، وحنصة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، ثم انتشرت منها جميعاً إلى العديد من السنول الدمية وشده المتقدمة، وخلصة بعد نحول اتفاقية الحات حيز التنفيذ، ونصو المنافسة

العالمية، ونتوع مقاريع الشراكة الدولية، وقد لختلف مفهوم الجودة والتميسز مس دولة الأخرى، ومن مؤسسة الأخرى، بل ومن فيرد الآخير، وقفيا الأسيس والتصورات التي تستند عليها أفكار الفرد حول ماهية الجبودة، وقيد مسرت حركة الجودة أو النميز في القرن العشرين بمراحل مختلفة منها: مرحلية الفحص أو المراقبة، ومرحلة مراقبة الجبودة، ومرحلة ضمان الجبودة، وتوكيدها، وأخيراً مرحلة إدارة الجودة الشاملة والتي استمرت حتى الوقيت الحاضر، وقد انتقل مفهوم النميز إلى مجال التعليم ليصيبح نظاماً متكملاً يتناول جميع عناصر العملية التعليمية من طالب، ومنهج ومعلم وإدارة.

وقد استمرت الجهود في البحث عن مفاهيم التميز المؤسسي حسى توصلت المداخل الإدارية الحديثة إلى أهمية "بينة الأعمال"، وتأثيرها المباشر على أداء المؤسسة، وظهر مفهوم "الفعالية" مؤكداً على أهمية تحقيق أهداف المؤسسة، أخذاً في الاعتبار المتغيرات البيئية المؤثرة على شساط المؤسسة، غير أن المؤسسات الحديثة تحتاج إلى جانب ذلك نعملية أخرى ألا وهي "إدارة التميز".

وفي السنوات الأخيرة تزايد الحاجة إلى مفهوم إدارة التمييز للتعبير عن الجاجة إلى مدخل شامل يجمع عناصر ومقومات بناء المؤسسات عليس أسس منفوقة تحقق لها قدرات متعالية في مواجهية المتغيرات والأوضياع الخارجية المحيطة بها من ناحية، كما تكفل لها تحقيق القيرابط والتناسيق الكامل بين عناصرها ومكوناتها الذاتية واستثمار فيدراتها المحورية Core الكامل بين عناصرها ومكوناتها الذاتية واستثمار في دراتها المحورية والمنساقع لأصحاب المصلحة Stakeholders من مالكين للمؤسسة، وعساملين بها،

وقد صاحب ذلك ظهور العديد من النماذج التي تتناول أهم عناصر النمير المؤسسي، ومقومات تحقيقه بالمؤسسات المختلفة، وتضم الألبات المساعدة إدارياً في استيفاء شروط ومقومات النميز في ضوء امتلاك القدرات النبي تمكيها من الوصول إلى مستوى إداري وتنظيمي عنميز، والتوجهه بحبر النفوق، ويأتي في عقدمة تلك النمساذج: النمسوذج الأوروبي لإدارة النميسر (EFQM)، ونمسوذج "بالسدريج Baldrige، وبعسض النمساذج الأمريكية الأحرى، وكذلك بعض النماذج اليابانية، والنمسوذج الأوروبي لنميسز أداء الأعمال ويصبدر عسن "الاتحساد الأوروبي لإدارة الجبودة" European .

foundation for Quality management (EFQM).

وقد فرض مجتمع المعرفة زيادة الاهتمام بادارة التعبير في المؤسسات، ودعم جهود الجودة، معياً للتكيف مع بيئة الأعمسال الجنيدة، وتحديات العولمة ، وتزايد حدة التنافسية، وقد بات لزاما على كل مؤسسة أن تسعى إلى البقاء والاستمرار امتلاكها لنظام إداري قوي وفعال لموكبة النجاح والمقدم، وبالتالي أصبحت الدول العربية مطالبة بمراجعة نظمها واستراتيجياتها، وإعادة النظر في طرق إدارتها النقليدية بغية المفاظ علسي وجودها حاضراً ومستقبلاً، إذا ما أرادت تحقيق التمبير والنفوق والمنافسة أو جهة أو فرد، بل أصبح قياس مصتوى الأداء الأعمال اليوم هو الهنف لأي مؤسسة أو جهة أو والسوق وقياسه هو الهنف الأسمى، ولدا أصبح مفهوم التعيز المؤسسي هو والسوق وقياسه هو الهنف الأسمى، ولدا أصبح مفهوم التعيز المؤسسي هو السبيل مستوى الأداء الوحيد المقبول في عصر التنافسية والمعرفة وسيادة نقنيسات التعليمات، وبالتالي فإن امتلاك إدارة التميز وتقعيلها هو السبيل الوحيد ثبقاء المؤسسات التعليمية واستمرارها في عالم اليوم القائم على الحركة السريعة والنطوير المستمر.

### ٢ - مفهسوم إدارة التميز المؤسسى:

تعتبر إدارة التميز من المفاهيم الحديثة في مجال الإدارة بوجه عدم، والإدارة التربوية بوجه خاص، التي نالت اهتمامات البساحثين والكناب في العقدين الأحيرين، وقد ربط بعض الباحثين بينها وبين الحودة، مسررين دلسك بأن الوصول إلى التميز يعنى في مضمونه تحقيق الجودة، وفيما يلسى عسر سلامص التعريفات التي تداولت مفهوم إدارة النميز المؤسسى:

تعرف إدارة التميز المؤسسى بأنها فلسفة إدارية ترتكز على على عوامل التحسين المستمر، واهتمامات العملاء، والإدارة الإستراتيجية، والحدحة الى نظم واضحة لضمان الجودة، ورؤية القيادة، والإشراف الدى يركر على منح السلطة وتقويضها للعاملين في المؤسسة، وتعتمد بالدرجة الأولى على المعلومات المستمدة من الواقع التي تعمل على توطيف مهرات الأفراد العاملين، وقدراتهم الفكرية في مختلف مستويات النطيم، وبشكل إيداعي لضمان التحسن المستمر للمؤسسة، ووققا لهذا التعريف فإن إدارة التميز تعد فلسفة شاملة للحياة والعمل في المؤسسات التي تعمل على تنهيذ التحسين المستمر، من خلال تحقيق ثلاثة أفكار هي: تحديد وتعريف التميز، وتحسين الأداء في المؤسسة،

كما تعرف إدارة النموز المؤمسى بأنها بمثابة فلسحة تسميير حديثة يعود الفضل في ظهورها إلى برور تنظيمات أخذت على عائقها مهمة البحث عن أفضل الطرق المراقاء بأداء المؤسسات وتطمويره والوصدول به إلسي مستويات ترضي مختلف الأطراف من ذوي المصلحة في المؤسسة، وجعلت ذلك بمثابة الهنف الرئيسي من وجودها.

وتعنى إدارة التميز تخطيط وتتميق وتغظيم الجهدود وتشفيلها من خلال العمليات الإدارية لتحقيق النفوق المستمر لتحقيق رضا المستفيدين من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة.

ويعرف "عسين الدورى" أن إدارة النميز تشير إلى بعض الجهود التنظيمية المخططة تهدف إلى تحقيق الميزات النقاضية الدائمة للمؤسسة، لأن لسمة الأساسية للعصر هي التغيير في كل شئ، وعلى كل مستوى، وفسي أي وقت.

وتشير إدارة التميز المؤسسى إلى مجموعة المعارير والمواصفات والخصائص التي ينبغي توافرها في جميع عناصر العملية الإدارية (التخطيط التنظيم، التوجيه، والتقريم) لتلبية احتياجات الأفراد العاملين داخسل المؤسسة، من خلال تقديم الخدمات والإرشادات التي تساعد علمي تطبوير العمايات المحتلفة بها، والاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.

ويرى "على المعلمى" أن إدارة التعيز لها بعدين محـوريين، أولهما:
كل ما يصدر على الإدارة من أعمال وقرارات وما تعتمده من بطم و فعاليات،
يجب أن تتسم بالتميز، أي الجودة القاتقة الكاملة التي لا تترك مجالاً للحطا أو
الاتحراف، وتهيئ القرص الحقيقية كي يتحقق تتفيذ الأعمال الصحيحة من
أول مرة، وتاتيهما: إنجاز نتائج غير معسبوقة تنفوق بها المؤسسة على
مافسيها، وحتى على نفسها (نتائجها السابقة) بمنطق التعلم.

ويشير "ياركر Barker" إلى إدارة التميز على أنها بعد الجهدود التنظيمية المخططة، تهدف إلى تحقيق الميزات التنافسية الدائمة للمؤسسة في عصر المؤسسات الذكية والجودة الشاملة والعاملون من ذوي القندرة علسي الابتداع"، ويتبنى "عادل زايد" نفس التعريف ويضيف فكرة إدارة التميز "لست تميز المنتج أو المخدمة التي تقدمها المؤسسة، ولكنها مفهوم أكبر يتضمن جدودة كل الجوائب التنظيمية اللارمة لتحقيق رضا العميل وقيادة السبوق ومختلف نتائج الأعمال الأخرى، وهو شعار ترفعه العديد من المؤسسات الحديث وتتخذه رسالة أسامية لها.

ونعرف إدارة التميز بأنها الجهود التنظيمية المخططة التي تهدف إلى تحقيق المزايا التنافسية للمؤسسة، كما تنصمن الأنشطة التي تجعل المؤسسة منميزة ومنعوقة في أدائها عن باقي المنافسين، وذلك مسن خلال توظيف القدرات والموارد المناحة توظيفا فعالا ومنميزا بشكل يجعلها منعوقسة ومنسردة، ويعكس ذلك على كيفية التعامل مع العميل سواء الدلطي أو المسارجي، كيفيسة أداء أشطتها وعملياتها، كيفية تصميم وإعداد سياساتها واستراتجيانها الإدارية والتظيمية.

ويرى كال Kal أن إدارة التعيز المؤسسى هي العميل علي تفاعيل العماصر الأربعة التالية:

- الإدارة حيث تقدوم يعمليات القيادة وتحديد إستر التيجية المؤسسة ومستويات الأداء.
- الأفراد: أي كيفية إدارة وتوجيه السلوك النتظيمي من أجل تحقيق رضالها العاملين.
- النظم: وتشمل النظم المرتبطة بالموارد و العمليات التشفيلية الأداء مهمم
   المؤسمية.
- السائح: وتتمثل في تحقيق رصا العملاء، رفاهية المجتمع والمكاسب
   المالية المستهدفة.

وإدارة التميز تتضمن مختلف الإجراءات والأساليب النسي تعكسن المؤسسات من مواجهة المناضة ورفع أدائها لفوز بولاء العميل، وذلك مسن خلال التطوير والتحسين المستمر لألبائها وسياساتها وأساليب العمل والإنتاج، وتنمية الكفاءات لتطوير المهارات وتشجيع الاختكار والتواصسل فسي نوعيسة العلاقات مع البيئة المحيطة بها وتحسينها.

كما تعرف إدارة التميز بأنها الممارسة المتأصلة في إدارة المؤسسة وتحقيق النتائج، التي ترتكز على مجموعة من المعابير الجوهرية، فتبنسي المؤسسة لفكر التميز يعني" الأداء رفيع المستوى الذي تتبوفر فيه معابير الجودة بأعلى مستوياتها، وتتحقق عن طريقه أهداف مؤسسة العمل، الإنتاجية أو المهنبة أو الخدمية، في ظل منظومة عمل يتوفر فيها الحد الأمثسل مسن المتاغم والتواصل بين مختلف العناصر فيها، والتدفق السليم للمعلومات بسين قطاعاتها.

إدارة التميز تعني التخطيط السليم من أجل استغلال الموارد المناهسة أفضل استعلال التأبية رغبات المستقيدين على أفضل صورة، وتحقيدى رضسا متلقي الحدمة في مهاية الأمر، والحصول على الميزة التنافسية للمؤسسة، لأن التميز الإدري يسعى للتطوير والتحسين بصفة مستمرة، وليس عضد مواجهة معض المشكلات أو الحقبات فقط

وإدارة التميز هي محصلة لتطبيق مجموعة من المعابير التي تمكسن المؤسسة من التوصل إلى نتائج تنافسية غير مسبوقة تزيد من الحصة السوقية وتماهم في زيادة الربحية.

وتعنس إدارة التميز المؤسسى بمثابة نظام إداري مستمر الإنجاز أهداف المؤسسة واستراتيجيتها وعملياتها، بحيث يقوم كل درد بعمل الأشسباء الصحيحة بالشكل الصحيح وفي الوقت الصحيح، وتتقوق المؤسسة بالسنمر الرعلى مثيلاتها بأن نقدم أفضل الممارسات والأساليب في أداء مهامها، وتسرئيط مع عملاتها والمتعاملين معها بعلاقات التأكيد والنقاعل.

وتشير إدارة التمير إلى نظام إدارى مستمر النجاز أهداف المؤسسة، وإستراتيجياتها، وعملياتها، بحيث بقوم كل قسرد بعمسل الأشدياء الصسحيحة بالشكل الصحيح، وفي الوقت المناسب، وتعتمد على النفاعل بين عدة عناصسرهي: الإدارة، والأفراد العاملين، والنظم، والنتائج.

ويشير كل مسن "برادفورد والان Bradford and Allan" بلسى أن مفهوم إدارة التميز المؤسسى يشتق من خلال التعبير عسن الحاجسة للنظسرة الشاملة التي تجمع عناصرها، وعوامل بداء المؤسسات علسى أسسس ممتسازة لإحداث التغييرات والمحالات الخارجية في البيئة من ناحيسة وتحيسق التسرابط والتنسيق بين المكونات واستثمار القدرات الرئيسة وتقوقها وبالتسائي تحقيسق المنافع لأصحاب المصالح من غلجية آخرى.

مما سبق ينصبح أن إدارة النميز المؤسسي تعنى وتعبر إدرة النميسز عن القدرة على توفيق وتنسيق عناصر المؤسسة وتشغيلها في تكامل وتسرابط لتحقيق أعلى معدلات الفاعلية والوصول بذلك إلى مستوى المخرجسات السذي يحقق رغبات ومنافع وتوقعات أصحاب المصلحة المرتبطين بالمؤسسة.

## ٣- أهداف إدارة التمين المؤمسي وأهميتها:

نهدف إدارة الجودة التميز إلى دراسة منطابات المجتمع واحتياجات المعمدة، والرفاء بتلك الاحتياجات، وتحقيق جودة العمليات، وتوفير المعلومات ووضوحها لدى جميع العاملين، وتحقيق الترابط الجيد والاتصال العمال بسين

الأقسام والوحدات المختلفة، وتتمية عديد من المهارات لــدى العــاملين مثـل مهارات حل المشكلات، والعمل على وجود تحسينات مستمرة في المؤسسات التعليمية، وتحقيق مستوى عال من الإنجاز، وتخفيض معدل الفاقد والتالف فــي العمليات، وزيادة ثقة الطلاف من خلال شعورهم بأهمية الدور الوظيفي الــدين سيقومون به في المستقبل، وكذلك تحسين مركز المؤسسة في الأســواق محليــا وعالميــا من خــلال جودة المنتج لبتلاءم مع متطلبات العصر ومتغيراته.

كما تهدف إدارة التميز إلى مساعدة المؤسسات على تفعيسل عميسة التحسين المستمر داخلها، وتوفير قدر كافى من المعلومات عن ركائز التميسر ومعاييره، وتفعيل المحاسبية العامة لمضمان تحقيسق معابير الجسودة المنفسق عليها، وإمكانية تغيير بعض اللوائح والقسوانين مثل استقلالية المؤسسات والإدارة الذتية لها، وتشجيع كل من المشاركين والطلاب على فهم المعابير والأداء وفقاً لها، بالإضافة إلى تشجيع الحكومة على لتخاذ القسرارات التسي ترتبط بالشتون المالية، والمساهمة في تحسين عملية التخطيط الاستراتيجي.

بالإضافة لذلك، تتمثل أهداف إدارة التميز في: تمكين إدارة الموسسة من تحليل المشكلات بالطرق العلمية المحجمة والتعامل معها من خلال الإجراءات التصحيحية والوقائية لمنع حدوثها مستقبلاً، ورفع معتوى السوعي لدى الطلاب وأولياء أمورهم تجاه المؤسسة من حلال إيراز الالتسزام بنظام لجودة، والترابط والتكامل بين جميع الإداريسين والمعلمين في المؤسسة والعمل عن طريق الفريق ويروح الفريسق، وتعليبق نظام الجبودة يمسنح المؤسسة الاحترام والتقدير المحلي والاعتراف العالمي، والتأكيد على أن الجودة و بقان العمل وحسن إدارته كمطلب وظيفي يجب أن يحتضسن جميسع جوانب العلمية التعليمية والتربوية، وتطوير أداء جميع العاملين عسن طريسق تتمية روح العمل التعاوني الجماعي وتتمية مهارات العمل الحساعي بهدف تتمية روح العمل التعاوني الجماعي وتتمية مهارات العمل الحساعي بهدف الاستفادة من كافة الطاقات وكافة العاملين بالمؤسسة التربوية، وترسيح معاهيم الجودة الشاملة والقائمة على القاعلية والفعالية تحت شعارها الدائم أن بعمسل المؤسية بطريقة صحيحة من أول مرة وفي كل مرة.

أما بالنمبة لأهمية إدارة التميز المؤسسى، فإنها تحاول تفعيل وإنجار بعص الجوانب المرتبطة بالوظائف الإدارية الكلية التى تحدد عدصر سياسة الجودة، وتخطيط الجودة، والحفاظ على آليات ضمان الجودة، ولإدارة النميز وظيفتين أساسيتين هما: توكيد الجودة وتحسين الجودة، حيث يركر الأول على وظائف المحاسبية، ومن ثم ينصب الاهتمام على حمع البيانات لتحسين الأداء، أما تحسين الجودة فيهتم دلخليا بكل من التعلم التنظيمي والفردي،

وهذاك من يرى أن الفوائد المرجوة من تطبيق إدارة التميز في المؤسسات انتمثل في:

- في مجال التركيز على النتائج (وجود التناغم والتركير في كل المؤسسة).
- في مجال التركير على العملاء (ولاء العميال والاحتفاط به، السمعة الحسنة، تحدير الموظفين، الميزة النتافسية المحددة).
- في مجال القيادة وثبات الهذف (مجموعة قيم وأخسائق معممة، ووضح
  الهدف والاتجاه، موظفور فعالون، محفزون وملتزمون، الإدارة بالعمليات
  و الحقائق، فعالية وكفاءة قصوى في تقديم خسدمات ومنتجات المؤسسة،
  إدارة أزمات فعالة).
- في مجال تطوير وإشراك الأفراد (التمكين والنشاركية الفعالـــة، الاســـنهادة من القرات الذهنية القيمة ندى الأفراد، النقافسية المئز ايدة).

وتساعد إدارة التميز في التحديد الشامل للهيكل التنظيمي، وتوزيع المسئوليات والصلاحيات على المسوظفين والعمال، وإيضاح الأعمال والإجراءات الكفيلة بمراقبة العمل ومتابعته، وكذلك مراقبة وقحص كل ما يرد إلى المشأة والتأكيد على أن الخدمة قد تم فحصبها وأنها تحقسق مستلزمات الحودة المطلوبة، ويقوم نظام الجودة الشاملة على مشاركة جميع أعضمه المؤسسة ويستهدف النجاح طويل المدى، وتحقيق منافع للعاملير في المؤسسة وللمجتمع وسميت بالشاملة لأن المسئولية تشمل جميع فريق العمل كل عرد في حدود مجال عمله وصلاحياته، بالإضافة إلى أن الجودة تشمل جميع مصالات العمل و عناصره صغيرها وكبررها، والجودة قسي النعليم عملية توثيق العمل و تخيسق المرامج والإجراءات وتطبيق للأنظمة واللوائح والتوجيهات، تهدف إلى تحقيسق

نقلة نوعية في عملية التربية والتعليم والارتقاء بمستوى الطللاب فسي جميل الحوال العقلية والجسمية والنفسية والروحية والاجتماعية، ولا يتحقق ذلك إلا بإتقان الأعمال وحمن إدارتها.

### 1 - خصائص إدارة التميز المؤسسى:

تتصمن خصائص إدارة التميز المؤسسي شعولية جعيم عدمسر المؤسسة حيث تعتبر كل مكونات المؤسسة موضوعاً لإدارة النميز المؤسسي، و نمطية الإجراءات حيث إن الاهتمام بالتميز يخمى كمل إجهراء أو نشاط يضاف إلى الهيكل أو الإطار، كما يتطلب الموعى بالتميز، حيث تحماول الاهتمام بتعيير العقلية الذهنية لدى الأفراد العاملين بالمؤسسة، والإحساس بالواقع حيث ينطلب عمل جميل ومنسى لتطهوير وتطبيق إدارة التمهيز المؤسسي، ويتطلب ذلك اتسام عملية التخطيط للتميز بالواقعية.

ومن سمات إدارة النميز اعتمادها على العلم والتقنيسة، واسستثمارهما في بناء القدرات التنافسية، كما أنها اتجهت إلى تطبيق مبسادئ إدارة التميسز، وظهر نتيجة لذلك نماذج التميز بهدف صقل مهارات الأفراد، وبالتألي تحسين الأداء على مستوى المؤسسة للحصول على التميسز فحي الخدمسة المقدمسة، وبالتالي أصبحت المؤسسات تتعامل مع هذه التحديات من خلال تطبيق مبادئ أساليب جديدة، قد تؤدي في النهاية إلى تميز المؤسسة.

وتتسم إدارة التميز بأنها إيديولوجية تسير عليها المؤسسة، حيث إنها أكبر من أن تكون مجموعة إستراتيجيات وخططط نقط، فهسي عقيدة أو إيديولوجية تحوي مجموعة من القيم والمعتقدات، التي لا يمكن التدرّل عليها بأي حال من الأحوال، بالإصافة إلى الغرض من وجود المؤسسة والدي بفوق مجرد تحقيق أهداف مالية أو تتاضية معينة، وتتسحب هذه الأيديولوجيسة إلى ممارسات الإدارة في تثمين مقومات النجاح والتقوق.

كما نتسم إدارة النميز بأنها نظام مغتوح ومتكامل يتكون من مجموعسة أحزاء (المدحلات، العمليات، المخرجات) متفاعلة ومتكاملة، بحيث لا يعنس

أحدهم عن الأخرين، كما أن كل جزء يؤثر فسى فعاليسة وجسودة الأجسراء الأحرى، ويتأثر بها، وبالتالى تتوقف فعالية وكفاءة نظام الجودة علسى درجسة التقاسق والتحانس بين هذه المكونات، وكذا بين مكونات كل جسره فسى حسد دنته و هذا ما يعرف بالتوازن الداخلى للنظام، كما تتوقف على مدى اتفاقه مسع معطيات البيئة التى يطبق فيها النظسام، وتو اققسه مسع الطسروف و القو اعسد و المعايير المائدة فوه ا

ويمكن تحديد السمات الأساسية لمنهجية إدارة التميز المؤسسي على لسعو التالى:

- التفكير والتطوير وتوجيه العمليات واتخاذ القرارات من منطور السوق وما يرضى العملاء.
- الاقتناع الإيجابي بأهمية الموارد البشرية وتمكيسنهم مسن الأداء بحريسة
   والإبداع والابتكار والمشاركة في اثحاذ القرارات وتحمل المسئوليات.
- بناء الجودة في مفاهيم ومدركات البشر، وتأكيد الالتـــزام بهـــا فــــي كافـــة
   مجالات العمل، واتخاذها معيار أ للمحاسبة والمساءلة.
- التواصل والاندماج في المناخ المحبط واستثمار العلاقات الإيجابية مسع
   مختلف الأطراف ذوى الأهمية.
- التركيز على الأنشطة والعمليات المنتجة للقيمة والستخلص من الأنشطة والمنتجات المهدرة للقيمة بإسنادها للغير.
  - الستخدام الدكى للتقيات المتجددة، والاستيماب الأمثل للتقيات المتاحة.
- استثمار العقل البشري وقدراته الفكرية والدهنية ومنتجاته مسر ابتكسارات و إبداعات.
- خلق بيئة عمل محابية للنفكير و الحوار و النواصل و الشهافية و الانفتساج
   وتأكيد قيم الإنجاز و النجاح و التعاون الإيجابي وروح العربق.
- السعي لبناء وتنمية وتأكيد المؤسسة المطمئنة الوائقة المسئندة إلى الفيم
   والمثل الأخلاقية والدينية الصحيحة.

 السعي للكشف عن القدرات المحورية وإطلاقها ونتمية مجالات استثمارها لتحقيق القدرة التنافسية.

استئمار القدرات المحورية في بناء العمليات الفعالسة وإنجاز المستجات الأفصل والأكثر اقتراباً من بطلعات العملاء.

### ه - مبادئ إدارة التميز المؤسسى:

نقوم إدارة التميز على مبدأ الامستقلال الجيمد والمنقوق لموارد المؤسسة، وكفاءاتها، واستغلالها في أحسن التوليعات الممكنة، بهدف تعظيم الاستعدة منها، مما يمكن المؤسسة من أن تصبح واحدة من أفضل المؤسسات في مبدان نشاطها، حاصراً ومستقبلاً، ويما يؤدي إلى إنساء أو إضافة قليم لجميع أصحاب المصلحة فيها، من المالكين والمساهمين (تعظيم الأرباح والمداخل المالية)، والأفراد العاملين (تحسين ظروف العمل المادية والمعنوية)، والعملاء (جودة عالية لللع والخدمات وتعظيم المنفعة)، المجتمع (كالمحافظة على البيئة).

كما تستند إدارة التميز إلى إطار فكري واضح يعتمد التكامل والترابط ويلتزم منطق التفكير المنظومي الذي يسرى أن المؤسسة منظومة متكاملة من العناصر التي تتفاعل مع بعضها البعض خلال العملية الإدارية من أجل تحقيق المخرجات المناسبة لأهدافها، وذلك من خلال القيسام بالعمل بشكل سليم من أول مرة، والاعتماد على تقييم العميل أو المستقيد في معرفة مدى التميز في الأداء والعمل على تحسين المنتج باستمر ار لضمان الميسرة لمتافسة، تستند إلى فلمفة إدارية حديثة تنطلق في إدارتها وإحسراءات عادة بعض الأسائيب ومنها:

أسلوب حل المشكلات: ويكون ذلك عن طريق تكبوين فسرق لساقشة المشكلات في المؤسسة والعمل على حلها، ومن مهام هذه اللجأن تحسير الحودة. المقاربة المرجعي Bemchmarking: وتعتمد على البحث عس أفضل الممارسات التي تقوم بها مؤسسات منافسة تؤدي إلى التفسوق فسي الأداء ومن ثم تقوم بقياس هذا الأداء بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى وتطنيق التعيير المطلوب لتحقيق الأحسن وهذه المقارنة تهدف إلى تصيد توقعت الدارسين في المؤسسات والحتياجاتهم وإيجاد أهداف ولضحة مس إساناء الحودة.

- أنطمه الاقتر المهات Suggestion System: ويكون بوصه بطهام
   الاقتر الحات الموظفين بالمؤسسة وتتبنى هذه الاقتر الحات در اساتها.
- أنطمة التوقيت المناسب Just in Time System: وهــو أســلوب
  يساعد على تقنين المخزون الفعلي للمواد وطلــب الكميــة فــي الوقــت
  المناسب.
- رقابة العمليات الإحصائية Statistical Process Control: حيث تساعد البيانات وبرمجيات الحاسوب على تطبيق الأساليب الإحصائية التي تزود لجال تحسين الجودة ببيانات تساعد على حل مشسكلة مساء أو اتحاذ قرار ما مثاركة العاملين.

وتتضمن مبادئ إدارة النمير: الاهتمام بالمستفيد الأساسي (الطالب) والعناية به والحرص على تحقيق مستويات عائية من رضائه من خلال مقابلة احتياجاته ورغباته وتوقعاته، وفعائية القيادة الموجهة بالفكر والتخطيط الاستراتيجي والموضوعية والشيفافية والعدالية، والتأكيد على الإدرة الديمقراطية التي تعتمد المشاركة الفعالة لكافية الأطيراف دات المعسلحة، وتستخدم التقويض والتمكين في سينطات اتخاذ القيرارات وتتقبل النقيد، والابتكار والإبداع بغرض التغيير الهادف والتحسين والتطبوير المستمر، والابتكار والإبداع بغرض التغيير الهادف والتحسين والتطبوير المستمر، والسنقلانية بما يضمن احترام المؤسسة ومعسؤوليات والواجئات التي تحددها وأشطتها الأكاديمية والإدارية، والالترام بالمسؤوليات والواجئات التي تحددها الأدوار الخاصة بالمؤسسات أو الأقراد، والاهتمام بالعمليات التشعيلية والقبيسة في المؤسسة والتي تقوم بإنتاج الخدمات، والاهتمام بالتغدية المرتدة والحسرس

على جمع المعلومات وتوثيقها لثقهم ردود الأفعال، والاستفادة منها التحسين وتطوير مخرجات النطام المؤسسي.

كما توجد مجموعة من المبادئ اللازمة لتطبيق إدارة التميز المؤسسى ومنها:

(أ) الالترام من قبل الإدارة العليا: حيث تعمل الإدارة العليا على الالتسرام بمبادئ الجودة الشامئة، وترسيخ هذا المفهوم ودعمه، ومقاومة التعييس السدى يمكن أن يحدث من قبل العاملين، وتتولى الإدارة العليسا التحطميط للجسوسة كعملية إستراتيجية تتطلب وضع الأهداف والسياسات والإجسراءات والقواعد اللارمة لتبنى هذا المفهوم.

(ب) التركيز على العمول: ويقصد بالعمول هذا العموسل السداحلى (الطالب المعلم)، والعمول الخارجى (المجتمع وأولواء الأمور)، وتهذف الجودة الشساملة إلى التركيز على الطائب باعتباره بمثل لب، العملية التعليمية، كما ألسه يعسد محور النظام، ولذا يجب دراسة توقعاته للخدمة التعليمية المقدمة، ومحاولة تحقيق مثل هذه التوقعات أو تجاوزها، كما بنبغى لإنباع حاجاته، حيث يعتبر ذلك هو مقياس جودة المؤسسة، وكذلك يجب قياس درجة رضاه عن الخدمة، وتسعى المؤسسة الفعائة إلى تتمية مهارات ومعسارف واتجاهسات الطالب، ومن ثم قال تحقيق والتي تمثل في مجملها العالم الأساسية لجودة الطالب ومن ثم قال تحقيق رغبات الطائب يعد المهمة الرئيسية للمؤسسة التي سوف يترتب عليها تحقيق رغبات الطائب يعد المهمة الرئيسية للمؤسسة التي سوف يترتب عليها تحقيق

(جـ) تدعيم العلاقات الإنسانية: ويقصد بالعلاقات الإنسانية عملية التنسيط واقع الأفراد في موقف معين مع تحقيق توازن بين رضائهم النفسسي، وتحقسق الأهداف التعليمية المرغوبة، وتستند هذه العلاقات على النفاعل و التعاون سبن لأفراد العاملين مع إدارة المؤسسة، حيث يتجمعون في تشكيلات لتحقيق أهداف محددة معية الارتقاء بمستوى الأداء التنظيمي والغردي، بحيث يتكاملون في مواقف معيشة كدفعهم إلى العمل معاً بشكل منتج ومتعلون ينجم عنه تحسن في أداء المؤسسة ككل.

(د) التحسين المستمر: ويستند التحسين المستمر على اعتقاد مفاده أنه مس الصرورى السعى إلى تحقيق مستوى عالى مسن الأداء فسى ضدوء بعسض المعايير الخاصة بكل جزء في المؤسسة، وتتطلب هسده العمليسة حلى ويئة تنظيمية امنة نتيح للعاملين المشاركة في تحسين الأداء، وجودة العمسل، ومسا يساعد على ذلك رغبة المؤسسة في تحقيق تحسين جوهرى في كل العمليسات، والخدمة التعليمية عن طريق إيجاد بقافة المجودة، تساعد في بجساح المؤسسة، وتقوقف جودة المنتج والخدمة التعليمية التي تسعى المؤسسة إلى تقيمها علسي كفاءة العمليات التي نتم دلعلها، وذلك مسن حيست مسدى فهمها، ومعرفة خصائصها، وتحديد نقاط الصنف، وتتم عملية التحسين المستمر من خلال مسا يعرف بنموذج الدائرة أي التخطيط للعمليات المطلوب تحسينها، شم جعسل يعرف بنموذج الدائرة أي التخطيط للعمليات المطلوب تحسينها، شم جعسل وذلك بمقارنة البيانات أو النتائج قبل التحسين مع نتسانج مسا بعد التحسين، وأخير أ تحديد ما يعدد التحسين،

(هـ) القيادة التشاركية الدينامية : بعد وجود القيادة التشاركية غير المستأثرة بالسلطة أهم عناصر تحقيق الجودة، ويرى جلا تهـون أنـه لا يمكـن تحقيق منهاج ذو جودة عالية إذا لم تشترك الأطراف المقصودة بصـورة أو بسأخرى في عملية تخطيط المنهاح، وفي نموذجه المقدم يتخصص مساحة واسعة لمشاركة فئـات المجتمع المدنى،

(و) التركيز على العمليات: تسعى الجودة الشاملة إلى تحسين كافحة العمليسات دخل المؤسسة لما لها من أثر واضح على جودة المشخلات بما تتضسمنه مسن أنشطة وعمليات في المستويات المختلفة، وفسى جميسع المجسالات داحسل المؤسسة، وينطلب ذلك الاهتمام بدراسة وإدارة تحسين كافة العمليات لإداريسة والإستراتيجية والتنظيمية، وليس المنتج فقط، ويرجع ذلك إلى التأثير لمناشر للعمليات على جودة المدخلات، ومن ثم فإن التغيد الناجح لأية عملية يحتساج إلى فهم ما الدى يحدده أداء العملية ومخرجاتها، ونثائجها، ومس شم يجسب

التركيز على إيجاد حلول مستمرة للمشكلات التي تعترض سبل تحسين موعيـــة المنتج التعليمي.

- (ز) التدريب المستمر: تؤكد الحودة الشاملة على أهميسة كل مس التدريب و لاختبار و الدافعية في تحسين العمل داخل المؤسسة، بهدف ضمان تحسين مأموس في أداء الأفراد العاملين، وذلك من خسلال تنميسة مهاراتهم دخسل الموسسة، فالجودة تبدأ وتنتهي بعملية التدريب التي تمد الأفراد بالومسائل والأدوات العضرورية لتحسين ما يقومون به من أعمال،
- (ح) الأخذ بمقاهيم العمل الجماعى: وتنطلب الجودة الشاملة وجود رؤية واحدة مثنتركة نمثل توجها موحداً للمؤسسة يتجنب النكر ار والتناقص، وبكون هذاك تحديداً دقيقاً للمستوليات والمهام المعاطة إلى كل فرد فسى المؤسسة، بجانب توافر السلطات والصلاحيات المناسبة، ولذا فإن فعالية الأداء، وجودتسه تزداد عن طريق العمل بروح القريق،
- (ط) إتباع المنهج العلمي : تعتمد الجودة على اتخاذ القرارات استاداً على الحقائق، وتبني المفهوم لحل المشكلات من حلال فرص التحمين، ويشترك في التفيذ جميع العاملين من خلال الفهام الكامال للعمال ومشاكلات، وكافسة المعلومات التي تتفذ على أساسها القرارات، ويذلك يتم التركيز على استخدام البيانات لتحليل العمليات، وتحديد المشكلات وقياس الأداء، ويمكن احتيار هاذه التغيرات والبيانات التي تم تحليلها للتأكد من أن هاذه التغييارات أنت إلى التحمين، واعتبار البيانات هي الأساس لقجاح عملية التصيين والتطوير، كما أن هذه لبيانات تعدار كيزة أساسية لعملية فتخاذ القرارات التسي تساتلد على حقائق، وليس على آراه ولتجاهات متخذى القرارات التسي تساتلد على حقائق، وليس على آراه ولتجاهات متخذى القرارات التسي تساتلا على
- (جس) الإشراف الجيد: حيث تساعد عملية التقييم الناجحة للجودة الشاملة فلى تفعيل نمط الإشراف داخل المؤسسة بهدف ضمان مدى تطبيق مبادئها في كسل وحدات المؤسسة، ولمدير المؤسسة دوراً هاماً في هذه العمليسة حيث يكون مشرفاً تربوباً مقيماً، ويمكن الاعتماد عليه في تحسين الأداء داخيل المؤسسة

بحكم وجوده الدائم مع المعلمين و الإداريين، ولكن لا يستطيع القيام بهذه المهام بدور تدريب مسبق على بعض الأساليب الإدارية الحديثة، و أساليب تقبويم المعلمين و الإشراف على طريقة تدريبهم.

- (ل) مشاركة العاملون: وتستند الجودة الشاملة على تعبئة خدر ات القو ما العاملة بطريقة فعالة من خلال العمل الجماعي، والمشاركة في عمليسة صديع القرارات، ويتطلب ذلك ليجاد البيئة التنظيمية المناسبة، وتحسين مهاراتهم وقدراتهم من خلال التدريب، كما يحتاج ذلك إلى تمكين مثل هولاء الأفراد وغويض السلطة إليهم للمشاركة في العمل الإداري داخل المؤسسة، وتحديد مطالب كل الجماعات المشاركة في عملية صنع القرارات محاولين إيجاد الحلول التي سوب بمنفيد منها كل فرد يشارك في العمليات،
- (م) التغذية الراجعة المستمرة: وتتم على طريق رصد نتائج عمليسة التحسين بصفة مستمرة، وتقييم برامج التدريب والنتمية المهنية المستدامة، والخاصسة بجميع أنشطة المؤسسة، ومقارنتها بالبيانات مثل التحسين، وذلسك باسستخدام أدوات التحليل المنامية، وتحديد الانحرافات، ونقاط القوى والضعف، ثم اتخساذ القرارات التصحيحية اللازمة بما يضمن الاسستمرار فسي عمليسة التحسين، والعمل على دعمها والرقع الدائم لكفاءتها،
- (ن) الوقاية من الأقطاع قبل وقوعها: وتثير الوقاية من الأخطاء إلسى تصحيح مسار العمل من أول مرة حتى يتم منع حدوث الأخطاء، ويتطلب هذا العبدأ استخدام معايير للقياس، يحيث يمكن قياس جودة المنتح أو الحدسة التعليمية المقدمة دلخل المؤسسة، بدلاً من الاقتصار على استخدام المعابير يعد وقرع الأخطاء، ويحقق هذا العبدأ منع حدوث بعض المشكلات مثل النقليل من إهدار المال، وضياع الوقت الذين يتفقان في اكتشاف مشاكل المؤسسة، وتحفيز الأفراد العاملين وتزويد اهتماماتهم بالجودة كأسطوب فسي العمال، وتحقيق رغبات كافة المستقيدين من العملية التعليمية.

وتعد هذه المبادئ مترابطة وعنداخلية بصدورة متصيلة، فالتحسين المستمر بتم تحقيقه بهدف إشباع حاجات العملاء، ويكون أكثر فعالية حيدم يستم التحكم فيه من خلال مطالعيه العملاء، بالإضافة للدلك، فقد أصبيح العملل الجماعي ضرورة ملحة في المؤمسات التعليمية الفعالة، ومن ثم صابن الجودة الشاملة تعد بعثابة مجموعة من المبادئ والأسس التي تدعم بعضيها بعضيا، وفي هذ الصدد، تعتبر الجودة الشاملة عملية متواصلة تبدأ بمتطلبات العملاء، وتنتبي برصاهم عن الخدمة المقدمة لهم، وذلك من خلال المستراك جميع وتحقيق أهداف الكامنة ورائها، وسعيهم الدائم لإشباع حاجات العملاء، وتحقيق أهداف المؤمسة التي تصعى إليها،

ويرى "على السلمى" أن إدارة النميز المؤسسى تقوم على عدة مدادئ هي:

- تتمية وحفز الابتكار Creutivily
- نتميـــة وتفعيـــل التوجـــه لإرضـــاء العمـــلاء Customer
- الالتزام بمفاهيم ومنطلبات الإدارة المالية السليمة Sound الاتزام بمفاهيم ومنطلبات الإدارة المالية السليمة Finances
- الالتزام بأحلاقيات وقسيم العمسل الإيجابيسة Positive Work Ethics
- تنميسة وتوظيسف الرصسيد المعرفسي المتجدد للعامليسسن Knowledge Management
- تبسير وتقعيسال فسرص الستعلم التنظيمسي Drganizational تبسير وتقعيسال فسرص الستعلم التنظيمسي Learning
- تنمية أليات التفكير المنظومي والنزام منهجية علمية هـــي بحـــث المشكلات ولتخاذ القرارات.
  - التوجه بالنثائج Results Orientation
  - الثركيز على العملاء Customer Focus.
- الاهتمام المتوازن بأصحاب المصالح والمعتبين Balanced الاهتمام المتوازن بأصحاب المصالح والمعتبين Results for Stakeholders

ادماج المؤسسة في المناخ المحيط ونتمية الأنشطة الإحساس
 بالمستولية الاجتماعية لدى العاملين Social Responsibility.

### ٩ - أسس إدارة التميز المؤمسى وركاتزها:

تعتمد إدارة التميز المؤسسى على بعض الأسس والركنز وصها: وجود مبهجية إدارية منفوقة تعنتمر الفرص ونتجنب التهديدات وتدعم جواسب القوة وتعالج جوانب الضبعف، وتفعيل أنظمه المعلومات وإدرة المعرفة وتوظيفها في خدمة التعلم الننظيمي، والتطلع الدائم إلى مستويات منفوقة وتقويم الإنجازات، والإدارة الفعالة للموارد البشرية الفاعلة ودارة الحسول الذكية.

وقد الله عديد من الباحثين على بعض الأسس والركائز التي تسستد عليها إدارة النموز المؤسسي، وتتمثل في:

- (أ) وجود رؤية مشتركة Shared Vision: وتعنى هذه الرؤية ضدرورة الوعى بمفهوم إدارة التميز من جانب جميع الأطراف بالمؤسسة حتى يعطى الجميع مزيد من جهودهم لخدمة أهداف العملية التعليمية، ويبحث كل مسنهم عن السبل التي تمكنه من تحسين طرق أداءه لواجباته الوظيفية، وتسمتند هذه الرؤية على المعلية ببلورة مفاهيم إدارة التميز وفلسفتها بالمؤسسة، وصدياغتها في سياسات واصحة تنبع من إستراتيجية عامة تهدف إلى تعميل وتلبيت معانى وألبات ومعايير إدارة التميز، وكذلك وضع وبناء مدخل نطمسى لإدارة عملية التحسين للجودة في ضوء استخدام إستراتيجية متكاملة، ومخططة تنبع من هذه الرؤية.
- (ب) توافر بناء استراتيجي متكامل: حيث يتطلب تحقيق إدارة التميل وجدود بذاء استراتيجي متكامل داخل المؤمسة يعبس عن توجهاتها الرئيسية، ونظرتها للمستقبل، بحيث يضم بعض العناصر ومنها:

رسالة المؤسسة، والتي تعير عن النتائج الكبرى التي تعسعي السي تحقيقهم والتي تدل على مبرر وجودها .

- الرؤية المستقبلية للمؤسسة، وتصدورات الإدارة عدن موقعها المستقلى ومركرها التنافسي بين المؤسسات التعليمية الأخرى، ومدى حودة الخدمة التعليمية الأخرى، ومدى حودة الخدمة التعليمية الشي تقدمها ا
- الأهداف الإستراتيجية التي تعمل الإدارة على تحقيقها، وتتخذها أساساً فلى تحطيط عملياتها وتحديد الموارد والمدخلات المحتلفة التي تحتاجها المعليط عملياتها وتحديد الموارد والمدخلات المحتلفة التي تحتاجها المعليط عملياتها المعليط المعليط
- آلية إعداد المعلق الإسترائيجية ومتابعتها وقياس عوائدها وتقويم الإنجازات المحتلفة المتحققة عدماء
- (جـ) ثقافة المؤسسة: ويقصد بها نسق مـن القـيم والأفكار والمعـير و لمعتقدات والاتجاهات والفروض التي تحدد الطريقة التـي يتعسرف بهسا الأفراد، وما يفعلون من أشياء، وتشير القيم هذا إلى ما ينظر إليه الفـرد علـي أنه هام بالنسبة نفعل الأشواء، في حين توضح المعابير القواعد غيـر المكتوبـة الساوك، وتقطلب إدارة التميز تهيئة الثقافة السائدة في المؤسسة لتلقـي مفهـوم التحسين المستمر للجودة، والعمل على إجاحه، وذلك بما لا يتعارض مع القيم والمبادئ السائدة بالمؤسسة، وأبضاً ليجاد المناخ التنطيمي الملائم، وتـوفير الدعم المستمر.
- (د) القدرة على الاتصال: حيث تعتبر عملية الاتصال عملية حيوية، وضرورة حتمية لأية مؤسسة، بحيث لا يمكن تصور مؤسسة معينة تبقى وتستمر وانتمسو دون اتصالات، كما أن الاتصال يعد بمثابة الوسيلة العلمية والعملية التى تؤدى الى تحريك السلوك نحو الأداء الجيد، من خلال استقبال ولرسال المعلومات من وإلى عملاء المؤسسة الدلخلين والمفارجيين بما يمسهم فسى تحقيق لتحاوب السلوكي مع أهدافها، ويساعد الاتصال فسى تحقيق جبودة وتعيسز المؤسسة عن طريق التأثير على العلوك الوظيفي للأقراد العساملين، وتوجيسه جهردهم في الأداء، وكعيم علاقات العمل الوظيفية، ورفع السروح المعبوسة لدى الأفراد العاملين، وتعمية روح القريق لديهم، وزيادة شعورهم بالانتماء والولاء للمؤسسة.

(هـ) المشاركة في صفع القرار: حيث اتفق كثير من علماء إدارة التمير على أهمية عملية المشاركة في صفع القرار، وإثلجة الغرصبة للأفراد العاملين للمساهمة في العمل الإداري، واتحاذ القرارات التي تؤثر فيهم أو في أعمالهم، ودلك ضماناً لوضوح الرؤية وتبادل الآراء قبل أن تتخبذ القرارات، حيث يساعد ذلك في تحقيق الالتزام التنظيمي والمهني من قبل الأفراد العاملين، وبالتالي ديمقر اطية إدارة المؤسسة، فعنها يشارك أكثر من فرد في القرار، فإن ذلك يعني وجود بدائل عديدة وأنظمة ومقترحات محتلفة تجساه الموقف، فإن ذلك يعني وجود مع التنظيم.

(و) الالترام التنظيمي والمهنى عن قبل العاملين: يحتبر الالتزام السطيمي أحد العناصر الهامة لتحقيق الأهداف التي تمعى إليها المؤسسة، كما أنسه بمثابة وسيلة فعالة لتحقيق الاستقرار، والأمن الوظيعي لدى العاملين بها، حيث يساعد على نطوير قدرات المؤسسة على البقاء، والاستقرار، والتكيف مع المتغيسرات المختلفة، ويتضمن الالتزام مشاعر الأفراد تجاء المؤسسة التي يعملون بهساء حيث بعكس مدى توحد الافراد مع مدرستهم وتعلقهم بها، ويولد النتظيم الناجح لإدرة التميز شعوراً بالفخر والاعتراز، ويؤكد أن الفرصدة متاحدة لجميسع العاملين لتحقيق التطوير، ويساعد أيضاً في جعمل الأفراد يعملون بنظام والتحديث، ويتحقق ذلك من خلال تبنى قيم المؤسسة وأهدافه، والارتباط والتحديث، ويتحقق ذلك من خلال تبنى قيم المؤسسة وأهدافه، والارتباط الوثيق بها، والسعى إلى تحديثها، والعمل على تعزيز القيم الإيجابية دخلها، ومسعدة إدارة المؤسسة على لجداث التغيير والتطوير المطلوب.

(ز) الهيكل التنظيعي العرن: تعتمد المؤسسات التعليمية الفعالسة التسي تطسق إدارة التميز ومعاييرها على هيكل تنظيمسي مسرن يتسم نقلمة المستويات الإدارية، مما يؤدي إلى سهولة الاتصال، على عكس الهيكل المتدرح السلطة الذي ينتج عنه لنخفاض معدلات الأداء، وزيادة فرص الهسدر عبى الانعسق، والجهد، والوقت، ولذا نتطلب الجودة الشاملة نقليل عدد المستويات الإداريسة،

ووجود وسائل اتصال فعالة للنتميق والتكامل بين هذه المستويات، والاعتماد على الحطوط الأفتية في الإدارة، بهدف إعطاء المزيد من الاتصال الحسانبي بين الوطائف والتخصصات.

- (ح) فسرق العسسان حيث يعد بناء فرق عمل أحد الأسس الضرورية لإدارة النمير، لما نها من دور هام في تحقيق عملية النصيبين المسبتمر فسي طريقة أداء الأفراد، وتستند عملية تصين الجودة على التعاون والترابط بدين الأفراد داحل المؤسسة، وزيادة روح الغريق، ومن هنا يجب أن تسبعى إدارة المؤسسة إلى بناء عرق عمل، وفرق متعدة الوظائف لتساعد في تحسيل جمودة لأداء دحل المؤسسة،
- (ط) تقيسل التغييسر: ويقصد بذلك تطوير قسدرة المؤسسة على تقيسل التغييرات والنظورات الحادثة في المجتمع الخارجي، وتسدعيم قسدرتها على التكيف ومواكبة مثل هذه التغييرات، ويتطلب ذلك مرونة نظام الجودة، حيست يعتمد على نقديم عدد من البدائل المتصين، والتطوير المستمر، كما يعتمد على الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات واستيعابهم كعنصر هام لتفكير الإدارة واختياراتها،
- (ع) التغييس الثقافيسي: حيث يعتبر التغيير الثقافي داخل المؤسسة أمراً ضروريً من أجل الحياة المؤسسية الجيدة، حيث تسمى المؤسسة إلى تجنسب نقص المختمة بين الثقافة السائدة، ومطالب البيئة الاجتماعية، أو بسين قسدرات المؤسسة ومطالب المعملاء، أو بين ثقافة المؤسسة وأسلوب شخصية القسادة الجدد، أو بين ثقافة المؤسسة وثقافات التغييس الأخرى، ويشمل التغييس الثقافي تغيير الأساليب الغنية والإدارية المطبقة حالياً، والتغيير في المائدة فسى الإدارية المحاكمة للملوك، وأيضاً التغيير في المبادئ والقيم والمثل السائدة فسى المجتمع، والموحهة لملوكياته، وتحريلها إلى قواعد ونظم، وقيم جديدة تساعد على تحرل الأهراد داخل المؤسسة إلى التميز.
- (ك) التحمين المستمر: ويعنى أن بكون للمؤسسة طرقها الخاصة فسى اداء العمل من خلال توفير تقنيات ملائمة وطرق تربوية، وأسس للتيسير والإدارة،

كما تتصمن أيضاً وسائل ملائمة للحكم على نوعية المخرجات و الرقابة عليها من أجل التحسين، ويتطلب ذلك التركيز على الجودة من خلال التطابق بين مواصعات الطالب ومتطلبات المرحلة التعليمية، ومتطلبات المجتمع واستثمار حبرات الأوراد بهدف التحفيز على الابتكار وإطلاق الطاقات الكامنة،

(ل) القيادة التربوية الجيدة: تعتمد إدارة التميز على مدى تواهر قيادة تربوية فعالة داخل المؤسسة، تحاول بشكل مستمر تتمية وتيسير الأداء لتحقيق رسالتها ورؤيتها المستقبلية، وأهدافها على المدى البعيد، ويؤكد هذا العنصير على أهمية سلوك المديرين باعتبارهم المثل التي يحتنيها العاملون ويتبعونها، ويخضع هذا العنصر لبعص المعايير ومنها مدى الاهتمام ببلورة وتوضييح رسالة المؤسسة، ومنظومة القيم الأساسية بها، وعدى اهتمام المديريي بالتأكد من أن نظم الإدارة تخضع للتطوير والتحسين المستمرين، وتعد القيادة من أهم العناصر الفعالة، والمؤثرة في تحقيق الأهداف، والقيادة الجيدة هي التي تسعى العناصة والفعالة، والمؤثرة في تحقيق الأهداف، والقيادة الجيدة هي التي تسعى العناسة المؤترة المؤترة في المؤسسة بهسدف الايجابية والفعالة فيمن يتولى مسئولية الإشراف والقيادة بالمؤسسة بهسدف المحانية الاستثمار الأمثل لجميع الموارد البشرية، وتوجيه طاقاتها لخدمة المجتمع،

# وتتضمن أهم مقومات التمين المؤمسي ما يلي:

- البنية التحتية: حيث تعد البنية التحتية إحدى أهم ركائز العملية التنظيمية التي تتطلب ضرورة توافر الحد الأدنسي مسن حيث المباني الجيدة ومساحاتها وتصميمها وتنفيذها وتهويتها وتجهيزها وجميع الحدمات النسي تتطلبها.
- الموارد البشرية: ويتحدد الحديث هذا عن ثلاثــة أصــنف مــ العــوى النشرية: (القيادات الأكانيميــة والإداريــة، وأعضــاء هيئــة التــدريس، والموطفون الإداريون)، وتعد القيادات الأكانيمية والإدارية من المعومــات الأسامية في المؤسسة نظراً للدور الكبير الذي تقوم به في اتحاذ القرارات ومواجهة المشكلات المختلفة إضافة إلى رسم الخطط المستقلية.
- التعويل/ الميزانية، فهذاك أمران: أولهما يتعلق بموصوع المؤسسة المنتجة، حيث يحتم على المؤسسة أن تعتمد على ذاتها بدرحة كبيرة

والعمل على إيحاد العديد من مصادر التعويل الثابئة وأن تتبنسى معهوم المؤسسة المعنجة فالتعليم العالي وبالذات الجامعي يتميز بتكلفت العالية التي تحتاج إلى الدعم المنراصل.

- وصوح الأهداف و الاستراتيجيات: حيث بعد مطلباً رئيساً وخطوة أساسبية لمعرفة ماذا يراد من هذه المؤسسات، وكيف تخطط لمستقبلها.
- الحطط و المناهج التعليمية: حيث يصنف المنهج على أنه أهد المكرسة الأساسية للعملية التعليمية.
  - التقويم: حيث يشتمل على جميع مكونات العملية التعليمية.
- الأداء والجودة: حيث بعد أحد المقومات الرئيسة فسي عملية تطسوير
   المؤسسات والرقى بها في عالم يتسم بالتغير والتسارع المطرد.

وبذلك تعند إدارة التميز على مجموعة من القواعد منها النسزام الإدارة بإجراء عمليات التحسين بعيدة المدى، حيث بستند نموذج الجودة على ملائمة والساق الأهداف، والالتزام بتحقيقها، على أن يبدأ من الإدارة العليا، ويجب أن تكون عملية التحسين مخططة جيداً، وتعتمد على أساس قوى، كما تحتاج لسى تعريب الأفراد العاملين على فهم العميل — والمورد، وما ينتح عن ذلك الفهمم من جودة المنتج والخدمة التعليمية، ويتطلب دلك إدارة عملية تحسين الجهودة، واستخدام طرق جديدة في الإشراف والتدريب،

### ٧ - أبعاد إدارة التميز المؤسسى:

نتعدد أبعاد إدارة النميز المؤسسي لنشمل جميع عناصب المؤسسة المادية والبشرية، والعمليسات المختلفة، ومخرجات المؤسسة والانجهاء ومتضمن أبعاد إدارة النميز ما يلي:

- القيادة الإدارية الفعالة: وتتولى وضع الأسس والمعايير وتوفير مقومسات التعيد السليم للخطط والبرامج تؤكد فرص المؤسسة فيي تحقيق "إدارة التميز"
- البناء الاستراتيجي المتكامل: ويعبر عن التوجهات الرئيسية للمؤسسة ومطرتها المستقبلية ويضم بعيض العناصر ومنها: رسالة المؤسسة

Mission والتي تعبر عن النتائج الكبرى التي تعبعى إلى تحقيقه والتسي تدل على مبرر وجودها، والرؤية المستقبلية للمؤسسة وتصبورات الإدارة على مبرر وجودها، والرؤية المستقبلية للمؤسسة وتصبورات الإدارة على موقعها المستقبلي، والأهداف الإستراتيجيسة Objectives التي تعمل الإدارة على تحقيقها وتتخذها أساساً في تحطيط عملياتها وتحديد الموارد والمدخلات المختلفة التي تحتلجها، ولية إعداد الخطط الإستراتيجية ومتابعتها وقياس عوائدها وتقويم الإنجازات المتحققسة عمها، ومنظومة متكاملة من السياسات التي تحكم وتنظم عمسل المؤسسة وترشد القائمين بمسئوليات الأداء إلى قواعد وأسس اتخاد القرارات.

- الهيكل التنظيمي العرن: حيث يتناسب مع منطلبات الأداء وقابلة للتعديل والتكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية، ونتخذ " إدارة التعيز" التنظيم على أساس العمليات Process-based ، كما تأخذ في الاعتبسار تسدفق المعلومات ونشابك علاقات العمل عد تشكيل أو تعديل الهياكل التنظيمية، وتتصف هياكل " إدارة التميز" بدرجة أعلسي مسن اللامركزية نتيجسة اعتمادها على تمكين العاملين وتحويلهم الصلاحيات كل في مجال عملسه فضلاً عن عمق استحدامها لتقيات الاتصالات والمعلومات.
- إدارة العمليات: إن الأساس لإدارة متميزة هو النظرة المؤسسة على أنها مجموعة م العمليات المترابطة والمتداخلة فيما بينها، فالعملية هي الطريقة التي تتم بها أعمال المؤسسة، ويجب أن تكون محددة وواضحة للعاملين حتى بتسنى لهم فهمها والتحكم فيها، ويتحقق ذلك بتوفر العمليات على المرتكزات التالية: السلطة، الوضوح، القيمة، الرقابة، التحسين، وتحتاج إدرة الشميز إلى نظام متطور لتأكيد التميز يحدد آليات تحليل العمليات الدرة الشميز الى نظام متطور التأكيد التميز وحدد آليات تحليل العمليات السماح فيها وآليات رقابة وضبط الجودة ومسدلات السماح فيها وآليات رقابة وضبط الجودة ومسدلات الجودة.
- نظام معلومات متكامل: ويضم هذا النظام ألبات لرصد المعلومات المعلومات المعلومات مصادر ها ووسائل تجميعها وقواعد معالجتها وتدولها

وتحديثها وحفطها واسترجاعها، فضلاً عن قواعد وآليات توظيفهـــا لـــدعم اتخاذ القرار.

- إدارة الموارد البشرية: وتتضمن القواعد والآليات لتخطيط واستقطاب وتكوين الموارد البشرية وتنميتها وتوجيه أداءها، كما تشمل قواعد وآليات تعويم الأداء، وأسس تعويض العاملين وقيق نتياتج الأداء، حبث تعتبر لموارد البشرية مصدر الثورة في المؤسسة وأعلى أصبولها على الإطلاق، وهم تركيبة من الخصائص الممثلة في القيدرات، المهارات، الكفاءات والخبرات، وكونهم أهم موارد المؤسسة، يقتضي ذلك الاستثمار فيهم من خلال الاستغلال الجيد لتلك الحصائص والعمل على تنميتها مسن خلال إدارة تتوفر على المرتكزات التاليية: التقيدير، التمكيين، التنميسة البشرية، التوجيه، الالتزام، إدارة الأداء،
- التوجه بالعملاء: حيث يعتبر العميل همو المحسرك الرئيسسي الأنشطة المؤسسة واحتياجاته هي سبب وجودها، كما أن ردود قعله الإيجابيسة والسنبية هي المحددة لبقاء المؤسسة أو زوالها، لذا يجب العمل على تحديد احتياجات عملاء المؤسسة الداخليين والخار هيين، ومحاولة تلبيسة هسذه الاحتياجات، وتحقيق توقعاتهم،
- إدارة الأداء: وتتضمن قواعد وأليات تحديد الأعمال والوظائف المطلوبة لتنفيذ عمليات المؤسسة، وأسس تخطيط الأداء المستهدف وتحديد معدلات ومستوياته، وقواعد توجيه ومتابعة الأداء وتقدويم النتسائج والإنجسازات، وكدلك تقييم الأداء الفردي وأداء مجموعسات وفسرق العمسل ووحسدات الأعمال الإستراتيجية والأداء المؤسمي بغرض تقويم الإنجازات بالقيساس الي الأهداف ومعليين الأداء المقررة.
- العلاقات الوظيفية: حيث نتأثر نتائج المؤسسة وتتحد من خطال جودة المعلاقات التي يتم تكوينها دلخلياً وخارجياً، وتركز العلاقات على ما يلسي: الثقة، والعمل الجماعي، والاتصال التشابك،
- التعلم التنظيمي: وهو عملية تشتمل على تغيير فـــى القاعــدة المعرهبــة
   تحـث من خلال تفاعل القرد مع المؤسسة، ومـــن خــلال تفاعــل الديئــة

الداحلية والخارجية المؤسسة، وتهدف إلى إحداث توافق بين النظام وبيئته الداحلية والحارجية، كما يساعد في الوصول إلى مستوى عالى من القدرة على حل المشكلات، كما أنه يعد بمثابة نظهام يشتمل على الرؤية، والإستر اليجية، والثقافة، والقيم، والقيادة، والهيكل، والانظمة، والعمليات، كما أنه عملية بحث وانتقاء وتكييف سياقات جديدة التحسين الأداء، وتشمل عملية التعلم التنظيمي على عدة أبعاد لعل من أبرزها ما يلى:

- المستقبل القريب والبعيب البذى ينتطبر المؤسسة الاستشبرافه واستحضاره وإخضاعه للتحليل والبحث والدراسة من أجل وضبع الإستراتيجيات الملائمة له، ولضبمان البقاء والنماء ومواجهة التحديات بالإعداد والتهيؤ لمتطلباتها.
- البيئة الداخلية والخارجية لمعرفة القوى الفاعلة والطاقات البشسرية العاملة فيها، وما تتطلع له من أهداف أو تتطلبه من خدمات، أو تمارسه من ضغوط وفي ضوء دلك يتم رسم السياسات العامة التي توازن بين العرض والطلب، وتوفق بين الحقوق والواجبات، وتحقق العدالة في توزيع الصلاحيات.
- الموارد والطاقات المتاحة والكامنة، وعناصر القوة والضحف فسى تعبئتها وتوظيفها، وتحديد نقاط الضعف والخلل لإعادة النظر فسى الخطط والبرامج التي تضمن حسن إدارة المدحلات بما يحقق كفاءة وفعالية المخرجات.

#### ٨ - مهارات إدارة التميز المؤمسى:

ويتوقف نجاح إدارة التميز المؤسسى على مدى قدرة مدير المؤسسة، والقائمين على عمليات التطوير والتخطيط في التأثير على العاملين، وتحقيق أهداف الأداء بما يتمتع به من مهارات تيسر لمه مهمته، وتمثيل مجموعية المهارات التالية ما توافق عليه الفكر الإداري المعاصر بكونها أساسية في تشكيل قدرات القائد الإداري في علاقته بمعاونيه، فالمديرون القعساليور هم الأشحاص الدين يقومون يعملية إدارة المؤسسة بكل عناصرها، وفسى بطساق

الوحدة التنظيمية التي ير أسونها، وبالنتسيق و القعاون مع المستويات الننظيمية الأعلى و الأدنى منهم.

وتشمل أهم المهارات والصفات المطاوية في مدير التميز المؤسسى:
النفاؤل، والقدرة على النفكير الإبتكاري الخالاق، والنفكيار الإسار اليحى،
والقدرة على مولجهة وحل المشاكل، والقدرة على التحليل المنطقي، وسبعة
العلم والمعرفة بما يدور حوله، وسعة الأفق والنظرة الكلية للأمسور، وحسان
المل بقدراته والثقة في نفسه وفي مرؤوميه، وفسر التعامسل مسع الأحسرين،
والقدرة على التأثير فيهم، والقدرة على حسن الاستفادة مسن وقتسه وإدارتسه
بفاعلية، والإلمام الغنى العام بطبيعة ما يؤديه من عمل.

وتوجد ثلاث حصائص يثميز بها مستبرى التميسز وهسي: الالشرام والانصباط في العمل، كما أن اتجاهاتهم وقيمهم واضحة ومتصلة بأهداف المؤسسة، وانتمتع برؤية ثاقبة وولضعة، عند وضع الأهداف للمؤسسة، نتعدى الرؤية الطبيعية للمديرين الأخرين، والاتمام بنقة عاليسة فسي قسدرأتهم، فسي الوصول إلى مستويات أداء عالية، وفعالة تمكنهم من وضع أهداف هلموحه للمؤسسات، تميز بصفة التحدي في مولحهة الظروف البيئية المحيطة.

كما توجد بعض المهارات التي يتميز بها القائمين على إدارة النميز العؤسسس ومنها:

- المهارات الفكرية: حيث تحتاج إدارة التميز المؤسسى إلى مهارات فكريسة تساعده في تقدير المواقف، وتقييم المشكلات، واختيار الطسول المناسسة، وتتناور في مهارة إدراك المواقف ورصد المتعيرات، واستثمار المعلومسات المتاحة، وتوظيفها، كذلك يعتمد شجاح التخطيط الفعال على مهارات الهسرد في بناء الإستراتيجيات، وتتمية السياسات، ومن المهارات الجديدة المطلوبسة للتخطيط الفعال إجادة التعامل مع الحاسبات الآلية وتقنيات المعلومات.
- المهارات الإدارية: حيث تحتاج إدارة النميز المؤسسى إلى مهارات إدارية،
   في اختيار المدير لمساعديه، وتشكيل فرق العمل المتجانسة، والفعالة النسي

يعهد إليها ممهام إدارة الأداء مرتبة متفوقة في هيكل المهارات القيادية للقائد . الإداري المعاصر.

المهارات الإنسانية: وتكتمل مهارات إدارة التميز المؤسسي حين تنوور
 أدى المدير القدرة على التعامل والتفاعل مع العاملين.

وتتمثل أهم هذه المهارات الملازمة لإدارة التميز المؤسسي في: القدرة على الاتصال، وتحديد الأهداف، وتحديد المستوليات والمهام، وتحديد معايير الأداء، والعمل مع الأفراد العاملين بهدف وضع رؤى مستقبلية وإستراتيجيات كوسائل لتحقيق الأهداف ومن هذه المهارات:

- التمكين Empowerment ويحدث عندما بشارك المدير أنباعه، في جهسود
   وعمليات التأثير، والسيطرة.
- الحدس أو البديهة Intuition أي قدرات المدير على فحص الحالة، وتوقسع
   تغيرات محتملة، والإقدام على المخاطر، وتكوين الثقة.
- معرفة الوضيع الشخصي للمنير Self-understanding لمعرفة نقاط القسوة والضبعف.
- وضع رؤى Visions أي القدرة على تصور مستقبلي، مختلف، وأفضل
   من الوضع الحالى، وطرق تتفيذه.
- توحيد القيم Value Congruence أي القدرة علسي فهسم المبددي التسي نسترشد بها المنظمة والعاملون للتوفيق بينها.

كما تحتاج إدارة التميز إلى توافر بعض المهارات لدى القائمين على إدارة المؤسسة ومنها: تنمية قيم العمل الإيجابية لدى المرؤوسسين، واستلاك رؤية مستقلية واضحة ومحددة تدفعه للتحدي والسعي وراء كل ما هو جديد، والقدرة على مساعدتهم على إعسادة والقدرة على مساعدتهم على إعسادة السطر في الطرق التقليدية، والبحث عن كل ما فيه ابتكسار، وذعسم الميسادرة ومساعدة العاملين على توليد الأفكار الجديدة، ورصد وتقييم الأحداث، والدلالات، والمؤشرات، التي يمكن الاسترشاد بها في رسم معالم التغير لحدي تشده المؤسسة، ووضع المحتمع أمام مسئولياته، تجاه الشراكة مصع المؤسسة

هي التحطيط، والتنفيذ، والمتابعة، وتحديد الأهداف الإجرائية، ذلت الأولويسة، ورصد الموارد، والإمكانات اللازمة، لإنجازها من خلال التكتيكات الماسسة، والقدرة على ساء العليات، ومهارة تحليل البيانسات والمعلومات وتقسيرها، ومهارة الاحتيار الإستراتيجي، ومهارة تحديد المسوارد والإمكانسات المتاحسة وسيارة الاحتيار الإستراتيجي، ومهارة تحديد المسوارد والإمكانسات المتاحسة وسيخدامها بكفاءة، والتجاوب الاجتماعي بين المؤسسة وبيئتها المحيطة، ومواكنة عولمة الفكر الإداري، والقدرة على اتخاذ القرارات الإستراتيجية.

# ٩ - منهجية إدارة التميز المؤسسى ومراحل تطبيقها:

تتطلب إدارة التميز إتباع ممهجية ذات خطوات منتابعة، أولها: تحديد رسالة المؤسسة وغرضها ، وثانيها : تحديد الوظائف التي تضبطاع المؤسسة بها وأهميتها النسبية لتحقيق رسالتها ، وثالثها : تحديد أهداف كل وظيفة من وظائف المؤسسة ، ووضع مؤشرات أداء كمية وكيفية ، ورابعها : تحديد نظام إدارة الجودة ، بمعنى توضيح عمليات الإدارة التي تستخدمها المؤسسة في الوقوف على مدى تحقق الأهداف ، وخامسها : وضع نظام لفحص الجودة واختيارها من أجل تقويم أداء المؤسسة في اضبطلاعها بوظائفها ، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى عملية تحمين واصلاح شامل.

#### وتقوم منهجية إدارة التميز على عدة مرتكزات هي:

- أن العميل هو نقطة البداية في تفكير الإدارة حيث تنطلسق في تحديد النتائج المستهدفة من تحليل رغبات واهتمامات العميلاء، وهمو نقطسة النهايمة أيضا حيث يكون مدى رضاه عنن المؤسسة وخدماتها همو العيصل في الحكم على تميز الإدارة.
- وبالداري تعتبر رعبات العملاء وتطلعماتهم المحسرك الأساسمي لجهمود
   وتوجهات الإدارة في تخطيط عمليات المؤسسة.
- أن تقويم العملاء لمستوى جودة و تميز منتجات وخدمات المؤسسة هـو
   المعيار الأهم للحكم على كفاءة الإدارة.

- أن المحافظة على العلاقات مع العملاء و تتميتها هدف استر أتبحي للمؤسسة تعمل كل ما في وسعها لتحقيقه.
- أهمية التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة الأعلى و التخلص من لأنشطة الأقل عائد وذلك بإسنادها إلى جهات خارجية متخصصية تفوم بها لحساب المؤسسة بكفاءة أعلى وتكلفة أقل Outsourcing .
- تميل الإدارة إلى التركيز على الأتشطة المعرفية Knowledge-Based
   حيث هي الأعلى في تحقيق القيمة المضافة.

ولكي تقوم المؤسسات بتطبيق هذا العطام لابد أن تقوم بحطوات معينة من أجل تحقيق ما ترجو إليه من رفع مستوى الأداء لدى العماملين وتحسمين نوعية الحدمات وتخفيض التكاليف وتحين طراقق التدريس وزيادة الولاء لمدى العاملين للمؤسسة واستمرارية المؤسسات على المناقشة وغيرهما مسن هذه القوائد التي يجنيها الأفراد العاملون في المؤسسة، ومن أهم همذه الخطسوات: تشكيل النجان المتعددة ذات الكفاية، وتدريب العاملين والمديرين في المؤسسة، وإعداد دليل الجودة، وتحديد عاصر إدارة الجودة.

بالإضافة لذلك، تستند منهجية إدارة التميز إلى إطار فكري واضحح يعتمد التكامل والترابط، وباتسرم بمنطبق التفكيسر المنظسومي Systemic يعتمد التكامل والترابط، وباتسرم بمنطبق التفكيسر المنظسومي Thinking الذي يرى المؤسسة على أنها منظومة متكاملة تتفاعل عناصبرها وتتشابك ألياتها، ومن ثم تكون مخرجاتها محصلة لقدراتها المجتمعة . ومن تسم فإن إدارة التميز هي القدرة على توفيق وتنسيق عناصر المؤسسة وتشسفيلها في تكامل وترابط لتحقيق أعلى معدلات العاعلية، والوصول بذلك إلى مسستوى المحرجات الذي يحقق رغبات ومنافع وتوقعات أصحاب المصلحة المسرئبطيس بالمؤسسة.

أما بالسبة لمراحل تطبيق إدارة التميز، فتحبر بمثابة تغييراً وتطويراً في ثقافة المؤسسات ككل، يستدعي ذلك اسستعداداً نفسياً وتنظيماً مسبقاً. والنزاماً كاملاً على كافة مستويات الإدارة، إذا ما أرادت تحقيق التميسر فسي

أدائها، والوصول إلى التميز في حلقات المناضية، والتقوق المحلى والعالمي، وينطلب تطبيق إدارة الثميز المراحل التالية:

- وينطلب تطبيق إدارة النميز المراحل التالية:

  وتمر عملية تطبيق إدارة التميز ببعض المراحل، ومنها:

  (أ) مرحلة الإعداد والتمهيد لإدارة التميز: وهي مرحلة تكوين الانجاهات التها والمهارات لدي صلنعي القرارات والقيادات الإداريسة بالمؤسسة مسن خسلال التدريب اللارم بهدف ريادة نقتهم في أنفسهم، وقسدرتهم علسي قيادة عمليات التغيير في المؤمسة دون خوف، ويفضل أن يكون التدريب بعيداً عن مكسال العمل، وتتضمن هذه المرحلة عدة خطوات منها:
  - التمهيث والتجديدة ويتم في هذه الخطوة تهينة البيئة التنطيمية والعساملين لنقبل نقافة الجودة، بمعنى زرع بذور إدارة النميز، ونشــر نقافتهـــا داخـــل المؤسسة، ويتطلب ذلك تعسريف الأقسراد العساملين بسالقيم والاتجاهسات المرتبطة بإدارة الجودة الشاملة، والعمادج السلوكية والتغيرات التسي تطسر أ على الحياة المؤسسية •
  - تبني الإدارة لفلسفة الجودة: حيث تحدد إدارة المؤسسة مدى رغبتها فسي تطبيق الجودة، ومن أم تبدأ في تتعيذ برامج تدريبيه متخصصة على مفهلوم النظام وأهميته ومبادئه التي تستند عليها إدارة التميز.
  - التخلص من مقاومة التغيير: ويتم في هذه الخطوة نشر تقافسة التغييس، واحتواء بعض مصادر المقاومة، وذلك عن طريسق توضيعيج مفهسوم إدارة التميز وأسسهاء وتشجيع العاملين على المشاركة في مناقشة تلسك الأسسس والمقومات، وتحديد احتياجات العملاء، وتحديد خطوات العمسل وإجراءائسه بدقة مندهية، وكذلك المهام والمسئوليات اللازمة لتتفيذ الأعمال المحتلفة •
  - إعادة هيكله المؤسسة التعليمية: ويشمل تغيير النمط الإداري السائد مها، بحيث يراعى فيه مبدأ العلاقات الإنسانية بين الأقسر اد العساملين، وتوجيسه جهودهم نحو التعاون والمشاركة والعمل كفريسق لزيسادة الفعاليسة والأداء وكدلك إيجاد برامج ومناهج جيدة ه

ونتطب هذه المرحلة توافر قناعة الإدارة العليا في المؤسسات بالتغيير نحو بدارة التميز، وقدرتهم على نقل قناعاتهم إلى جميع المستفيدين داحسل وحارج المؤسسات ونقديم الدعم و المسائدة الكافية لجهبود التعييس نحبو إدارة التمير، ووجود قيادة قاعلة ذات رؤية مؤثرة ومقنعة تعمل على أحذ زمام التعييس بحو إدارة التميز العمل مع باقي عميلاء المؤسسة بسروح التعساون والعمل الجماعي، وذلك من خلال إيجاد كيانات تنظيمية تقوم بتنفيذ وتحقيق إدارة التميسز وفق المنهج لملاتم للمؤسسة، ويقوم بالمتنبعة وضمان الجودة والمحافظة عليها، وأن ترتبط جميع أقسام وإدارات بنظم منطورة للمثابعة وتقسويم الأداء والرقابسة على مستويات الجودة في جميع مرافق المؤسسة، وتحديد المستوليات والمهام والدارة التميز يتم من خلالها تحديد وتعريف المفاهيم الخاصة بالعاملين، ووجود رؤية واضحة وخطبط إستراتيجية بإدارة التميز بكل وضوح، وتحديد عملاء المؤسسة المداحلين والخسارجين، وتحديد نموذج العمل الأساسي لتطبيق الجودة والخاص بالمؤسسة مصع متابعة التطبيق، ووضع منهجية خطوة بخطوة لتعيذ الجودة الشاملة في المؤسسة تكون واضحة ومفهومه عند كل العاملين.

(ب) مرحلة التخطيط لإدارة التميز: ويتم فسى هذه المرحلة وضم الخطسط التفصيلية للتنفيذ، وتحديد الهيكل الدائم والموارد اللازمة لتطبيق الجودة، ويستم اختيار الغريق القيادى لبردامج إدارة التميسز، والمقسررين والمشسرفين، ويستم التصديق على هذه الغطة بعد الموافقة عليها من جميع أعضاء الفريق، ويتم ذلك وفق خطة موصوعة من إدارة المؤسسة لتحديد أهدافها، وكذلك تصديد رخيسات واحتياجات الطلاب بما يتناسب مع متطلبات صوق العمل، ويستد هذ التخطسيط على وصع أولويات طويلة المدى، وإدارة التغيير داخسل المؤسسة، واكتشساف الطرق الحديدة التى تسهم فى تطوير العملية التحليمية هذا إلى حاسب حطة عاونية العمل، وتثنيل عملية التخطيط إدارة التميز على ما يلى:

الرزية: حيث يقوم المخططون بتحديد الهدف من وجود المؤسسة التعليمية، ومهمتهم ورؤيتهم الأساسية، والأهداف التي ينبغي تحقيقها · منطلبات العميل: ويقوم المخططون بتحديد الاحتياجات التي تمكن المؤسسة التعليمية من تلبية ما يتوقعه العميل ومنطلباته، بالإضعافة إلى تحديد الطرق و التعليمية و المسابب التي يمكن استخدامها لتحديد منطلبات المتعلم العميل وطرق النجاح،

و السائيب التي يمكن استخدامها التحديد متطلبات المتعلم العميل وطرق النجاح و السائيب التي يمكن استخدامها التحديد العوامل التي تسهم في تحقيق المدح والتأهيل الحودة، ووضع المستويات القيامية التي ستصل إليها المؤسسة التي التعليمية، وكيفية توجيهها، وكيفية إعداد العاملين وعمليات التقويد وكيفية توجيهها، وكيفية إعداد العاملين وعمليات التقويد وكيفية توجيهها،

ويجب أن يكون هماك توقعاً لما يمكن أن يقابله النعيب مسن مقاومة، الله النعيب من ماكومة، الله على أن تكول هماك خطة مناصبة لمولجهة هذه المقاومة بحيث تراعسى فيها المناومة مناصبة لمولجهة هذه المقاومة بحيث تراعسى فيها المناومة مناصبة لمولجهة هذه المقاومة بحيث تراعسى فيها المناومة مناصبة المناومة مناصبة المناومة مناصبة المناومة مناصبة المناومة مناصبة المناومة المناومة مناصبة المناومة ا

(جس) مرحلة التنظيم الإدارة التميز: وفي هذه المرحلة يتم ننظيم العمل داخل المؤسسة التعليمية لتطبيق الجودة الشاملة، ويتسم التنظيم للجودة بما يلي:

- وحدة الهعالية: بمعنى احتياج كل وحدة وبرنامج وقسم إلسى العمل بكفاءة
   وفعالية، ووضع مواصفات اللجودة التي يعمل بها، وكتابتها بدقة اللجودة التي يعمل بها، وكتابتها بدقة المجودة التي يعمل بها المجودة التي المجودة التي المجودة التي يعمل بها، وكتابتها بدقة المجودة التي المجودة المجودة التي المجودة المجودة التي المجودة التي المجودة المجودة المجودة المجودة التي المجودة المجود
- التوجيه الرئسي: ويعني أن يكون كل عصو بالمؤمسة في حاجمة إلىسى فهمم
   إستراتيجية واتجاهات المؤسسة التعليمية ورسائتها ورؤيتها •
- التوجيه الأنفي: ويعني تقليل العنافسة بين الوحدات الإداريسة فسى المؤسسسة
  التعليمية، وإدراك الأهداف ومتطلبات الوحدات الأخرى، والحاجة إلى أليات
  تؤدى إلى فعالية العمل مع أى مشكلة قد نقب حائلًا دون عملية التطبيق.
  - قيدة العمليات: وتعلى أن يكون لكل عملية خطة بنم قيادتها من قبل فرد معير •

# وتشتمل عملية الصظيم لإدارة النميز بعض الخطوات منها:

إبشاء مجلس لإدارة الثميز: ويعد أحد الأنظمة التي أثنت فاعليمة فسى بعص المؤسسات، ويتكون عادة من رؤساء تتفيذيين، ومسئولين عن مهام خططية، ومجموعات، ويرأسه مدير، ويختص هذا المحلس بمناقشة قضايا الجودة، والأهداف التنظيمية، وعبياسات الجودة، وحطيط الحودة الشاملة،

- اختيار فريق تصميم لإدارة التميز: ويتم تشكيل هذا العريق بحيث يضمم منسق الجودة، ومدير الجودة، وتتضمن مسئولياته دراسة معمه إدارة الجودة، وتطبيقاتها، وإعطاء توصيات بمسدى إمكابية تطبيق إدارة الحودة، واقتراح خطة عبدئية في حالة المواققة علي تطبيق الجسودة الشاملة،
- تكوين فريق التحمين لإدارة التميز: ويتم تكوينه فـــى بـــاقى الوهـــدات
   المؤسسية بحيث يعين لكل وحدة، وبذلك يكون قد اكتمل بناء تنظيم دارة
   الجودة الشاملة،
- (د) مرحلة التنفيذ لإدارة التميز: وتشمل هذه المرحلة اختيار الصفاين وتدريبهم، بهنف خلق الإدراك والوعى الخاصة بالجردة في اتجماه تحقيسق الأهداف المطلوبة، وتتمية المهارات اللازمة، وتشمل هذه المرحلة أيضاً إتاحمة الفرصمة لتحقيق تقدم مستمر من خلال تبادل الخبرات واستثمار النجاحات داخل المؤسسة، وتحفيز الجميع على المشاركة في عمليات التحسين عويشمل ذلك العاملين والعملاء،

# وتتضمن مرحلة التنفيذ لإدارة النميز بعض الخطوات وهي:

- توزيع المهام والمستوليات على الأفراد بما يتفق مسع قدراتهم
   وإمكاناتهم،
- تحديد السلطات المناسيسة لكل فسرد بمسا ينكق مع مسئولياته •
- زيادة القدرات والمهارات اللازمة للنتعيذ تمن حلال عمليسات التسدريب المستسر
   سراء بالنسمة للعاملين أو المعلمين، ويتطلب نلك مزيد من الجهد والتحطيط للحسودة،
   وتحديد حاجات العملاء، وتحسين أداء كل فرد بالمؤسسة،
- (هـ) مرحلة التقييم ليرتامج إدارة التميز: ونبدأ هذه المرحلة عادة بالإجاسة على بعص التساؤلات ومنها:
  - ما الأهدداف التدى تسعي المؤسسة إلى تحقيقها؟.
     ماذا يجب على المؤسسة التعليمية القيام به لتحقيق هذه الأهداف؟.

- ما المداخل المطبقة حاليا، والتمي تستهدف تحسين أداء المؤسسة؟.
- هل هناك إمكانية لإحلال مدخل إدارة النميز بدلاً من المداحل الحالية؟. ٢
  - ما العوائـــد التي تحققهــا إدارة الثميز للمؤسسة؟.
  - ما منطلبات نطبيق إدارة النميز بفعالية داخل المؤسسة؟.
  - ما العقبات التي يمكن أن تعسوق عماية تطبيق إدارة القميز ؟.
    - ما دور العديــــر فــــ تحمين جــودة الأداء؟.
    - ما برامج الندريب التي يمكن تتفيذها لتحسين أداء العاملين؟.
      - كيف يمكنن تحقيق رضا العملاء والعاملسين؟.

ويلى الإجابة عن مثل هذه التساؤلات نوع من التقييم السذاتى للأمسور بحيث يمكن توفير أدوات يمكن من خلالها توحيد الرؤى والتوقعسات، أو علسى الأقل تقاربهما بالنسبة للمشكلات والمعوقات والمقترحات الحاصسة بالتحسين، ويعتمد ذلك على المقابلات الشخصية وإجراء الدراسسات والبحسوث الميدانيسة، ويشمل هذه التقييم الاستفادة من المتغنية الراجعة للعساملين مسن خسلال بسرامج التدريب الذي يحصلون عليها،

(و) مرحلة تبادل ونشر الخبرات الخاصة بإدارة التميز: ويستم فيها استثمار الخبرات والنجاحات التي تم تحقيقها، حيث تدعى إدارة المؤسسة جميع الوحدات، وكذلك المتعاملين معها من عملاء وموردين للمشاركة في عمليات التحسين، وتوضيح المزايا التي تعود عليهم جميعاً من هذه المشاركة .

وم هذا يتضبح أن تطبيق نظام الجدودة يعتمد على العديد من الإجراءات والأنظمة التي تستخدم لتأكيد تحقيق هنف الجدودة فسى المؤسسات والإدارات التي تسعي إلى نطبيق إدارة التميز لديها، حيث أن عملية نطبيق نظام الجودة لا تقتصر على المراحل الأولية من نظام النطبيق والتصحيح، فإن الأمسر يتطلب مراجعة وتدقيقاً مستمراً نجميع العناصر في المؤمسة، ودلك للتأكد من استمرارية أداء جميع وحداتها حسب المواصفات والمعليين التي حدده نظام إدارة التميز ،

#### • ١ -- معوقات إدارة النميز المؤسسى:

توجد مجموعة من المعوقات التي قد تحول دون تطبيق إدارة التميز ومنها:

- صعف الموارد المالية للمؤسسة.
- عدم قباعة الإدارة العليا بإدارة التميز.
- عدم وضنوح المسئوليات المتعلقة بإدارة التميز.
- عدم وجود نظام مناسب للمعلومات يساعد على ممارسة إدارة التميز.
- عدم توفر الوقت الكافئ للإدارة بسبب ميلها للمركزيسة وانشسعانها فسى
   الأعمال الروتينية والإجرائية.
- قلة الوعي، وقبول المديرين بوضع المؤسسة الحقيقبي، ومبل المبديرين
   عموماً إلى أن وضع المؤسسة جيد، ثبم يتمسكون بهده الانطباعبات
   الخاطئة، وتصبح مع الزمن غير قابلة للتغير.
- انشغال المديرين وإدارة المؤسسات في تصريف الأمور اليومية للمؤسسة،
   بحيث لا يتبح نظام الأولوبات المعمول به الوقت الكافي لكل مب تتطلب إدارة التميز من وقت وجهد.

وهناك العديد من المعوقات التي قت تصول دون تطبيق إدارة التميز المؤسسي ومنها:

- انتشار ثقافة المقاومة، حيث يسعى العساماون إلسى مقاومسة أى محاولسة
   لإحداث التغيير، أو التجديد داخل المؤسسة
- جمود التنظيم المؤسسي، حيث يهتم بالشكل التنظيمي بغسض النظسر عسن ملائمته لظروف ولحتياجات العمل، وكذلك يستم التركيسز علسي المبسادئ الحاكمة لعملية التطبيق، دون النظر إلى مدى ملاءمتها لظروف التفيذ،
- معف الاهتمام بالبحث و التطوير، وضعف الاهتمام بأنسنة الإنسال لشميوع
   الأنماط الإدارية المتسلطة، وعدم مراعاة احتياجات المستعيدين ورغباتهم،
- عدم مكافأة الأفراد العاملون على عملهم بصورة جيدة، أو عدم مكافحاتهم
   على الطريقة التي تناسب عملهم مع الإستراتيجية الكاملة للمؤسسات.

- عدم استقرار الإدارة وتغيرها الدائم، بمعني تعاقب المديرين في المؤسسة الواحدة، مما ينعكس بالسلب على إناحة الفرصية أميامهم لفهيم تطبيق جن الهنمامائهم المختلفة،
  - تعدد المستفیدین من المؤسسات، یترتب علیه صبیعویة تحدید الأولویات،
     و الحدمات الولجیه تو افر ها مع صبعویة تحدید معاییر قیاس مدی جودة
     الحدمات الدیمات اللیمات اللیمان الیمان الیمان اللیمان الیمان الیمان الیمان الیمان اللیمان الیمان الی
  - التركنيز على تقييم الأداء، وليس على القيادة الواعية التي تساعد الأفراد في
     تحقيق مستوى عال من الأداء،
  - ضعف النظام المعلوماتي للمؤسسة، بمعني عدم اعتمادهسا عليي لتقنيسة المديثة في بناء عملية الانصبال.
    - عدم اتساق سلوكبات القادة في أقوالهم، وإهمال تحقيق النسوازل بسين
       الأهديف قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
    - معارضة كثير من العاملين لإدارة النميز بسبب مضامينها الشي يعسدوسها متعارضة مع طبيعة المؤسسات النعليمية •

ويمكن إجمال أهم المعوقات والصعوبات التي تواجمه عمليمة تطبيق إدارة التميز في العوامل التالية:

- قلة الوقت المخصيص تطبيق إدارة النسير.
- طهور مجموعة من المشكلات غير المتوقعة أثناء تطبيق إدارة التميز.
  - ظهور أزمات ثقال من الاهتمام المعطى لعملية تطبيق إدارة التميز.
- قلة عدد لقوى البشرية اللازمة لإنجاز الخطة بالكفاءة المطلوبة لتطبيق
   إدارة المتعرز.
  - قلة عدد البرامج التدريبية للقائمين بالتنفيذ، بالإضافة إلى ضعف فعاليتها.
- ضبعف فعالية الإدارة الوسطى في القيسادة والتوحيسة أنتساء تطبيسق إدارة النميز.
- قلة الدقة في تحديد المهام التنفيذية الرئيسية في عملية تطبيق إدارة التمير،
  - قصور وضعف الموارد البشرية المتاحة لللازمة لتطبيق إدارة النميز.

- عدم اختيار وتعيين الأفراد ذوي الكفاءة المعالية ما يقف عائقاً أمــــم فـــرص التميز.
- عجر قوانين وأنظمة المؤسسة، عن وصف الألية أو الديناميكية التي تتعهب تطبيق إدارة التميز.

## بالإضافة لذلك هناك يعض المعوقات الأخرى وتتضمن مايتى:

- لبنعاد المؤسسات البيروقر لطية عن جعل النميز المؤسسي أولوية مسن أولوياتها.
- تدني مستوى النظام أو الطريقة الذي يجري بها العمل، حيست تتبلسى بعض المؤسسات الإدارية نظاماً ضعيفاً تسموده الأعمال الروتينيسة الرئيبة عقط، بل يقف عائقاً لروح المسادرة والسلوكيات المسوطعين الإضافية فضلاً عن عدم توفيره.
- عدم مسائدة العمل الجماعي، والمتمنك بالأنمساط المألوفة، وعسدم
  وضوح الرؤية، وغياب النواهع الداخلية للتميز والإبداع، غيساب جسو
  المحرية.
- البيروقراية وما يصاحبها من جمود وتعقيد وعدم وضوح الأهداف، وعدم الاستفادة من أنظمة المعلومات بالطريقة التي تضمن الحصول على المعلومات بشكل مسريع ومستمر بدين الأقسام والإدارات، وضعف البنية التحتية اللازمة لإدارة التميز وخاصة ما يتعلق بالإدارة الإلكترونية.
- اعتماد برامج إدارة التميز على خبراء بالجودة والتميز أكثر مس
   اعتمادها على الأشخاص العاديين في المؤسسة.
  - التركيز على أساليب معينة في إدارة النميز، وليس على النطام كله.
    - عدم المرونة في الهيكل التنظيمي وعدم كفاعته.
    - عدم وحود الدعم الكافي لتطبيقات إدارة التميل.



# الفطيل التااليث

مداخل إدارة. التميـــز المـــؤســـسى

# الفصل الثالث وداخل إدارة التويز الوؤسسى

# مُقْبُ رُمَّةً :

تتعدد مداحل إدارة التعيز المؤسسى والتى تحاول تحقيق الحبودة والمتعيز فى التحطيط ورسم السياسات، والتخاذ القسر الرات، والرقايسة وتحييم الأداء، الأمر الذى تطلب ضمرورة إلمام الإداريين بالعمسل الإداري بها بالمؤسسات، لكى يتسنى لهم الاستفادة منها فى معالجة المشكلات الإداريسة، وحلها من خلال اتجاهات عالمية، ومنهج علمى متكامسل ومسطم، وتوظيف التكنولوجيا الإدارية فى العمل، والارتقاء بمعتوى الأداء عن طريسق توعيسة وتبصير العاملين فى المؤسسات بمعلولياتهم، وتسوجيههم التوجيسة التربسوى السليم، مما يؤدى إلى زيادة التقارب والاتصال بين المدرسة والمجتمع، ويسأتى فى مقدمة مداخل إدارة التميسرة الإدارة الإلكترونيسة، والهندسة الإداريسة، والإدارة الإستراتيجية، ومن هنا تأتى أهمية هذا القصل الذى يتنساول بعسض مداخل إدارة التمين المؤسمى على الدحو التالى:

# ١ - الإدارة الإلكترونية كمدخل لإدارة التمير:

تزاينت الحاجة إلى التوجه نصو توظيسف الإدارة الإلكترونيسة فسى
المؤسسات نتيجة التطورات العلمية والتكنولوجية التى يتسم بها مجتمع القسرن
الحادى والعشرين، باعتبارها اتجاها جديدا في الإدارة المعاصرة، وأصسحت
تسود العالم حركة نشطة لاستثمار كل التغنيسات الحديثة لسنظم المعلومسات
والاتصالات المستحدثة في تطوير أعمال المؤسسات التعليمية، وتحويلها إلى
مؤسسات إلكترونية تستخدم شبكة الانترنت في إنجاز كل أعمالها ومعاملاتها
الإدارية من تحطيط وتعطيم وتوجيه ورقابة، بعقلية عالمية، ونصرعة فاتقة.

وترجد مجموعة من العوامل التي أدت إلى التوجه نصو ستخدام الإدارة الإلكترونية في المؤمسات التطيمية، يأتي في مقدمتها صعوبة الوقوف على معدلات قيامية للأداء، وضعف القدرة على توجيد البيانات داخمل مثل

هذه المؤسسات، والتطور المربع في تقنيات العمل الإدارى، وزيادة تعقب لمؤسسات وأنشطتها، وازدياد المنافسة بين المؤسسات التعليمية، والسعى بحو وجود آليات تلتميز داخل كل مؤسسة لتستطيع اللحاق بركب المنافسة، وضرورة تحقيق التواصل الفعال بين الأفراد العاملين في جميع الوحدات الإدارية من جهة أخرى.

ومن هما تأتى أهمية هذا القصل الذي يتتلول الإدارة الإلكترونية، حيث يتناول مفهومها، وأهدافها، وخصائصها، وعملياتها، ومعوقاتها، ومتطلبات تطبيقها، ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي:

## (أ) مفهوم الإدارة الإلكترونية وأهداقها:

ويمكن تناول مفهوم الإدارة الإلكترونية وأهدافها على النحو التالي:

#### - مفهوم الإدارة الإلكترونية:

تعرف الإدارة الإلكترونية بأنها العملية الإدارية القائمة على الإمكانات المتميزة للإنترنت وشبكات الأعمال في التخطيط والتوجيسه والرقابسة علسى الموارد والقدرات الجوهرية للمؤسسة، والأحرين بدون حدود من أجل تحقيسق أهداف المؤسسة.

وتشير الإدارة الكترونية بالمؤسسة التعليمية إلى منهجية جديدة تقسوم على الاستيعاب الشامل، والاستخدام الواعى، والاستخدار الايجسابى لتقنيسات المعلومات في المؤسسات المعاصرة، وتسهم الإدارة الالكترونية فسى تحقيسق الغاية الأساسية للمؤسسة الساعية إلى التميز، وذلك بتمكينها من بنساء قسدرات تدفسية فعالة قادرة على الوصول السريع الى مكانة مميزة.

ويعرف "إبراهيم الفريج" الإدارة الإلكترونية بأنها أساوب جديد للعمل الإداري باستخدام الثقنية الحديثة المتمثلة بالجاسب الآلسي و الشبيكة الدوليسة للمعلومات (الإنترنت) من أجل تحفيق الكفاءة و الفعالية في أداء العمل.

ويقصد بالإدارة الإلكترونية عملية توظيف تقنيات المعلومات والاتصالات والإفادة منها في تيمير سبل أداء العمل الإداري، بتغيير أشكال

وسيل تقديم الخدمات و المعلومات من الأسلوب الروتيني إلى أسلوب يهدار يو اسطة الحاسب الآلي.

وتعرف الإدارة الإلكترونية بأنها أسلوب جديد قسى العمسل الإدارى داحل المؤسسات التعليمية يستخدم المعلوماتية و الإلكترونية في تقديم الخدمات للطلاب، وذلك بهدف تبسيط وتمسهيل التعامسل مسع المؤسسة التعليمية، والطلاب، والأقراد العاملين، وأولياء الأمور، وتوفير المعلومسات والخسدمات بشكل متكامل وسريع لجميع الطلاب، وتيسير حصول الطلاب علسى الخدمسة التعليمية، وتخفيض تكافئها.

وتثير الإدارة الإلكترونية إلى مجموعة من الكيانات المحورية لإدارة الأعمال في المؤسسات التعليمية، تعمل من خلال منظومة مسن الإجسراات، النظم المبرمجة، والتقنيات الفاتقة مع تقاسم وتكوين قواعد المعرفة، وأنظمة الإتصالات الرقمية داحل حلقات متكاملة من التخطيط والتنظيم والرقبة، والتسيق، تتفاعل مع بعضها البعض، لتحقيق نتائج وأهداف، أو منطلبات ومخرجات بكفاءة عالية من المؤسسات الإفتراضية التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات في جميع أنشطتها.

وتشير الإدارة الإلكترونية إلى تلك الإدارة التي يتم فيها المحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة عبر وسائل التقنية الحديثة المختلفة توظيفاً فعالاً فسي معظم وظائفها من تخطيط وتنظيم وتسيق ومتابعة وتقويم، حتى تحقق إدارة المؤسسة التعليميسة جودة وموثوقية حدماتها التي تقدمها للمستفيدين، والقرب مسن المستفيدين متسى وأبسن أرادر، ومواكبة النظور العالمي، والتغرخ التام فارسالة التربوية المؤسسة.

وتعرف الإدارة الإلكترونية بأنها عملية ميكنة جميع مهام وأنسطة المؤسسة التعليمية بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات وصلو لأ إلى تحقيق أهداف الإدارة الجديدة في ظل تقليل استخدام الورق، وتبسيط إحراءات العمل الإدارى، والقضاء على الروتين، والانجاز السريع والدقيق للمهام، بهدف كحقيق مستوى متميز من الأداء الإداى.

ويرى البعض أن الإدارة الإلكترونية هي تكنولوجيا أكثر منها إدارة، وتكنولوجيا منها الدارة، وهذا هو وتكنولوجيا موجهة للتكنولوجيا، وهذا هو الأساس الذي نقوم عليه فلسفة مهاية، والابد من الإشارة إلى المفهوم السيل "نهاية عصر الإدارة التقليدية" والذي يعتبر أن المدير قد يظهر -بشكل مغاير لسلادارة القليدية في حالات كثيرة بدون دور أو أهمية، كما هو الحل في الإدارة التقليدية

وبعد استعراض التعريفات المائيقة، نجد أنها ننفسق على أن الإدارة الإلكترونية مفهوم جديد في العمل الإداري من خبلال استحدام التقديات الإلكترونية والإعادة منها في الوظائف الإدارية من تخطيط وتنظيم ورقابة وتوجيه وتقويم، بحيث تكون أكثر فعائية وأحمن معتوى وجودة.

#### أهمية الإدارة الإلكترونية وأهدافها:

تثمثل أهمية الإدارة الإلكترونية في تمكيل مدير المؤسسة من الستحكم بشكل أكبر في إدارة العملية التعليمية، وإناحة فرصة أكبسر في لمتابعية مسايجري في كل جوانب العملية التعليمية مل أنشطة، والتعرف أو لا يسأول علي نقاط القوة ونقاط الضعف التي قد يتسم بها الأداء اليومي للعمل التعليمي مسن كاة جوانبه، مما ييسر عمليات المراجعة والتقييم المستسر، هذا بالإضافة إلى ضمان الشفافية ووضوح الرؤى، مما يحسسن نقية المجتمع في المؤسسة التعليمية، ويدفعهم للمشاركة الإيجابية في عمليات التعلوير داخيل المؤسسة التعليمية،

كم تسيم الإدارة الإلكترونية في فتح قنوات انصال جديدة بين القالمين على إدارة المؤسسة والأفراد العاملين، مما بيسر أداء الأعمال، وإزالة كثير من الشكوك والمعوقات المتعلقة بها، بالإضسافة إلى القصول نصو المؤسسة الإلكتروية مما يكفل أداء العمليات الإدارية في أقل وقت، وبأعلى عرجة مس نرحات الأداء، والتحول من الهياكل التنظيمية المعقدة إلى الشكل الإلكتروسي الدي يتطلب عمالة قليلة دون التقيد بوجود مواقع جغرافية مصددة أو مباني صحمة كبيرة الحجم، الأمر الذي ينعكس بدوره على التكاليف وياؤدي إلى

الخفاضيها، وكذلك تخفيض الوقت و النعقات، ناهيك عن تلبيلة بحنيجات ورغبات العملاء، وتحسين جودة المخرج التعليمي.

وتساعد الإدارة الالكترونية في بناء ونتمية القدرات النتافسية للاستكسر في الأساليب، وتحسين المخرج التعليمي، وجودة الخدمة التعليمية، وعلمي إعادة هيكلة المؤسسة، وإعادة هندسة العمليات الإدارية داخلها، وإعادة تصميم سلسلة القيم، وتعميق استخدام الثانيات الجديدة، وامستثمار إمكانياتها فسي التوصل المعربة والكفء إلى الأسواق، وتحسين الخدمة المقدمة للعمسلاء، استثمار المعرفة التنظيمية والتحوى نحو نمط المنظمة المتعلمة،

أما بالنسبة لأهداف الإدارة الإلكترونية، فيتمثل الهدف الرئيسسي لهسا في تشكيل سلسلة القيم الحقيقية والمضافة للمؤسسة، وربط هذه القيم باستخدام شبكات المعلومات، بسلسلة قديم المسوردين وعملاء المؤسسة السدخيين والمخارجيين، بغية تحقيق الميزة التنافسية الإستراتيجية لها، بالإضمافة إلى زيادة قدرة الوحدات الإدارية بها على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في تبسيط بجراءات العمل الإداري، والارتفاء بمستوى أداء الأفراد العاملين بها. وتحاول الإدارة الإلكترونية تحقيق مجموعة من الأهداف ومنها:

- إدارة ومتابعة الإدارات المختلفة للمؤسسة وكأنها وحدة مركزية
- تركيز نقطة اثخاذ القرار في نقاط العمل الخاصة بها مع إعطاء دعم أكبر
   في مراقبتها،
  - تجميع البيانات من مصادرها الأصلية بصورة موحدة.
  - تقليص معوقات التذاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها.
- توظیف تکنولوجیا المعلومات من أجل دعم وبناء ثقافة مؤسسیة پیجابیة ندی
   کافة العاملین.
  - · توفير البيانات و المعلومات للمستفيدين بصورة فورية.
    - التعلم المستمر ويناء المعرفة.
  - ريادة الترابط بين العاملين و الإدارة العلياء متابعة و إدارة كافة المو ارد.

كما تهدف الإدارة الإلكترونية في المؤسسات التعليمية تقديم فرص ميسرة لتقديم الحدمات الإلكترونية لطالبيها، وتخفيف حدة المشكلات الناجمة عن تعامل طالب الخدمة مع موطف محدود الخبرة أو معتل المزاج أو غير ماهر في التعامل، وتحفيف مساوئ مركزية السلطة، وتخفيف حدة البيروقراطية، وتعدد توقيعات المنفدين والمسؤولين، وتضخم الهرم الإداري، والاعتماد على الشبكة العنكبونية دون الشبكة الهرمية المعوقة للعمل.

## (ب) خصائص الإدارة الإلكترونية:

تتمثل السمة الرئيسية للإدارة الإلكترونية في المؤسسات التعليمية في أنها تعتمد على وسيط الكتروني في انجياز العمليات الإداريسة والتنظيميسة المختلفة، بحيث يتم نبادل المعلومات إلكترونيا بين الأفراد العاملين في الوحدات الإدارية بالمؤسسة من خلال تواجدهم على شبكات الإنصال المتاحة بالمؤسسة، وتوفر المعلومات الغزيرة للمؤسسات بدلاً من بدرة المعلومات في المؤسسات النقليدية، ولعل هذا ما أصبح بتجاوز قواعد البيانات إلى مستودع البيانات.

وبرى "نجم عبود" أن الإدارة الإلكترونية لها عدة معيسزات وقوائسده أولها: إنها عملية إدارية، مما يعني بأنها تعير فسي نطساق الخبسرة الإداريسة المعروفة سواء في تحديد الأهداف، أو رسم السياسات، أو توجيه المسوارد، أو الرقابة عليها، ومن ثم فإن تفعيسل استحدام الإدارة الإلكترونيسة فسي إدارة المؤسسات التعليمية بأسلوب منظم، يتطلب من مديريها والأفراد العاملين بهسا المؤسسات التطور التقدي، والتفاعل معه، والتدريب المتواصل؛ حتى يؤثر فسي الأفراد العاملين معه، والتدريب المتواصل طريقسة تمكس المدير من قيادة الأفراد خلال فترة التغيير.

#### وتنسم الإدارة الإلكترونية بعدة تميزات منها:

توس إمكانية عطيمة للاتصالات الشبكة وتبادل المعلومات الإلكترونية هنا
 وفي كل مكان، بما يجعل المؤسسة في كل مستوياتها التنظيمية لا تتجاوز
 فقط نعص وضعف الاتصالات ويطئها التي تعانى منها جميع المؤسسات

التقليدية، وإنما أيضنًا تحقق الإفراط في الاتصب الات داخيل المؤسسة وخارجها وفي كل مكان وفراً، وبالوقت الحقيقي.

- تعطى المنافعة بعداً عالميًا غير مسبوق جراء أنها تمثل مزيجًا فريد وفعالاً
   عن تكنولوجيات كثيرة مثل تكنولوجيا الحاسات والانصالات، والشكات وعبرها
- توفير مجال غير منظور يتعثل في قصداء الأعمال الذي يوجد علمى نحسو
  مناطر وموازي لكل قطاعات الأعمال المادية، فالمكسان السسوقي يدبلسه
  العصاء السوقي وسلملة توريد القيمة المادية تقابله مشلة توريد القيمة الافتراصية،
  وإدارة الأشباء المادية تقابلها الإدارة الإلكترونية بالنقرات على الإنترنت.

وتوجد مجموعة من الخصيائص الأخيري النبي تعييز الإدارة الإلكترونية عن غيرها من الاتجاهات الإدارية لعل من أبررها أنها:

- إدارة بلا أوراق: حيث تعتمد بصدفة أساسدية على بعدض لوسائل
   الإلكترونية متمثلة في الأرشيف الإلكتروني، والبريد الإلكتروني، والأدلسة
   والمفكرات الإنكترونية، والرسل الصوتية، ونظم الرقابة والمتابعة الإلكترونية.
- إدارة بالا مكان: حيث تعتمد بشكل كبير على البيئة الخائلية، والعسؤتمرات الإلكترونية، والإدارة من بعد.
- إدارة بالا زمان: حيث إنها تعمل بصغة مستمرة، ومن ثم فإن فكرة تعقيب
   أزمن (الليل والنهار) لم يعد لها مكان في عالم الإدارة الجديد في ظلل
   سيادة الإدارة الرقمية Digital Management.
- إدارة بالا تنظيم هيراركسي: حيث تعتمد المؤسسات على التنظيم الشبكي،
   وتنظيم المصفوفة، والتنظيم الموجهة بالمعرفة.

## (جـ) عمليسات الإدارة الإلكترونيسة:

تتضمن عمليات الإدارة الإلكترونية ما يلى:

- التخطيط الإلكتروني Electronic Planning: تتود بخصائص وصعات قد لا تحتمع في غيرها، ويجري التخطيط في الإدارة الإلكترونية و فقا لمفاهيم وأساليب لا يو اجهها المخططون عادة في الوحدات الأخرى بطراً لأنها تتطلب

ورد، غير عادي في المهارات الفنية والقدرات الإدارية حتى تقوفر لها وعليه التخطيط و إدارة وليحاز المهمات، فالتجهيز الأولى للبيانات يعتبر من العمليات التي تتطلب نوعية مدرية من العناصر البشرية ذوي التنريب العالى والكفاءة المنية والفدرات الخلاقة، وعملية التجهيز لها انعكاماتها على الوحدات الأحرى المستعيدة، مما يحتم إعطاء عمليات التخطيط والإدارة والمراقبة كل عايمة، واهتماء، ويتأثر الهيكل العام للإدارة الإلكترونية بالأهداف المحططة لنشمطها، ومدى انتماء تلك الأهداف لاحتياجات واتجاهات المؤسسة التي أنشئت الإدرة الإلكترونية من أجل خدمتها، أذا يجمع تحديم الهوسف مس تطبيحق الإدرة الإلكترونية، وبيان مدى ارتباطه باحتياجات المؤسسة، على أن يتم فحص تلك الاحتياجات في صوء أهداف الإدارة العليا، ونوع وأسملوب ونطاق الخدمة، ولخطط المستقبلية، بالإضافة لنك فإن الإدارة الإلكترونية تتبح تغييرات كبيرة في دعم عمليات التخطيط، وذلك من خلال:

- توفير كم هائل من المعاومات، واثنى تشكل حجر الزاوية لعطيف التخطيط.
  - إثاجة الوصول لهذه المعاومات بيسر وسهولة.
  - توهير القدرة على التحليل بمساعدة العطم المعلومائية الإلكترونية.
    - القدرة على التعرف على الإمكانات المتاحة للمؤمسة.
- القدرة على توفير معاومات عامة من كل أطراف الخدمة والبيئة الحارجية بمروسة
   كبيرة,
- التنظيم الإلكترونية عن التنظيم الإداري التقليدي، حيث إنه يمكن أستدال الإدارة الإلكترونية عن التنظيم الإداري التقليدي، حيث إنه يمكن أستدال الهياكل التنظيمية الهيراركية باستخدام هياكل تنظيمية أخرى جديدة تعبل إلى التقرطح، حيث إن الهياكل التنظيمية الهيراركية المعتادة تتعدد فيها المستويات الإدارية. مما يترتب عليه زيادة في التكاليف، كما تتباعد فيها أيصاً المسافات بين الإدارة العليا والأفراد العاملين، مما يؤدي إلى وجود صعوبات في التسيق، وتتعد عمليات الاتصال، بينما تتصف الهياكل الحديثة بالمرونة وبععاليتها للتعيير، والتكيف مع العوامل و المتغيرات العصرية، وديناميكية تكنولوجيا المعلومات.

ويعتر النتطيم المصدوقي Matrix Organzatio مس الننظيمات المعاصرة التي صاحبت الإدارة الإلكترونية، ونتسم بيعض المزايا ومنها:

- أكثر الوسائل كفاءة و فعالية؛ السنتخدامه قبدرات و مو الهبت و أدوات تنظيمية و ذلك و و و الدوات الطيمية و ذلك و و و الاحتيق الأعداف المرجوة خلال فترة ( مدية معينة )
  - المرونة و القدرة على التكيف ومولجهة العوامل و المتغيرات البيئية.
- يساعد على المبادرة والانتكار حيث يزيد من داهعية الأفراد في العمل،
   وذلك باعتباره من أكثر النماذج النتظيمية ديمقر اطية.
- يتبح النتطيم المصفوقي للعاملين بالمؤسسة نشر النقاهم و التعاون لمنافشة وحل مشكلات العمل، كما يقوي العلاقات بين العاملين بعصهم بعضا.
- يساعد التنظيم المصفوفي على تطوير وتحسين أساليب الاتصالات المباشرة بالمؤسسة.
- القيادة الإلكترونية E Leadership المدخل المرتكز على المهام، وهو المدخل الصلب المي ظهور مدخلين، أولهما: المدخل المرتكز على المهام، وهو المدخل الصلب للقيادة القائمة على قوة المتطبع المتمثل في قوة المركز الإداري، والقوة الشرعية المرتبطة بالسلطة الرسمية، وقوة المعلومات، وهذه هي القيادة الإجرائية التي ترتكز على المهام وتقوم بتبادل العوائد مقابل الأداء، وهو يمثل المدخل الموجه للكفاية، أي القيام بالعمل بطريقة صحيحة، وثانيهما: المستخل المرتكز على العاملين، وهذا هو المدخل المرن القائم على القوة الشحصية وقوة العلاقة بسين العاملين، وهذا هو المدخل المرؤوسين لقائدهم وتأثيره فيهم، وهو القائد الأقسر بالى العاملين بوصفهم مصدر الأداء المتوقع من المؤسسة، وهذا هو المستحل الموجه إلى الفاعلية، أي القيام بالأعمال الصحيحة.

والقيادة الإلكترونية ينيغي أن تتوفر لديها المهارات النالية:

- مهار ات المعارف التقنية: مثل نقنية المعلومات في الحاسبات الآلية وشدكات
   الاتصال الإلكترونية والبرمجيات الخاصة بها.
- مهارات الاتصال الفعال مع الآخرين: وهذا الأمر بتطلب ضرورة تأسيس
   علاقات عمل جيدة من خلال استخدام جميع أبواع الاتصالات.

مهارات إدارية: تتضمن مهارات تحفيز الأفراد نحو العمل الجمساعي
 و التعاور، بالإصافة إلى مهارات التخطيط و النتظيم و المتابعة و الرقابة.

- الرقابة الإلكترونية E- Control عبي المؤسسات المعاصرة على التنسيق في كل الجهود و الأنشطة المبنولة، بحيث تكون ناسعسة من مصدر رئيسي و مركزي و لحد مسؤول في المؤسسة تجنداً لتوحيسه رسسائل متعارضة أو مجتلطة، مع عدم الإفراط في هذه الرقابة الصسارمة، واسستبدالها بالرقابة الكثرونية عن أساليب الرقابة التقليدية، وتختلف أساليب الرقابة الإلكترونية عن أساليب الرقابة التقليدية، ومن أساليب الرقابة الإلكترونية سواء تم توجيهها داخسل المؤسسة أو خارجها، ويمكن عرضها على شبكة الإنترنست لستعكس صسورة المنظمة لدى جماهيرها، وأساليب التغنيش والقحص الإلكترونية، وألتي تهسنف فيما تهدف إليه الكشف عن هوية بعض الأطراف المتعاملة مع المؤسسة.

وتمتاز الرقابة الإلكترونية بأنها أكثر قدرة على معرفية المتغيرات الخاصة بالتنفيذ أولاً بأول، وبالوقت الحقيقي وأنها تحقق الرقابة المستمرة بدلاً من الرقابة الدورية؛ مما يحد من المفاجات الداخلية في الرقابة، وتعتاز كدذلك بأنها تجفز العلاقات القائمة على الثقة، وتساعد على انحراط الجميع في معرفية ماذا بوجد في المؤسسة إلى حد كبير.

## (د) معوقات الإدارة الإلكتروثية:

عبى الرغم من توجه كثير من دول العالم حعلى اخستلاف مستوياته إلى تطبيق الإدرة الإلكتروبية، إلا أن مستوى النجاح في عملية التطبيسق لسم يكس على المستوى المطرد، ومن ثم دعت الحاحة إلى البحث عسن التصحيات المعوقسات النسي ثواحه استحدامهم فتقنيات الإدارة الإلكترونية، والسعي الدائم الإيجاد حلول لهسذه العقسات عدف تدليله وتجلورها، كما أن الإدارة الإلكترونية أصبحت ثمثل نموذجا مثاليًا لمسلادارة الحديثة التي تتفاعل مع التقنيات الإلكترونية الحديثة وتستخدمها، وأخذت معظهم الإدارات نصفه في محالها الحاص بها، وفي المؤسسات التعليمية تسعى إداراتها على احستلاف مستوياتها فتعيل استحدامها في تطوير العمل الإداراي.

وتوجد بعض الصعوبات التي تعسر ض تطبيقها واستحدام الإدرة الإلكترونية في المؤسسات التعليمية ومنها:

- اختلاف نظم الإدارة حتى في المؤسسة الواحدة.
- عدم قناعة إدارة المؤسسة بالتحول نحو المؤسسة الإلكترونية.
- عدم توفر الإمكانات البشرية والمادية اللازمة للعمل المدرسي.
- عدم الوضوح الكمافي لمبعض المنظم واللموائح المنظمة لعمل بدارة المؤسسات التعليمية.
- عدم توافر الحافز القوى لذى الأفراد العاملين لتدعيم التوجه نحسو الإدارة الالكترونية في المؤسسات التعليمية.
  - المركزية وضرورة مراجعة الإدارة النربوية في العديد من الأمور المادية والنقنية.
- عدم إعطاء المديرين الصلاحيات الوظيفية الشاملة لتسيير العمل بالمؤسسة.
  - ضعف الكفايات الفنية والمهنية لدى بعص مديري المؤسسات التعليمية.
  - عدم وجود أوائح تنظيمية ذات مواصفات شاملة تنظم العمل الإداري بالمؤسسات.
    - عدم توافر بنية تحتية تكنولوحية بمعظم المؤسسات التعليمية.

ويرى "تجم عبود" أنه على الرغم مما أحدثته الإدارة الإلكترونية من مزايا يسرت العمل الإدارى في المؤسسات التعليمية، إلا أنه قد نستج عنها بعض المخاطر والإخفاقات ومنها:

- أن الأعمال الإلكترونية بخصائصها الجيدة قد أدت إلى تقويض كثير مسن
   الأعمال النقليدية، وبنيتها التحتية ، واستثمار اتها المختلفة.
- أن الخدمات والمشروعات الجيدة القائمة على الإنترنت لـم تكـر ذات قدرات على توليد العوائد المالية، فكمـا تولجـه المؤسسات التقليديـة مشكلات نقص التمويل فتتهي إلى الغثل، كذلك الحال مع المؤسسات الإلكترونية التي واجهت مشكلات نقص التمويل داخل المؤسسة ممـ يؤول بها إلى نفس المصير.
- العقبة الإدارية: حيث إن انفجار الأعمال الإلكترونية الجيدة أدى إلى بشر
   الموهبة أو المقدرة الإدارية على نطاق واسع مما أظهر نقصاً فــــى هـــده

المو اهب و القدر الت، فليس هناك ما يكفي من المحديرين الحنيس يتقنحون انعامل الإلكترومي، مما أدى بالأعمال الإلكترونية إلى أن تحدار بشكل سيئ.

- صبعوبة التكامل بين الموقع المادي و الموقع الإلكتروني للمؤسسة، فسإلى جانب أن بعض المؤسسات ظلت إما تقليدية أو رقمية، فإن البعص الآحر أحدق في الجمع بين الاثنين، وذلك لأن مثل هذا الجمع يتطلسب جهود، كبيرة في إدارة الموقع الإلكتروني لصالح الأعمال التقليديسة، وجهوداً كبيرة في توظيف قدرات الويب في التفاعل مع العملاء.
  - الاعتقاد المحطئ بأن كل الأعمال تصلح ثلاثخراط في الأعمال الإلكترونية.
- الاعتقاد بأن إدارة موقع الويب (تخطيط الموقيع انتظيمه المسهولة استخدامه) من قبل عملاء المؤسسة ستحل محل إدارة أعمال المؤسسة كلها.
- عدم تطابق ثقافة المؤسسة مع ثقافة الإنترنت؛ فالإنترنت يتطلب الانفتاح
   و لشفافية ونقاسم المعلومات مع الآخرين، في حسين أن حماية أعمال المؤسسة وأسرارها تتطلب الحد من كل ذلك.
- الضغوط المختلفة على الأعمال الإلكترونية، وتشمل: ضغوط المسؤولين المستمر، وصغوط التنافسية، حيث تواجه المؤسسة التهديسدات ليس من المنافسير الحاليين، بل من الدلخلين الجند، وضحغوط التكلفسة، حيث إن المؤسسات تسعى لخفض الكلفة، وتحسين أدائها مسن خلال لأعمال الإلكترونية، وضغوط التكنولوجيا، حيث التطورات السريعة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي توجد تحديات كبيسرة أمسم الشركات العاملة في مجال الأعمال الإلكترونية، ناهيك عبن صحيعوط العملاء لتقديم المزيد من الخدمات و المنتجات الإلكترونية استحانة لهم

وثمة مشكلة أخرى تواجه تطبيق الإدارة الإلكترونية هي غباب نظام إدارة التعبير، حيث إن إن التحول اللإدارة الإلكترونية، قد يحتاج فسي معسض مريحله إلى إعادة تصميم العماية الإدارية، وتغيير أنماطها، وأشكالها، وأساليبها، يما ينفق مع حصائص هذا الحصر، وذلك بالاستعداد للتحديات النبي تواجبه المديرين في الألفية الجديدة، حيث يرى حثمية التغيير القيادي لمؤسست المستقبل و زبادة المنافسة بين النتظيمات الإدارية، وذلك يقود إلى محاولة لعرب أن بعير من أنماط سلوكه السلبية إلى الإيجابية، وإبراك الصائم بسيس أسلوب التمامل مع العامل، وإناحة الفرصة له للمشاركة في اتخبير نشريعات الإدارة، وتعيير نشريعات الإدارة المصلحة النبطيمات لدى العاملين.

# (هـ) دور الإدارة الإلكترونية في تحقيق إدارة التميز المؤسسى:

تعتبر الإدارة الإلكترونية مدخلاً معاصراً لتطبوير إدارة المؤسسات التعليمية، والقضاء على مشكلاتها الثقليدية، وتجويد أداء العمل بها عن طريق استخدم وساتل وتقنيات تكنولوجية، تتسم بالكفاءة والفعالية، فالإدارة الإلكترونية لها آثار واسعة، لا تتحصر فقط في بعدها الإلكتروني المتمثل في التكنولوجيا الرقمي، وإنما لبضاً في بعدها الإداري المتمثل في تطبوير العمليات والوظائف الإدارية، حيث تعمل على تحقيق مريد مسن لمرونة الإدارية في المتخطيط، والتنظيم، والرقاية، والتوجيم، والتمكين لإداري، وتحسين مستوى الأداء المؤسسي،

وفي المسدد نفسه، يرى الراكس "Drucker" أن الإدارة الإلكترونيسة لتنظر للمؤسسة كالة، والعاملون مثل أحد التروس، وأن تحل التكنولوجيا محسل الحيارات الإدارية، والبرمجيات محل الأقراد العاملين والتفاعسل الإسساني، والشبكات المفتوحة محل مواصفات الملكية، والأهم أن لا يبقى لسلادارة دور دو الشبكات المفتوحة الذي يتمام بأنه عمل فردي، وعمل منتشسر، وعمسل آسي، وعمل تدعل مع المستقيد، وسهل التحويل إلى الخدمة الذاتية، ومتمكل إدارية. وينطلب تحقيق التميز المؤسسي مسن خسلال توظيسف الإدارة لإلكتروبيسة بالمؤسسات ضرورة توافر مجموعة من المنطلبات ومنها:

توافر الدعم الإدارى من الإدارة العليا: حيث يتوقف نجاح أى عسل مطويرى على مدى اقتاع الإدارة العليا بجدواه، وتأبيدها المستمر لحطوات تعيده، ومدى قدرتها على توفير الإمكانسات والمستلزمات الضسرورية له، وتوفير المناخ المؤسسى الداعم لعمليات التجديد والتطسوير فسى المؤسسة، وتوفير البيئة التعظيمية المساعدة لعملية تطبيق الإدارة الإلكترونية.

- تعديل الهيكل التنظيمي: حيث ينطلب تطبيق الإدارة الإلكترونية السندلس من الهيكا الننظيمي الهيراركي المعقد، والتوجه نحو تدعيم الهيكسل التنظيمي الشبكي لذي يتسم بالمرونة، ويسهل عملية الإنصال الفعال بدين المستويات الإدارية، واستحداث وحدات إدارية جديدة بالمؤسسة، ودمج بعسض الوحسدات مع بعضيها، وإعادة النظر في طرق تنفيذ العمل الإداري، بما يضمن النظبيق الفعال للإدارة الإلكترونية.

- وضع إستراتيجية إدارية للتطهيق: بحبث تنالاتم مسع واقسع المؤسسة التعليمية، والبيئة المحيطة بها، ويتطلب دلك وجود رؤيسة مستقبلية مشتركة وواضحة المعالم لدى الإدارة المؤسسية، والآفراد العاملين حول كبعية التحول إلى المؤسسة الإلكترونية، وتحديد الكبعية النسى سستكون عليها فسى فتسرة مستقبلية، والتوجه المستقبلي للمؤسسة، وأبعاده ومنطلقاته.

- إعادة النظر في اللوائح والقوانين: حيث ينطنب نطبيق الإدارة الإلكترونية إعادة لنظر في اللوائح والقوانين الحاكمة لعمل المؤسسة، وتطويرها بما يتفق مع التجديدات التي تتطلعها الإدارة الإلكترونية، وإصدار القوانين والتشسريعات التي تدعم التحول نحو الإدارة الإلكترونية.

- تطوير برامج التحريب والتنمية المهنية: يعد التحريب أحد أهسم الأستراتيحيات الإدارية لتحقيق الكفاءة والفعالية دلخل المؤسسة، فهسو بمثبة أساس تنمية الموارد البشرية، كما تعتبر برامج التدريب مهمة خاصة للمحافظة على تحسين البيئة الإدارية، ودعامة قرية من دعائم التنمية الإدارية، حيث يسهم في رفع كفاية الجهاز الإداري عن طريق تحسين الأساليب وطرق العمل، وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية القائمة، والاستفادة مسن البيئة الموانمة للتطوير والتحسين، وتزويد الأقراد بالمعارف والمهارات النسي تتماشي مسع مقتصيات التنمية الشاملة.

- إعادة تنفيف الأقرد العاملين: تغير عملية إعادة التنفيف إلى عملية نطوير قيم جديدة، ومعتقدات ومعلير، داخل المؤسسة التعليمية، وبالنسسة للإصلاح النظامي فإنها تغمل بناء مفاهيم جديدة عن التعليم والسنطم، وأشكالاً جديدة للمهتمين بالمؤسسة، أي أنها تحدي تحويل الأداء والسرؤى والتصبورات للمهتمين بالمؤسسة، أي أنها تحدي خلق لعة مغضلة وقانون للسلوك يمكن من حلاله توفير حياة حقيقية مرغوبة لكل الأقراد العاملي، وتستند عملية إعدة التنقيف على الاستراقيجيات المعيارية التعليمية والتسي تؤكد على أهميسة توصيح وإعادة بنية القيم والمعايير المائدة داخل المؤسسة التعليمية، وتركز عملية إعادة التنفيف على المفهوم بأن تكنولوجيا الأفراد أهم بكثير من عملية إعادة التقيم على المفهوم بأن تكنولوجيا الأفراد أهم بكثير من التعليمية في العمل داخل المدرسة، حيث تساعد على حل المشكلات التي نقف حائلاً دون تحقيق أعداف المؤسسة التعليمية.

- تواقر بعض قمنطلبات التقنية: ونتمثل في توافر بنيسة تحيسة تكنولوجيسة بالمؤسسة التعليمية، تمثيل المعلومات ونقلها الكترونيا، وصحان تحدفها فسى جميع الوحدات الإدارية بالمؤسسة التعليميسة، وتسوافر الخدمات والشحات ويرمجيات النظم التشغيلية للثبكات، وبرمجيات التطبيقات التي يتم من خلالها إنجاز الأعمال الإلكترونية، وتوافر تقيات الاتصال المختلفة لما لها مسن دور هام في نقل المعلومات الكترونيا، وتبادلها عبر المواقع المختلفة.

#### ٢ - الهندسة الإدارية كمدخل لإدارة النميز:

تعتبر الهندسة الإدارية أحد المداخل الثوريسة للتطبوير الإداري التسى نختلف عن الأساليب الإدارية الأخرى، ويهدف هذا الأسلوب إلى الوصول إلسي تحسينات جذرية في مجال الوقت اللازم لتقسيم الحدمسة، وتقليسل التكساليف، وتحسين نرعية الحدمة، ويبدأ هذا الأسلوب في التطوير التنطيمي بأسئلة جدريسة حول جدوى وضرورة وجود كل وحدة من وحدات المؤسسة التعليميسة، وكيف يكون شكل المؤسسة التعليمية بعد إعادة هندستها، ويتطلب ذلك إعادة النظر فسي لوطائف و الهيكل التنظيمي، والتكتولوجيا والسياسات المتبعة، وقد يكون دلك على المستوى الكلى أو على مستوى وحدات يعينها، ويركز هذا الأسلوب علسي

تطوير العمليات التي يتم من خلالها تحقيق الأهداف النسى تعسعى المؤسسة النعليمية إلى تحقيقها.

ومن هنا تأتى أهمية هذا المحور الذى يتناول الهندسة الإداريسة، مسر حيث مفهومها، وأهدافها، ومبادئها، ومتطلبات تطبيقها في المؤسسات، ويمكس ستعراض ذلك على النحو التالى:

#### (أ) مفهوم الهندسة الإدارية وأهدافها:

تعبر الهندسة إحدى المداخل الإدارية المعاصرة في مجال الإدارة التعليمية والمدرسية، ونظراً فحداثة هذا الاتجاء فقد تتاولته الكتابات والدراسات بمسميات مختلفة منها: إعادة هندسة العمليات الإدارية، والهندرة، وإعادة البساء، والهندسة الإدرية، وهندسة التغيير، وإعادة المتصميم، وإعادة الهيكلة، وإعادة هندسة النظم، وبسرغم اخستلاف هذه المصطندات إلا أنها تدور حول معنى واحد هنو التغييس الجندري أو الشنامل فني المؤسسة المحصول على أفضل نتائج ممكنة.

ويمكن تناول مفهوم الهندسة الإدارية وأهدافها على السحو النالمي:

#### مقهوم الهندسة الإدارية:

تعرف الهندسة الإدارية بأنها "إعادة التفكير الجذرى، وإعسادة تصسميم العمليات الإدارية بصفة أساسية بهنف إحداث تحسسيات جذريسة وهامسة فسى مقاييس الأداء، ويعتقد البعص أنه يوجد ارتباط قوى بين إدارة الجسودة الشساملة والتحسينات الجذرية، ومن ثم يتصف هذا التعريف بما يلى:

- جسوهرى: فالهندسة الإدارية تمثل طريقة جديدة للتفكيسر، وتتضيم تغييسراً جذرياً فى العمليات داخل المؤسسة التعليمية، وتدور هذه التغييسرات حسول سؤالين هما كيف نعمل? لماذا نعمل ما نفعله؟، ولمادا نفطه بسنفس الطريقة التى تؤدى بها؟
- شامل: حيث لا تركز عمليسة الهندسسة الإداريسة علسي إحسدات تغييسرات وتحسيات إدارية فقط ولكن تهدف أيضاً إلى تحقيق مستوى عالى مس الأداء لإدارى الذي ينطلب المسائدة التنظيمية من القيادة •
- عملية تساعد الهندسة الإدارية على إعادة فحص كيفية اداء العمل من حلال
   تعبير الوطائف والمهام وتغيير الهيكل التنظيمي •

وتشير الهندسة الإدارية إلى مدخل المتحمين النظمي للمؤسسة، النسى تحاول قحص وتقييم، وإعادة النفكير، وإعادة التصميم للعمليات النسى تسريبط برسالة المؤسسة، والعمليات الفرعية ضمن مدخل إدارة العمليات.

ويقصد بالهندسة الإدارية إعادة تصميم عمليات وإجراءات العمل الرئيسية والاستراتيجية بشكل جذرى دون التقيد بأية افتراضات تتعلق بالوصلع الحالي بهدف تحقيق تحمينات ملموسة في معدلات الأداء بحيث بشمل التحسيل حصض التكلفة، وتحسين توعية الخدمات وسرعة إنجاز الأعمال، رصا الطلب

وكذلك تعرف الهندسة الإدارية بأنها أحد المداخل الإدارية الحديثة لتى نهدف إلى إحداث تحسين جذرى وسريع في منظمات الأعمال من خلال إعدادة تصميم العمليات الاستراتيجية والسياسات والهياكل التنظيمية انقيم والافتراضات المساددة بشكل غير تقليدى، ووفقاً لهذا التعريف تتضمن أهداف هسذا المسدخل تحديد العمليات الإدارية التي يراد إعدادة تصميمها، وقيساس الأداء الحسالي للعمليات الإدارية، وتحديد فرص تحمين هذه العمليات، وإعادة تصميم وتطبيس طريقة جديدة لأداء العمل،

وتعرف الهندسة الإدارية على أنها مسدخل منطقسى مسنظم لتحسين العمليات الإدارية بالمنظمة بهدف تحقيق الاستقادة من الموارد المادية والبشسرية المتاحة، وزيادة كفاءة وقعالية هذه العمليات.

ويعرف "هاتسون Hanson" الهندسة الإدارية على أنها استخدام مجموعة الأدوات والوسائل المطورة، بالإضافة إلى الاستفادة من التقنيسات الحديثة في إحداث الدمج الأمثل لهذه الوسائل وصولاً إلى التغيير الحذري فلى كل أرجاء المنظومة بهدف الوفاء بلحتياجات المستقبل.

ويشير إليها "مسائدلر Sandler" بأنها إعادة تصميم عمليات و إجراءات العمل الرئيسية و الإستراتيجية بشكل جذرى دون التقيد بأية افتر اصسات تتعلسق ماوضع الحالى بهدف تحقيق تحسينات ملموسة في معدلات الأداء بحيث يشسمل التحسين خفض التكلفة، وتحسين نوعية الخدمات، وسسرعة إنجسار الأعمسال،

ورصا الطلاب عن مستوى الخدمة المقدمة لهم، وبهذا يمكن النظر إليها على أنها مدحل للتحسين المستمر يتطلب إعادة التفكير، وإعادة التصميم للعمليات تها الإدارية داحل المؤسسة التعليمية.

وتعرف الهندسة الإدارية بأنها: "إعادة التصميم الجندرى و السريع لعمليات العمل الاستراتيجية، وذات القيمة المضافة، لكل من العظم و السياسيات والبي النظيمية التي تدعم ناك العمليات الاستراتيجية، ودلك لتحسين تسدفق العمل و الإنتاجية في المنظمة.

ويتصبح من التعريفات السابقة أن الهندسة الإدارية تركز على إعدة التصميم الجوهرى العمليات الإدارية بالمنظومة، والتخلص من أنشسطة العمل القديمة بشكل جذرى، واستبدالها بأنقة جديدة لتسهيل تحقيق أهداف المنظمة، كما تركز على التحسين المستمر للعمليات الإدارية من خلال إعادة النظسر في الأساليب الإدارية المتبعة في العمل، وكذلك المعاهيم الإداريسة الأساسية في العمل، وكذلك المعاهيم الإداريسة الأساسية في العمل،

وبعد استعراض المفاهيم السابقة بمكن استخلاص ما يلى:

- تهتم الهندسة الإدارية، كأسارب جديد التطموير الأداء، بدالتغيير الجماري دخمال المؤسسة.
- تهتم الهندسة الإدارية بإعادة هندسة جميع العمليات والإجراءات القديمـــة،
   وإحلال أساليب جديدة في العمليات كلها.
  - تركز الهندسة الإدارية على العمليف، وليس على المهام والوظائف والأفراد.
- تعتمد الهندسة الإدارية على التحسين المستمر للمؤسسة بحيث تعمل علسى
   السرعة في الأداء والدقة وتحقيق الأهدلف الفعلية المرجوة.

#### - أهداف الهندسة الإدارية وأهميتها:

تهدف الهدسة الإدارية داخل المؤسسة التعليمية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ومنها: تعميل الفهم المثيادل بنين المستيرين و الأقسراد العساملين بالمؤسسة التعليمية، ومشاركة الأفراد العاملين في صنع القرار، وكذلك تحسين

المعرفة واستخدام المهارات لدى الأفسيراد العاملين، وإيجاد مناخ حيد بسوده العلاقات الإنسانية، ومشياركة الأفسراد العباملين في عمليات التعسيير التنظيمين، والاستغلال الأمثل للموارد من خلال التحطيط للأشطة المدرسية وكيفية إدارتها، وتحديد المسئوليات بصفة مستمرة حتى نتلاءم مسع التعييرات الحادثة في نمط الأعمال المطلوب.

وتختلف أهداف الهندسة الإدارية وقعاً لظروف كل منظومة وحجسم الأعمال التي تقوم بها، كما تختلف هذه الأهداف في المنظومة الواحدة مسن وقت لآجر وفعاً لما تريده من تطوير في العظم الإدارية لديها، وبصفة عملة تهدف إعادة هندسة إدارة التعليم إلى تحقيق ما يلى:

- إحداث تغيير شامل في تخطيط وأداء العمايات الإدارية المؤسسية، وفسى الرقايسة على تنفيذها من حلال مجموعة من الأفكار والعبادئ المستحدثة وتكمول مرشطسة بوسائل العمل ومنطلباته واتجاهات مساره وصوالاً إلى أهسداف محددة.
- اختيار أفضل الموارد المادية والبشرية المناحة، واستخدام هذه المــوارد الاســـتخدام
   الأمثل، تتحقيق النتائج أو الأهــداف بأفضل صورة ممكنة.
- زیادة الإنتاجیة عن طریق تحقیق تدفق العمل ولیس من خسلال تنظیمات
   اداریة هرمیة فرعیة متفرقة، وتعطیم العائد من خلال تنفیذ المهام بطسرق
   مبتکرة غیر تقلیدیة.
- إلغاء المستويات الإدارية والأنشطة الإدارية والسلصب الإدارية المؤسسية غير الضرورية أو غير المرتبطة بنتائج ملموسة، وإحكام الوظائف والعمليات الإدارية المؤسسية.
- بلغاء الرقابة والإجراءات العقيمة غير المطلوبة، وإلعاء العمليات القديمسة
  وغير المفيدة، ودورات المستندات المطولة والتي لا تساعد علمي سسرعة
  مستع القرار واتخاذه.
- إجراء تحسينات مستمرة في العملية التعليمية و البحثية و الخدمية و الإداريـــة داخل المنظومة، وتقليل الوقت الضائع في العمليـــات الإداريـــة المختلفـــة داخل المنظومة.
  - زيادة المنافسة الإيجابية بين العاملين وتحسين الاتصالات بينهم.

بالإصافة لنلك، فإن الهنسة الإدارية تسهم في جعل المنظومـــة أكثــر قدرة على المعافسة، وإحداث تحسينات في العمليات الإدارية، وتحسين السعور و بحساس الأفراد العاملين بالتشجيع والمشاركة في وضع أهداف المعطومة، و تعليل العيافسة بين الأقسام الوظيفية وزيادة التعساون بسين أفراد المعظمة، وتقليل العيافسة بين الأقسام الوظيفية وإيادة الإنتاجية وإشباع حاجسات الطسسلاب، و وتحذيد الشكل والإطار المستقبلي للعملية الإدارية داخل المعظومة التعليمية، و عدم القصل بين العمل واتحاذ القرار، بل أن العاملين يقومون هم أنسبهم المسلم باتخاد القرار، وتجسير الجودة والاستفادة من تسجيل البينسات ووضب عها فسي قوائم واستخدامها، والتخلص من قصد الجهدد والإجسراءات الإداريسة غيسر تا الضرورية، وكذلك العمليات الإدارية غير الفعالة، والانتقال من السروتين إلى آلية العمل داخل المنظومة التعليمية.

ومن هنا فإن الهندسة الإدارية تساعد على سرعة أداء العمل وجودتسه، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، بالإصنافة إلى الارتقاء بالأفراد العساملين التفريضيم المزيد من الصلاهيات وتحملهم المستولية جنبا إلى جنب مع رؤسانهم،

#### (ب) مبادئ الهندسة الإدارية:

تسعى الهندسة الإدارية إلى الوصول إلسى تحسسينات جوهريسة فسي عمليات منظومة المؤسسة التعليمية بما يحقق متطلبات الطلاب والمجتمع مسن ناحية الجودة، والسرعة والتجديد والتنوع والخدمات، ويتطلب تحقيق ذلك وجسود مجموعة من المبادئ التي لها علاقة بكيفية أداء العمل ومكان أداثه ودقته.

وهناك من يرى أن الهندسة الإدارية تستند على عند من المبادئ ومنها أنها نظم حول المحرجات ونيس المهام، وقيام مستخدمي المخرجات بالعمليسات، ودمح عمليات تشغيل المعلومات في العمل الحقيقي السذي ينستح المعلومسات. والتعاول مع الموارد اللامركزية مثل التعاون مع المركزية، ودمسح العمليسات المتوارية بدل دمج نتاتجها، وحعل عملية اتضاذ القسرار جنز، من العمل، والحصول على المعاومات من مصادرها وقت حدوثها. وفيما يلى عرض لأهم مبادئ الهندسة الإدارية:

- التركيز على النتائج: حيث تركز على مخرجات العمليات الإدارية، والسريط بين المهام والولجات التى تم تأديتها بواسطة الأفراد العاملين في وظيفة واحدة، كذلك يجب أن تتضمن الوظيفة الجديدة بعض الخطوات التي تؤدى إلى تتسائح فعالة، ويتطلب ذلك وجود أيدى عاملة جيدة تعسلطيع تحقيق أعلى إستحياة وإشباعاً لحاجات العاملين.

- القبادة والنزام الإدارة المدرسية: تعد المسئولية الأساسية للإدارة المدرسية هي تطوير رؤية المنظومة ورسالتها، وهذا بحدد السياق التي تعمل فيه المنظومة ، فينبغي أن تكون الإدارة المؤسسية متماشية مع البيئة المتغيرة، حيث إن عملية الهندسة الإدارية نتجه من الأعلى للأدنى، علاوة علي أن المدربين يجب أن يكونوا مدربين وقادة، ويأحذوا علي عائقهم المسئولية ويتصرفوا بدافعية وتحفز.

- التركيز على الطالب: حيث يتم تقليل المهام الداخلية التي لا تسهم في إشباع هاجات الطالب والمجتمع، أي يجب أن تشمل عملية الهندسة الإدارية الأفراد المستقيدين من تتفيذ مثل هده العمليات، حيث سيساعد ذلك علسي تحسيب أدائهم للعمل والقضاء علسي المعوقات والحولجز التنظيمية.

- التقليص في مستويات الرقابة والمراجعة: وفقاً لهذا المبدأ بنم تعفيض مستويات الرقابة والمراجعة، وذلك باعتبار أن الإفراط فسى أدائها بعد من الأعمال عيمة القيمة، وبالتالى فإن الهدسة الإدارية تسعى إلى التركيمز عنسى استحد م الضوابط الرقابية في حدود فعاليتها ونقضى على الإفراط المستمر فسي أد ع هذه العمليات، وكذلك تقليص خطموط الاتصمال بسين مستويات الإدارة المؤسسية المختلفة.

- نمج المعلومات الهامة لتنفيذ العمل: أي يجب أن يصبح الأفراد المسئولول عرجمع المعلومات الهامة لتنفيذ الفعال في عملية النشعيل والمعالصة لهده المعلومات، وهذا يقلل الحاحة لجماعة أخرى ثلقيام بمثل هذه المهمة،

وجود توازن بين الأنشطة والإجراءات : حيث تعتمد الهندسة الإدارية على إيجاد بوع من التوازن بين العمليات المختلفة وما تتضمته من تخطيط وتنطيم و و قندة، وبين الممارسات الإدارية والإجرائية للأفراد العاملين داخيل المؤسسة التعليمية، وينطلب بلك وجود نوع من الاتصال التظيمي الفعل بين مكونيات المؤسسة التعليمية،

- ربط الأنشطة المتوازية بدلاً من تكامل نتانجها: بدلاً مس الحصول على وحدات مؤسسية منفصلة، وتؤدى أتشطة مختلقة، والتي يجب أن تتكامل معاً فسى النهاية، ويمكن ربط هذه الأنشطة معاً من خلال نظم الاتصال الفعالسة، وذلسك أثناء الأداء ومن ثم يتحقق التكامل، حيث بحقق التكامل بين الوحدات المدرسسية، وعديد من المزايا أهمها: سهولة توزيع المهام والأدوار بين الأفراد والوحدات دخل المنظومة، والتخلص من الأخطاء النائجة عن تعدد الوحدات فسي مجال لعمل، التعاون في إنجاز المهام الملقاء على عاتقهم.

- الدمج الوظيفى: ويهدف هذا المبدأ إلى القساء على مخاطر تقسيم العسل الوظيفى، ووفقا لهذا المبدأ فانه يتم صم عدة وظائف منعصلة فى وظيفة واحسدة، وتوجد بعض المزايا لهذا المبدأ أهمها مهولة توريع أعباء العسل ومسئولياته على الأفراد وتحسين ممتوى مراقبة أدائهم، كما يساعد أيضا على النخلص مسن كثير من الأخطاء، وإعادة العمل الناتجة عن تعدد الإدارات الوظيفية، وبالتسالى ينعكس ذلك على سرعة إنجاز العمل دلخل المنظومة، ويساهم الدمج السوظيفى من خلال ما يمنحه للأفراد العاملين مسن صسلاهيات لأداء عمليسات كاملسة، و كنشاف الأساليب الجديدة والمبتكرة والإبداع فى العمل.

- اتخاذ القرار مهمة المعطول: ويؤكد هذا المدأ على إمكانية عسدم لجوء العامل في إحدى عراحل العمل إلى رئيسه للحصول على قرار منه بشأل عمسل م، وإبم يصبح هذا القرد مستولا عن اتخاذ هذا القرار بنفسه، وبالتبالي قسال عملية اتحاد القرار لم تعد حكراً على المديرين، ولم تعد منفصلة عبن مسطق العمل الفعلي.

" تبسيط العمليك: العملية هي مجموعة الأنشطة المتدلخلة التي تقوم بتحريب المدخلات إلى مخرجات والتي تشكل قيمة للعميب فالعملاء لا يعطبون أي اهتمام بالعمليات، ولكن كل اهتمامهم منصب علبي المحرجات، فالهندسة الإدارية تنطلب أن تكون العمليات بسيطة، أما العمليات المتعددة فهسي بحجسة إلى إعادة تصميم وتبصيط.

- التركيز على التعلم في عملية الإعداد الوظيفي: ووفقاً لهدا المبدأ فالاعداد الوظيفي يتحول من التنزيب إلى التعليم، فبجانب أن كان التدريب بساعد على تحسين القدرات والمهارات، ويطلع الأفسراد العاملين على كيفية أداء الأعمال، قال المتعليم من الناحية الأخرى يؤدى إلى زيادة المدارك والإلمام بمحيط العمل، كما يعلم هؤلاء الأفراد كيفية أداء الأعمال بطريقة معينة،

- التركيز على التوجيه كعمل أساسي للمسدير: ويتحسول وفسق لهذا المبدأ المديرون من مشرفين إلى موجهين، حيث يكونون بالقرب من مواقع العمل بمسا بكفى لتقديم المساعدة المطلوبة إلى فريق العمليسات إنجساز مهامسه، وبحيست يصبحون معلمين يساعدونهم، ويعملون كمنسقين ومساندين، وكدالك يعملسون كقادة مهمتهم الأساسية تنمية الأفراد العاملين، وتنمية مهاراتهم هى تنفيذ العمليات،

#### (جـ) مجالات الهندسة الإدارية:

تعد الهندسة الإدارية لُحد مداخل التطوير الادارى التسى تركل عللى التصميم الجذري للعمليات الإدارية والإستراتيجية وذات القيمة المطلاة، وكذلك للتنظيم والمباسات والهياكل التنظيمية، بهدف تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية في المؤسسة التعليمية بصورة ملحوظة،

ريركر هذا الأسلوب على عدة جوانب من المؤسسة التعليمية وهى:

- العمليات الإدارية: وتشمل سلسلة من الشاطات الإدارية المرتبطة التى تحول مدخلات النظام إلى مخرجات، ومن الأمثلة على ذلك التخطيط والرقائة والنتطيم، وقد تكون هذه النشاطات عالية القيمة بالنسبة للعملاء أو للحدمة التعليمية مثل جودة الخدمة، والأداء المدرسي الجيد، والرضا الوظيفي للعاملين

أو سناطات رقابية، وتمثل هذه النشاطات أعمال تتصل بالرقابة مثل الرقابة المالية أو سرعة إنجاز العمل أو نظام التعامل مع أوثياء أمور الطلاب، ويمكن أن تقسم كل عملية إدارية إلى ثلاثة أنشطة:

- تشاطات عالية القيمة: وهي النشاطات التي تضيف قيمة حقيقية للعميل أو نامنتج أو للخدمة التي يحتاجها العميل.
- نشاطات روتينية: وهي النشاطات اليومية المألوفة والتي يتحرك من خلالها
   العميل حلال الإدارات والأقسام والوحدات الإدارية المختلفة •
- نشاطات رقابیة: ونتمثل فی النشاطات التی تحکم وتراقب النشاطات الروتوبیة
   حلال ندفقها من إدارة الأحرى -
- العمليات الإستراتيجية: تتمثل هذه العمليات بالأمور الإسستراتيجية التي تقدم في تصميم عمل المؤسسة التعليمية نصبها، باعتبارها جوهرية من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى إليها، وأخد موقعها بين المؤسسات التعليمية الأخسرى في المجتمسع، وتحتلسه العمليات الإستراتيجية حسب طبيعة عمل المؤسسة التعليمية، فمنا هنو استتراتيجي في تنظيم ما قد يكون مكملا ثانويا في مدرسة أحرى، ومن الأمثلة على تلك العمليات السنظم والسياسات وتشمل الأنظمة والتعليمات، وبطام معالجة البيانات والسياسات المتبعسة فسي مجل العمل، وبعص الأمور التي تتعلق بالهيكل النعطيمي كإعادة تصميم الأعمال وتحديد الأدوار الوطيعية.
- العمليات التنظيمية: وتتمثل هذه العمليات هي عملية الاتصال سواء كان بدين الأفراد العاملين، أو بين إدارة التعليم، وعملية اتخاذ القرار، وعمليسة الإشدراف التربوي، ويتطلب ذلك بناء فرق العمل داخسل المؤسسة التعليميسة، والفسرق المتعددة المهام والتي تماعد في تنفيذ برامج الهندسة الإدارية المهام والتي تماعد في تنفيذ برامج الهندسة الإدارية المهام
- " النظم والسياسات: وتتضمن مراجعة النظم والسياسات المرتبطحة بقواعد العمل والتي تخدم العمليات الإدارية، ولذا فإن الهندسة الإدارية تعسرى علسى العمليات فقط، ولا تطبق على المستوى الاستراتيجي أو التكيكي، فهي أداة تساعد على أداء العمل، ولها شقان : فنى ولجتماعي، فإذا انصب التعيير علسى الجالب الهي لا تكثمل وكذلك الجالب الاجتماعي، ومن ثم فإن الهندسة الإداريسة أسلوب لتغيير الجانين معاً.

#### (د) أتواع الهندسة الإدارية:

تمثل الهندسة الإدارية العملية التي نتيح اختبار الفروض حسول عميسل المنظومة كما أو كانت تصمم من جديد، ويتم ذلك من خسلال طسرق وأدونت مختلفة، وتتعدد أنواع الهندسة الإدارية ومنها:

- هندسة العمليات: بهدف هذا النوع من الهندسة الإدارية إلى إحسدات تعيير جذرى وسريع في المؤسسة التعليمية من خلال إعادة تصميم العمليات الإداريسة والنسطيمية والإستراتيجية، والسياسات والهياكل التنظيمية، والقيم والإفتر اضبات المرتبطة بها، وتحتاج هندسة العمليات إلى وجود قائد يتولى قيادة فريق الهندسة الإدارية والمعنيين بها، ومدير يكون مسئول عنها، وفريق عمل يضم مجموعية من الأفراد المتخصصين، بجانب فريق التطوير والتحسين المستمر.

- هندسة المنتج: يشير هذا النوع إلى التجديد أو إعادة العمسل، أو صسقل، أو صسقل، أو صسقل، أو صسلاح الخدمات وتطويرها، ويهتم بتحقيق إشباعا أكثر للطلاب وأولياء الأمسور، والمجتمع المحلى، حيث إن الأهمية الأكيدة من عملية الهندسة الإداريسة، تسنجم عن فشل الخبرات والسياسات التنظيمية الحالية بدرجات متفاوتة في الربط بسين المؤسسة التعليمية والمجتمع.

- هندسة العملية التعليمية: ي عتمد هذا النوع على إحداث تغيير ملحسوظ قسى المنهج المتمركز حول الطالب، ويكون للمعلم في هذا النوع من الهندسة الإدارية دور فعال وهبو القيام بعملية التسبهيل والإشراف، كما أن الطلاب لهم دور بارز فيه كباحثين ومتساركين، كمنا أنبه يعتبر التنزيس والتعلم الموجه نحو العملية إلى تدريس وتعلم موجه نحو المنستج لتعليمي، وتسهم تكنولوجيا المعلومات بأهمية بارزة في هبذا النسوع وخاصسة داخل حجوة الدراسة.

- هندسة إدارة الموارد المالية: وقد ظهر هذا النوع من الهندسة الإدارية منيجة التأكيد على التمويل المعتمد على المؤسسة التعليمية، والإدارة الداتيسة للمدرسة، وقد نتج عن ذلك حدوث تغيير في يعض الوظائف الخاصة بالجواني المالية في المؤسسة التعليمية، وإعادة التفكير في شأن وظيفة أمير صسدوق

المؤسسة التعليمية، والمدير المالى، ومدير دعه الخدمات، ومدير الموارد التربوبة، والتحول الجذرى في افتر لضات المؤسسة التعليمية، وقد تطلسب ذلك من افراق القادرة على توظيف كافة الموارد والإمكاليات المتاحة لتحقيق تعليم وتعلم أفضل.

ونتبوع المؤسسات التي يمكن هندستها إدارياً إلى ما يلي:

- المؤسسات ذات الوضع المتدهور: وهى تلك المؤسسات التي تولجه أرمسات ومشكلات لإدارة الحالية التي تبعدها عن المذافعة والتقدم، والتي تسننت السي مسئوى يدقع الطلاب وأولياء الأمور والعاملين إلى المجاهرة بالشبكوى، أو التذمر، أو الفشل المتكرر، وهذا ما يطلق عليه بأسلوب رد الفعل، وتقسوم المؤسسة بتعيده عند حلول أزمة أو مشكلة تستازم إحداث تغيير جوهرى.
- المؤسسات التي يتوقع تدهورها: وهذه المؤسسات التي لم تصل إلى السدهور، ولكن تتوقع إدارتها بلوغ ذلك الوضع في المستقبل القريب، وقد يكون ذلك نتيجة ظهور منافسين جدد، أو حدوث تغير في متطلبات قوانين العمل، تهدد بقائه، ونجاحها في المستقبل، وكذلك عند محاولسة الإدارة المنرسية مواكبسة التغيرات التي تسود المجتمع الخارجي.
- العوسسات التي حققت التعيير: وهي ذلك المؤسسات التي لا تواجه صبحوبات محددة، ولا تلوح في أفاقها المستقبلية نظرة الندهور، ولكسن تتعيسل درتها بالطموح والنقاسي لتحقيق مزيد من النقوق والابتكارات بمعايير قباسسية، حيث إن السمة نتلك المؤسسة هو تعقيق طموحاتها وتطلعاتها الدائمة نحو مزيد مسن النوق، وينطنب نلك النزام الإدارة المدرسية بالأساليب الحديثة في مجال الإدارة.

#### (هـ) منهجية الهندسة الإدارية:

تستد الهندسة الإدارية على نبد المفاهيم والقواعد والفروص التسى أعتادت عليها الإدارة التقليدية والبحث عن مفاهيم وقواعد جديدة تتناسب مسع المتعيرات، وتهدف الهندسة الإدارية إلى إعادة التصميم الجذرى للعمليات بعد احتيار أهميتها وضرورتها بحيث تكون أكثر كفاءة وفعالية.

وتتعدد منهجيات الهندسة الإدارية في التعليم، وتهدف جعيعه إلى تقديم إطار عمل يسهل التعامل معه لموصف ما يحدث في أنشطة الهندسة الإدارية، وقد يركر بعص هذه المنهجيات على مهام التحايل وإعسادة التصلميم، ويركز البعص الاحر على تحديد الإستراتيجية المناسبة، أو تتمية نظم المعاومات المستحدمة فيها، مصابود طرقا مختفة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق الهندسة الإدارية.

#### وتقوم ممهجية الهندسة الإدارية على ما يلى:

- -تحديد أهداف وإستراتيجية المنظومة.
  - اعتبار الطالب العنصر الأهم.
- التركيز على العمليك، وليس على الوظائف الترفيق بينها وبين أهداف المنظرمة.
  - التعرف على العمايات عالية القيمة والعمليات المكملة.
- الستخدام المعاسب للأدوات الإدارية بهدف التأكد من دقة المعلومات وما يتم الجازه.
  - النعرف على الرؤية الجديدة التي تمثل تغييرا كليا.
- جمع البيانات والمبررات المقنعة الأصبحاب القرار، وإعداد خطة عمل تشمل المهام والموارد والجدول الزملي المناسب للتنفيذ.
- دمنج عدة عمليات في عملية واحدة وتحصيصها لشخص واحد أو المجموعة عمل، وعدم الفصل بين المعمل واتحاد القرار بل إن العاملين يقومون أنفسهم باتخاذ القرار.
- تتم العمليات بالتتابع الطبيعي لمها، وليس بالصرورة أن تعم بالتوازي، وتنفيذ العمل في المكال الأكثر مناسبة ومنطقية بعكس الحال في النتظيمات التقليدية والتي تدور حول المتخصصين ، فمثلا ترفض الهدسية الإدارية قيام دارة متخصصة لجميع الادارات.
- بمكن الجمع بين مزايا المركزية والالمركزية داخل المنظومة التي تستم فيهسا برامج الهندسة الإدارية.

ولذا النه ينتج عن الهندسة الإدارية محموعة من التغيرات ومنها: تغير في قيم المنظومة وما تشمله من قيم الحماية والتخط على القديم إلى قيم الإنتاجية والفعالية، وتغير في دور المديرين من المشر فين والمسراقير إلى المدعمين لعمل الأخرين، وكذلك تغير في الهيكل التنظيمي: من الشكل الهرمي الى الشكل الممتوى القليل في عدد المستويات الإدارية.

وقد وضع الافيتبورت Davenport منهجية للهندسة الإدارية تتكسول من حمس حطوات هي:

- التعرف على العمليات و لختبارها: بتحديد العمليات الأساسسية وجمسع المعلومات عفها وتحليلها.
- وتشمل المعلومات بيانات عن الأداء، وعن بنية عمليات المعطمـــة المـــراد
   هدستها، وعن استعدادات المنظمة لدعم إعادة تصميم تلك العمليات.
- التعرف على دوافع التغيير: بتطيل كيفيسة تسدخل العناصسر البشرية والنتطيمية للقيادم بالدور التغيري.
- واستطيميه المقيادم بالدور التخيري.

   تحديد رؤية العملية: أى تقييم الإستراتيجيات العملية للمؤسسة وترجهانهما وهدا إلى يعتمد على معتاجين رئيسيي هما: العيم الواضح لنقاط القرة والضحعا بالمنظمة بالإضدافة إلى العيم الواضح لبنية السوق والخيارات المتاحة به.
  - فهـــم العمليات القائمة: ومـــن أهـــــم أدرات ذلـــك التوثيــق الجرافيكـــى
     Graphic Documentation (كالإحصائية الموضوعة في صورة أشـــكال وجداول) ونمذجة العمليات Process Modeling
  - نصميم وتجريب العمليات الجديدة: ريستجم في ذلك أستنة أساسية لتحدى العمليسات القائمة بالفعل، ووصف نقاط الصعف والبدر الذي الا داعى له.

كما وضع "هامر وشاهبى" منهجية تعتد عدة مبادئ هى: توفير قبول الإدارة العليا، ووضع مجموعة واصحة من الأهسداف، وتحديث منا يرغبه المستهنكين فعلاً، ووضع تصور مثانى، والاستعانة بالتكاولوجيا باعتبارها ميسرة العمل، وتحويل المنظمات إلى فرق عمليات، والتنظيم حول المخرجات لا المهام، وانتضاد القسرار في مكل تأدية العمل، والحصول على المعلومات فوراً من المصدر.

# (و) دور الهندمة الإدارية في تحقيق إدارة التميز المؤمسي:

تسهم الهندسة الإدارية في تحقيق التميز المؤسسي من خلال:

فهم عملية الهندسة الإداريسة: ويتمثل ذلك فسى فهم أساسسيات العمليسة
 الإدارية، وفهم ما هى عملية الهندسة الإدارية، وتكامل مداحل تحسين
 العمليات الإدارية، وضرورة توافر معلومات كافية عن عملية الهندسة الإدارية،

- بنـــاء إطــار للعملية: أى وجود نوع من الالتزام التنظيمي و القدرة علـــي
  الدنه في عملية الهندسة الإدارية، وضمان وجود الدعم للإحراء ت، ووحود
  أساب مقعة اللهندسة الإدارية،
- تقبل مدخل إدارة العملية: أى فهم الوضع الحالى للننظيم داخل المؤسسة
   التعليمية، ووضع برنامج لتقييم العملية الإدارية، وتحديل الهيكل التنظيمي،
- الستمرارية تقييم الأداء: أي إمكانية وجود نوع من العهم أقيم التنطيم، وربط إدارة الأداء بتوقعات الطلاب وأولياء الأمور وحاجاتهم.
- ممارسة إدارة التغيير: أي وضع استراتيجيات لإدارة المسوارد البشرية، وبدء إستراتيجية لإدارة موارد المعرفة، وإيجاد نوع من الدعم يهدف إلسى تكامل جهود عملية الهندسة الإدارية، ووضع إطار لعملية الاتصال الداخلي والخارجي، وتدعيم البرنامج التعليمي،
- إدارة عمليات الهندسة الإدارية: ويعنى وجود معايير واضحة لما سوف يتم إعادة هندسته، ووضع العملية في الإطار الصحيح لها، والاستفادة مسن فريق مدرب وذي خبرة لضمان الأداء الجيد، وإتباع مدخل منظم للهندسية الإدارية .

#### ويتطلب ذلك ضرورة تواقر مجموعة من المنطلبات وهي:

- القيادة الفاعلة للهندسة الإدارية: يتطلب نجاح تطبيق الهندسة الإدارية في المؤسسة التعليمية وجود قيادة جيدة تمثلك القدرة على التغيير، والمشاركة المعالة في عمليات التجديد التربوي، ويتوافر لديها من المهارات والكعايات ما يؤهلها لقيادة عمليات التخيير، وتتكون من أفراد قادرين على تحمل مسئولية الهندسة الإدارية، وكذلك تطوير النظم المساعدة لعملية التطبيق، كما يحتساح تطبيق الهندسة الإدارية مستويات عالية من القيادات المؤسسية القادرة على فيادة التغيير الذي يحدث في المنظومة ، ويتبغى أن تعود العلاقات الإنسانية في على مستويات العمل الأكانيمي والقدان والإداري دون بهمال الإحداما لترابطها.

 - دعم وتأبيد الإدارة المؤمسية الطبا لجهود الهنسة الإدارية: بنطف تطبيق الهندسة الإدارية دعم وتأييد الإدارة المؤسسية المطياء فبدون الاقتناع الكامل مس 📆 قبل الإدارة المؤسسية العليا بأهمية التغيير الجذرى السريع المذي قد تحدّحه المنظومة فإن أي جهود أحرى تبذل أن تحقق الهدف المطلبوب، وأن يتحول هذا الدعم والتأبيد إلى إيمان راسخ وعميق في أذهان القسادة بعمليسة الهندسسة الإدارية. وبدل الكثير من الجهود لإتفاع الأفراد العساملين بالمنطومــــة بتبــــــي مفاهيم الهندسة الإدارية والسعى نحو التغيير الجذري المتوقع أن تحدثه عمليسة الهندسة الإدارية، ولهذا فإن المؤمسة التعليمية تحتاج إلى القيام بحملات لتوعيدة العاملين بها وإجراء المزيد من الاتصالات والمناقشات من دبايسة الهندسية 🏂 الإدارية كمشروع مقترح وحتى نهايتهاء

- إعادة تصميم الوظائف المؤسسية: بتطاب تطبيق الهندسة الإداريسة إحسدات تغييرات في المؤسسة التعليمية بسرعة وبشكل مستمر ووجود قسدر أكبسر مسن المرونة في الوظائف المؤسسية، بهدف تحسين الخدمات النسى تقدم للعمسلاء والنفوق على المؤسسة التعليمية المنافسة، وحتى يتحقق ذلك الابسد مسن رعسادة توزيع الواجبات والمسئوليات وتغيير طرق العمل، ويجسب أن يصسحب إعسادة تصميم ممارسة الوظائف المؤسسية تعييرات جدرية في أساليب المفرز والمتعويضات والمزايا الوظيفية، وكذلك أساليب تقييم أداء العاملين وغيرها مسن الأنشطة المصلحبة الإصافة إلى توفير معلومات جيئة عسن مضمون كمل الوظائف والأنشطة المؤسسية لمنع تكرار وتداخل المستوليات والواجبسات بسين العاملين.

- إعداد فريق عمل للقيام بعملية الهندمة الإداريسة: حيست بتطلسب تطبيسق الهندسة الإدارية فريقا متفانيا من الناس الموهوبين ذوى الخيال الحصب السدين لا يحشون كسر القواعد، والذين يعملون معاً وفق أسلوب يتميز بتعدد الوطائف والاحتصاصات، والدين يضعون حلجات المنظومة فسوق أي خلافسات بيسمهم، ومن الأفضل أن بخصيص أعضاء الفريق جميع وقتهم وطاقاتهم لجهد الهندسة الإدرية، غير أن هناك عدة عوامل تؤثر على نشاط فريق العمل أثناء القيام

بعملية الهدمة الإدارية ويتبغى وضعها في الاعتبار والتصدي لها، ومس أهم هده العوامل تعيير فاقد الغريق، تغيير أعضاء الغريق، التعييس الأساسسي فسي مهارات العمل، إعادة تنظيم الغريق، زيادة ضبغوط العمل، ظهور تهنيد حسارجي للعريق، لذلك يتعين على المنظومة وضع البدائل والحلول المناسبة التسى مسر شأنها النعاب على هذه العوامل.

- تبنى ثقافة تنظيمية البجلبية: حيث يتطلب تطبيق الهندسة الإدارية تبنى ثقافة السطم بدلاً من ثقافة الأشخاص، بمحنى أن تصمم البطم لتبقيل وتتطبيور بغيض البطر عن تغيير مدراء المؤسسة التعليمية، والتغيير الكامل في الثقافة التنظيميسة للمنظومة وجولابها الإدارية، والتركيز على القسيم النبي تساعد على تقدم المنظومة مثل قيمة القياس المرجعي التي تحنى أن تختار المنظومة منافساً بموذجاً وتحدد مجالات تميزه ثم تحاول الارتقاء لمستوى هذا النموذج، حتى إذا ما تحقق ذلك يتم رصد نمودج آخر وإعادة العملية ، حيث إن تقدم أي مجتمع من المجتمعات مر هون بخصائص ثقافته ومدى سيادة قيم التقدم.

- وضوح الرؤية الإستراتيجية: وتتصعن أهم متطابات تطبيق الهندسة الإدارية أن يكون لدى القائمين بها منظور ورؤية، وأن يكون لديهم القدرة على أن يتخيلون، وأن يكون لديهم القدرة على المبادرة وإرادة التغيير الملازمين لتحويل الخيال إلى حقيقة، قمن لديهم هذه القدرات يستطيعون تنفيذ عملية الهندسية الإدارية بنجاح، حيث تعتمد الهندسة الإدارية على قدرات التخيل والابتكار لدى القائمين بها، وكذلك تحديد أهداف الهندسة الإدارية بوضوح وأن تكول لها الأولوية في اهتمام الإدارة المؤسسية العليا.

#### ٣ - الإدارة الإستراتيجية كمدخل لإدارة التموز:

تعد الإدارة الإستراتيجية إهدى العبل التي تمكن إدارة المؤسسات التعليمية من الاعتماد على التوجهات والخطط المستقبلية، وذلك من حلال الاستد إلى نظرة إستراتيجية بعيدة المدى، تحدد من خلالها أهداها كبرى، وطرق تقويم منهجية منتوعة، بما يمكنها من اكتساب القدرة على مواكبة منطلبات طبيعة العصر المنغيرة.

ومن هنا تأتى أهمية هذا المحور الندى يتنباول الإدارة الإستراتيحية كأحد توحهات الإدارة التربية الفعالة، حيث يعبرض لمفهومها، وأهدافها، وحصاصها، ومبادنها، ومراحلها، ومحوقاتها، ومتطلبات تطبيقها، ويمكس توصيح ذلك على النحو التالى:

#### (أ) مفهوم الإدارة الإستراتيجية وأهدافها:

تمثل الإدارة الإستراتيجية نمطاً أو نعوذجاً معيناً يعبس عسن تسديق مجموعة من القرارات أو التصسرفات، عسواء كسان هسذا السنمط نناجساً لاستراتيجيات مقصودة، أو مخططة، أو نتاجاً لإستراتيجيات غير مقصسودة أو غير مخططة أو طارئة، كما أنها عملية تفكيرية تبين المسارات والتوجيهسات الأساسية التي تختارها الإدارة العليا لاستغلال الفرص وتجنب القيود البيئية.

وقد شهد مفهوم الإدارة الإستراتيجية نظوراً سريعاً في المؤسسات المختلفة، وذلك لأنها تزكد على تكاملية عمل المؤسسة، ومحاولتها التعامل الفعل مسع الإشسكاليات الإدارية المختلفة، حتى أصبحت الإدارة الإسستراتيجية تمثل أحدد المسداخل الإداريسة المعاصرة اللازمة نفهم عمل هذه المؤسمات، وسبل الارتقاء بأدائها، ومسن شم تعسدت الأهداف التي تحاول تحقيقها في المؤسمات التعليمية.

#### - مفهوم الإدارة الإستراتيجية:

تعرف الإدارة الإستراتيجية بأنها تصور الرؤى المستقبلية المؤمسة، ورسم رسالتها، وتحديد أهدافها وعاياتها على المدى البعيد، وتحديد أبعداد العلاقدات المترقعدة بينها وبين بيئتها، نما يسهم في توصيح الفرص والمخاطر المحيطة بها، وتحديد نقداط القرة والضعف، وذلك بهدم اتحاذ القرارات الإستراتيجية العؤثرة على المسدى البعيد، وتقييمها.

ويشير "أحمد بطاح" إلى الإدارة الإسترائيجية بأنها الإدارة التى تضمح خططاً طويلة المدى، وتحدد الطرائق والأساليب القعالة لتتفيذها، كما تحمد الوسائل المناسنة لتقويمها، وفي عالم الواقع فإن الإدارة الإسترائيجية قد تعنمي دخول المؤسسة التعليمية في نشاط جديد، أو إضافة منتج جديد، أو اتحاذ قسرار بالاندماج مع مؤسمة قاتمة

والإدارة الإستراتيحية هي مجموعة القرارات والممارسات الإداريسة التي تحدد الأداء طويل الأجل للمؤسسة، حيث يستم صدياعة الإسستراتيجية وتطبيقها وتقويمها باعتبارها المنهجية الإدارية وأساوب العمل الصحيح، كما أن الإدارة الإستراتيجية تحدد الاتجاء المستقبلي للمؤسسة عبر تحليل البيانسات الحاصة بالبيئة الداخلية والخارجية المحيطة بالمؤسسة، ويديهي أن يستم اتحداد القرارات لتحديد الموارد المالية المناسبة واللازمة لمتحقيق الإستراتيجية، على اعتبار أن من شأن ذلك تحقيق الأهداف التي تسعى إليها المؤسسة.

ويعرف تركريا السدوري" الإدارة الإستراتيجية بأنها تلك العملية النسى يتم من خلالها تحديد وصبياغة العلاقة بين المؤسسة والبيئة التي تعمل فيه مسن خلال تنمية غايات وأهداف واستراتيجيات للنمو، وتحديد العمليات والأنشطة التي تمارسها المؤسسة.

كما تعرف الإدارة الإستراتيجية بأنها الأسلوب الإداري المتميز السذي ينظر إلى المؤسسة في كليتها نطرة شاملة في محاولة تعظيم الميزة التنافسية التي تسمح بالتفوق في السوق والحتلال مركز تنافسي قوي، وهناك من يعسرف الإدارة الإستراتيجية بأنها سجموعة القرارات والتسسرفات الخاصسة بتكسوين وتنفيذ الإستراتيجيات المصممة لإنجار أهداف المؤسسة.

والإدارة الإستراتيجية هي عملية صياغة الإسستراتيجيات وخططهسا، وتحقيق ذلك يتم من خلال إدارة التنظيم" والإدارة الإسستراتيجية عمليسة إدارة يمارسها عادة مجموعة من المديرين في الإدارة العليا دلخل المؤسسة، حب تعمل هذه المجموعة بشكل منسق على تحديد الأهداف الطويلة الأجسل السي ترغب المؤسسة في تحقيقها، وعلى ضوئها يتم تحديث الأعمسال والمساطات التي يجب تبيها وتنفيذها من أجل تحقيق هذه الأهداف، مما يستوجب اتخساذ قرارات استراتيجية ترسم خط سير أداء المؤسسة لقترة رمنية وهو مسا يطلبق عليه مسمى "إستراتيجية المؤسسة المؤسسة الترة رمنية وهو مسا يطلبق عليه مسمى "إستراتيجية المؤسسة ورؤيتها البحيدة المدى.

ويشير أخرون إلى الإدارة الإستر النجية بأنها الأنشطة والخطط النبي تقرها الموسسة على المدى البعيد بما يضمن النقاء أهداف المؤسسة مسع رسالتها، والنقاء رسالتها مع البيئة المحيطة بها يطريقسة فعالسة وذات كفاءة عالية في دات الوفت، وبأنها رسم الاتجاء المستقبلي للمؤسسة وبيسان غيانها على المدى البعيد واختيار النمط الإستراتيجي المناسب انحقيق ذلك في ضسوء المعوامل والمتغيرات البيئية الداخليسة والخارجيسة، نسم نتعيث الإسسار البجية ومتابعتها ونقيمها.

ويلحظ من عرض هذه التعريفات للإدارة الإستراتيجية مسن وجهة نظر بعض كتاب الإدارة، أن هناك اختلافات بين هؤلاء الكتاب فبعضهم ركسز على مستقبل المؤسسة في المدى البعيد وأهمل علاقة المؤسسة بيئتها والتغيرات التي قد نظراً على هذه البيئة، وبعضهم ركز على صدرورة تحديد المؤسسة لرساتنها وأهمل عملية المتلاعة والتقييم، وبعصهم عكس الأمر فركن على ضرورة المتابعة والتقييم، وبعصهم عكس الأمر فركن على ضرورة المتابعة والتقييم وأهمل ضرورة تحديث الرسائة، أنسه يمكس السنتناج أن مفهوم الإدارة الإستراتيجية يتمحور حول عناصر أساسية هي:

- أن الإدارة الإستراتيجية عبارة عن عملية تسعى لتحقيق أهداب المؤسسة.
- أنها تتضمن تحليل ودراسة البيئة الداحلية والتعرف على مــواطن القــوة
   والضعف فيها.
- أيها تتضمن تعليل ودراسة البيئة العارجية والتعرف على ما تعتويه مسن فسره والتهديدات.
- أنها تتعلق بصداغة وتنفيذ قرارات إسترانتيجية ذات تسأثير علسى قسدرة المؤسسة على البقاء و الاستمرار والنمو، أي على مستقبلها بشكل عام.
  - أهداف الإدارة الإستراتيجية وأهميتها:

تحاول الإدارة الإستراتيجية تحقيق مجموعة من الأهداف ومنها:

نهيئة المسطمة داحليًا بإجراء التعديلات في الهيكل التنظيمي، والإجراءات والقواعد
 و الأنطمة والقوى العاملة بالشكل الذي يزيد من المدرتها علسي التعامل مسخ المبئة
 الحارجية بكتاءة وفعالية.

- اتحاذ قرارات هامة ومؤثرة تعمل علي زيادة حصية المنظمية في
  السوق وزيادة رضاء المتعاملين معها، وزيادة المكاسب الصحاب
  المصلحة من وجودها سواء كاتوا من المساهمين أم من المجتمع كليه أو
  قطاع منه.
- تحديد الأولوبات والأهمية النعبية بحيث يستم وضبع الأهمده طويلة
  الأجلي الأهداف السنوية، والعباسات وإجراء عمليات تحصيص الموارد
  بالاسترشاد بهذه الأولوبات.
- التركيز على السوق، والبيئة الخارجية، باعتبار أن استعلال الفرص
   ومقاومة التهديدات هو المعيار الأساسي لنجاح المنظمات.
- تشجيع اشتراك العاملين من خلال العمل الجماعي مما يزيد الترام العاملين؛ لتحقيق الحطط التي اشتركوا في مناقشتها ووافقوا عليه، ويقلل من مقاومتهم للتغيير، ويريد من عهمهم الأسس تقييم الأداء وفتح لحدوافز داخل المنظمة.
- تجميع البيانات عن نقاط القرة والصعف والتهديدات بحيث يمكن للمسدير
   مكتشاف المشاكل مبكرا، وبالتالي يمكر الأخذ بزمام القيادة بسدلاً مسن أن
   تكون القرارات هي رد فعل نقرارات، وإستراتيجيات المداسين.
- وجود نظام للإدارة الإستراتيجية يتكون من إجراءات وخطـوات معينـة يشعر العاملون من خلاله بأهمية المـنيح الطمـي فـي التعامـل مـع المشكلات.
- تسهیل عملیة الاتصال داخل المنظمة محیث یوجد المعیار اللذي یوضلح
   افرسائل الغامضة.
- تساعد على اتخاذ القرارات وتوحيد اتجاهاتها، وتحقيق فهم كامسل مسر جانب كل من المديرين والعاملين والترامهم بعملية الإدارة الإسستر اتيجية، ومن ثم يأتى بعد الفهم الالترام.
- تجعل المديرين و العاملين أكثر ايتكارا وتجديدا عندما يفهمون ويساندون
   رسالة المؤسسة وأهدافها، ولمنز اترجياتها

- بيجاد المعيار الموضوعي للحكم على كفاءة الإدارة فالإدارة التي تفشيل
   في زيادة قيمة المنظمة هي إدارة فاشلة مهما كان حجم ما تدعيه مير
   إبجازات وتطوير داخل المنظمة
- زیادهٔ داعلیة و کفاءهٔ عملیات اتخاذ القرارات، و النتمیق و الرقادة و اکتشاف
  و تصحیح الانحرافات لوجود معاییر و اصححة تتمثیل فی الاهداف
  الاستراتیجیة.

وتتمثل أهمية الإدارة الإستراتيجية على مستوى المؤسسات سبواء كانت المؤسسات الصغيرة أو المتوسيطة أو كبيرة الحجيم وسبواء كانست المؤسسات المحلية أو الدولية في الآتي:

- ا تزداد الحاجة إلى الإدارة الإستراتيجية في الظروف البيئية الحالية شسديدة التغير والتعقد والتي نتطلب دراسات مستمرة ومتعمقة لجميسع العنصسر البيئية المحيطة بالمؤسسة، ومن خلال هذه الدراسات تتجسد الفسرص المتاحة أمام المؤسسة لاغتامها وتتحدد التهديدات التي تواجه المؤسسة لكي تستعد لمولجيتها،
- تزداد الحاجة إلى الإدارة الإستراتيجية أمام هذه المنافسة الشهديدة التسي تواجه المؤسسات وخاصة في ظل تحرير التجارة العالمية وفسي ظهل تطبيق مفهوم العولمة الدي جعل العالم قرية صغيرة تستطبع أية مؤسسة أن تجوبه بمنتجاتها في أي وقت.
- تمكن الإدارة الإستراتيجية المؤسسات من وضع رؤية وتخيسل لمستقشها
   البعيد ولما يجب أن تكون عليه مستقبلاً، وبالتالي لنثقل اهتمام الإدارة فسي
   هذه المؤسسات من التحطيط قصير الأجل إلى الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي،
- تمكن الإدارة الإستراتيجية المؤسسات من دراسة بيئتها الدلطية ومسن حلال هذه الدراسة تتحدد نقاط القوة التي تمثلكها المؤسسة وبالنالي يمكنها مرجيه نقاط القوة نحو اغتنام الغرص المتاحة في البيئة الحارجية، وقد تكون نقاط القدوة غائبة عسن إدارة المؤسسة ومسن خطال الإدارة الإستراتيجية تستطيع المؤسسة اكتشافها واستغلالها بالشكل الصحيح، كما

تتمكن المؤسسة من خلال دراسة البيئة الداخلية تحديد نقاط الضعف -لديها - التي قد تكون أيضاً غائبة عن إدارة المؤسسة - وتعمسل علسى التحلص منها.

بالإصافة لذلك، فإن الإدارة الإسترائيجية تعمل على ووضع رسالة للمؤسسة من حلالها يتم تجديد الأهداف، ويترقب على ذلك تعاون كل الإدارات، وبذل المهد مسن أجل تحقيق هذه الأهداف، وتوجيه الإدارة نحو تحديد البدائل الإستراتيجية اللارمة لتنعيد بستراتيجية المؤسسة التعليمية، ودراسة هذه البدائل بتعملق، واحتيار أهمسلها للتنفيد. مما يؤدي إلى نجاح المؤسسة، والتخصيص الكف، والمعال تلموارد المتاحلة ديه سوء كات مادية أو بشرية على الأنشطة والمجالات المختصة بالطرق المناسبة لتنفيذ الإستراتيجية بدون إسراف، أو إقلال ووفقاً للغرض المحدد لها.

# (ب) مستويات الإدارة الإستراتيجية:

يمكن النظر إلى الإدارة الإستراتيجية على اعتبار أنها مسن مظاهر علم الإدارة، وتتسم بالتعبير المستمر، وبما أن التغير والتطور هو سمة أساسية من سمات المحياة، فلابد للإدارة الإستراتيجية من التطور في مستويات مختلفة تبعاً لتطور الحياة ومستوياتها، ودلك لأن الذايت الوحيد في حياة المؤسسات هو التغيير، وفي ضوء ذلك يمكن دراسة الإدارة الإستراتيجية من خلال عدة مستويات، وفي ضوء طبيعة وحجم المؤسسات، وذلك بهدف تسهيل عملية إدارة هذه المؤسسات المعقدة، والتي يمكن تقسيمها إلى وحدات إستراتيجية، حيث أن كل مؤسسة من هذه المؤسسات تتكون مسن عدد مسن الوحدات لاستراتيجية، الخاصة بها.

وعلى الرغم من تعدد الأراء بشأن عدد المستويات الإسستراتيجية فسى المؤسسات، إلا أن هناك اتفاق على ثلاثة مستويات للإستراتيجية متكاملية مسع بعصبه، لكل منها مكانتها، وسلماتها، والسدور المخطلط لها، والمختصلين برضعها، كما تختلف المؤسسات من حيث الحجلم، ووقفاً الحجلم المؤسسة تتحدد مستريات الإدارة الإستراتيجية، ففي المؤسسات الصعيرة ومتوسطة الحجم الني ليس بها

فروع أو وحدث نقطيمية نتمثل مستويف الإدارة الإستراتيجية فيها فسي مصتوبير فقلط هم الإستراتيجية العامة المؤسسة والاستراتيجيات الوظيفية على مستوى وظاف المؤسسة، بيما في المؤسسة كبيرة الحجم دات الأنشطة ومجالات العمل المتعددة ودن العروع أو الوحدات التنظيمية فإن مستويات الإدارة الإستراتيجية فسي هذه المؤسسات تتمثل في ثلاثة مستويات: الإستراتيجية العامة المؤسسة والإستراتيجيات على مستوى الوحدات أو العروع التابعة المؤسسة والإستراتيجيات الوظيفية.

وتتصمن مستويات الإدارة الإستراتيجية في المؤسسة: ويمكن تعريف هذا المستوى المؤسسة: ويمكن تعريف هذا المستوى المؤسسة: من الإدارة الإستراتيجية بأنه إدارة الأنشطة التي تحدد الخصيانص المميسزة المناسزة المناسرة المناسزة المناسزة المناسرة المناسزة المناسزة المناسزة المناسرة المناسرة المناسزة المناسرة المنا

من الإدارة الإستراتيجية بأنه إدارة الأتشطة التي تحدد الخصيانص المميسزة للمؤسسة، والتي تميزها عن المؤسسات الأخرى، والرسسالة الأساسية لهيده المؤسسة والمنتج والسوق الذي سوف تتعامل معه وعملية تخصيص المسوارد البشرية والمادية وسبل توزيعهاء وإدارة مفهموم المشاركة بسين الوحمدات الإدارية المختلفة للإستراتيجية الني تتبعهاء ويتمين هسذه الإسستراتيجية بأنهسا عامة للمؤسسة ككل، ويستغرق تتفيذها وقتاً طويلاً، ويتم وضعها لأية مؤسسة سواء كانت صغيرة، أو متوسيطة، أو كيسرة الحجيم، ويستم وطبيع هنذه الإستراتيجية من خلال الإدارة العليا بمشاركة رؤسساء الوحسدات الوظيفيسة، والإدارات المختلفة بالمؤسسة حسب تولجدها في كل مؤسسة، وتغطيس هدده الإستراتيجية جميع أنشبطة المؤسسة علبي مستوى الإدارات المختلفة، والوحدات، والفروع، وبالتالي فهي تعتبر الإستراتيجية الأساسية التسمي يسستمد منها مختلف الإستراتيجيات في المستويات الأدني منها.

- الإستراتيجيات على مستوى الوحداث الإدارية: وهسى عبسارة عسى إدارة محهرات وحدات المؤسسة الإستراتيجية، حتى يمكنها أن تناهس بعماليسة فسي مجال معير من مجالات الأعمال؛ وتشارك في تحقيق أغراض المؤسسة ككل، وعلى هذا فإن هذا المستوى من الإدارة الإستراتيجية يحاول أن يصبح إحاسة على هذه الأسئلة:

- ما هو المنتج أو الخدمة التي سوف نقوم الوحدة بتقديمها السي الأسواق
   التي تعمل بها؟.
  - من هم العملاء المحتماون للوحدة؟
  - كيف يمكن للوحدة أن تتافن بكفاءة مع منافسيها في نفس العطاع؟
- كيف يمكن للوحدة أن تلتزم بقلععة ومثاليات المؤسسة وتسهم فيني تحقيق أغراصها؟.

ونقع مسئولية الإدارة الإستراتيجية على مستوى الوحدة المدرسية على عبائق المسف الثالى من رجال الإدارة بالمؤسسة، والذي يتمثل في وكيبل مدير المؤسسة، ويباسب هذا المستوى المؤسسات ذات الوحدات المختلفة أو العبروع داخيل البوسة أو خبرهها، والوحدات هنا تمثل وحدات وطوقية داخل المؤسسة حيث تختلف كيل وحدة عن غيرها من حيث طبيعة وخصائص المنتجات التي تقدمها، والجهبات النبي تنعمسل معها من عملاء، وموردين ومنافعين، وبالتالي تختلف الأنشيطة مين وحدة الأخيري وكذاك تختلف عناصر البيئة المرتبطة بها، وهذا ينطلب وضع إستراتيجية خصية لكيل وحدة حتى تستطيع المنافعة في مجال عملها، وتستمد هذه الإستراتيجية خصية لكيل العمة المؤسسة وتنعل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية المؤسسة، ويتوثى وصع هذه الإستراتيجيات رؤسياء الوحدات أو الفروع بمشياركة المديرين المسئولين عن الإدارات المختلفة النابعة لهده الوحدات أو الفروع بمشياركة

- الإستراتيجيات الوظيفية: وتستمد هذه الإسستراتيجيات مسن الإسستراتيجية العامة للمؤسسة، ومن الإستراتيجيات على مستوى الوحدات أو الفسروع، وترتبط هذه الإستراتيجيات بوظائف المؤسسة الرئيسية مثل تقديم الحدسة التعليمية، وتدريب الأفراد، والتطوير والتمويل، ويتم وضع ليسمتراتيجية لكل وظيفة من هذه الوظائف ويتم تحديد أهدافها وسياساتها، فعلى مستوى وطيعة التخطيط المدرسي يتم وضع إستراتيجية التخطيط التي تهمتم برسم المعلمط المدرسية التي ستحاول المؤسسة التعليمية تحقيق أهدافها في المستقل، وعلى مستوى وظيفة الأفراد يتم وضع الإستراتيجية التي تهمتم بسياسمات الاحتبار والتعيين والأحور والحوافز والتدريب والترقية.

ويتم وضع هذه الإستراتيجيك بواسطة المديرين المستولين عن هذه الوظائف بمشاركة رؤساء الأكسام التابعين أيم، ويراعي في تصميم هذه الإسستراتيجيت التكامل فيم ديسها والتسبق و الترابط من أجل تحقيق الأهداف العامة الموسسة، وعادة من يستم تصبيم الموسسة أو وحدة الأعمال الإستراتيجية إلى عند من الأقسام الفرعية، والتسيمة بمثل كل منها جانب وطيقي محدد، ومعظم المؤسسات تميل إلى وجود وحدات تنظيمية مستقلة لكل من الإستاح، والتسويق، والتمويل، والأعراد، والواقع أن كل وحدة مس هده الوحدت تمثل أهمية بالعة سواء الوحداث أو المؤسسة ككل، وعلسي مسترى هذا المسترى الإدارى بمثل عملية إدارة مجال معين من مجالات النشاط الخاص بالمؤسسة والذي يعد نشاطة همة حيوية، وضرورية الاستمرار المؤسسة، فعلى سبيل المشال تهستم الإدارة لاستمرار المؤسسة، فعلى سبيل المشال تهستم الإدارة والمكافئة، وبسياسات الأحدور، والمكافئة، وبسياسات الأحدور، والمكافئة، وبسياسات الأحدور، المكافئة، وبسياسات الأحدور، المكافئة، وبسياسات الختيار والتعينين، أو العصيل وإدهاء الخدمة، وبسياسات الأحدور، المناهنة وخطيط القوى العاملة

#### (ج-) أيعاد الإدارة الإستراتيجية:

حاول بعض الباحثين تفسير مفهوم الإدارة الإستراتيجية بهدف إيضاح أبعاده الأساسية، حيث نظروا إلى الإستراتيجية من خلال أن نجاح المؤسسة في إستراتيجيتها ينصب بالدرجة الأساس على قدرتها على التكيف مسع بيئتهما في ظل محددات مواردها، فهي عبارة عن أهداف وخطط وسيامسات تتعلسق بتحقيق التناسب بين موارد المؤسسة الداخلية، وظروف البيئة الحارجية المحبطسة بها، وأن تحقيق التناسب يؤدي إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية بكاءة وفاعلية.

### وتتضمن أبعاد الإدارة الإستراتيجية مايلى:

- الرؤية الإستراتيجية: نعد الرؤية العنصر الأولى من عناصر الإطلار الإستراتيجي، رهي ترجه كما تشير بالسؤالين المحورين الأتبين: إلى أيلن نحلن داهبون؟ وفلي أي إطار شحرك؟، والرؤية المدرسية في أساسلها تعدد عملاً عقلانياً يعلند إلى كم المعومة والحقائق الإستراتيجية التي عادة ما تنتج عن عمليلة التحليل الإسلار تيجي

للموقف المدرسي الراهن، وهي أيصناً تتضيمن جانباً تحيلياً ووجندانياً قائم علسى الطموحات والانفعالات المعبرة على طموحات العاملين بالمؤمسة التعليمية وتلاميدها واباثهم والمجتمع بوجه علم، والرؤية من هذا المنظور تعلل على حقد كل هؤلاء علسى طريق واحد، ودفع كل الطاقات نحو الإنجاز بلا حدود، وفي الوقت ذاته إنقاء العناسلي على استعداد دائم لتغيير المعار إذا التنضى الأمر ذلك،

# ومن الخصائص التي تميز الرؤية الملسوسية وطريقة صياعتها ما يلي:

- أنها تعبر عن قناعات العاملين وطموحاتهم وتعكس إجماعهم حول قضسايا معبنة.
  - أنها تمثل الأساس التي توضع في ضوئه رسالة المؤسسة التعليمية.
- انها من ابتكار قائد المؤسسة التعليمية في مسونتها الأولسي شم تنساقش بواسطة مجموعة من المستشارين ليدلون بأرائهم فيها، ثم تعسرض بعد ذلك على كل أعضاء المؤسسة التعليمية لمناقشيتها للموافقية عليها أو بجراء تعديلات، فهي تعكس قدراً مشتركاً من الاتفاق بين أفراد المجتمع المدرسي حول وضعية المؤمسة التعليمية مستقبلاً.
  - أنها توجه نحو المستقبل تقوم على ما هو مرغوب فيه.

ويرى "كوتر Kotter" أن صياعة الرؤية بجب أن تعتساز بالاختصار الشديد و المرونة والتركيز وسهولة الفهم لكل مسن يتلقاها ويطلع عليها، ويضيف أنها بجب أن تصاغ بطريقة واضحة وشاملة ومنطقية وتحدد الاتجاه نحو المستقبل، وهي أكثر عمومية من رسالة المؤسسة التعليميسة ولا تحدد الوسائل اللازمة للوصول إلى طموحات العاملين بالمؤسسة التعليمية.

- الرسالة: تعرف رسالة المؤسسة التعليمية بأنها الغاية أو الهسنف مس وجسود المؤسسة التعليمية، كما تعرف بأنها تلك الخصسائص الفريسدة فسي المؤسسة التعليمية التي تميزها عن غيرها من العدارس العمائلة لها، وعد صياغة الرسالة بعدي على الإدارة أن تحد إجابات محدة للأسئلة التالية عند صياغة رسالتها رهي:
  - ما المعايير التي يمكن استخدامها في تقييم تلك العبارات؛ النسي تعكسس مهمة أو رسالة المؤسسة في المجتمع؟.

- كيف تتم عملية بلورة وتثمية أبعاد ومضامين هذه الرسالة ضمل إطار المؤسسة!.
- ما هي المجالات المحتملة التي يتطلب التركيــز عليهــا عنــد صـــياعة الرسالة؟.
  - كيف يمكن تحويل رسالة المؤسسة لمجموعة من الإستراتيجيات؟.

# وتنضح أهمية رسالة المؤسسة التعليمية في كوتما تعمل على:

- زيادة فهم كل العاملين بالمؤسسة التعليمية الأهدافها وتوجهاتها.
- توفير معايير ولحندة وموضوعية وإطار عام لاتخاد القرارات المدرسية.
- توصيل توجهات المؤسسة التعليمية إلى العساملين بهسا والأطسر أف ذوي لعلاقة.
- بناء قيم ومعتقدات مشتركة بين كل مستويات الأفسراد قسي المؤسسسة التعليمية.
- كسب مشاركة إدارة المؤسسة التعليمية والعاملين، والترامهم نحو تطوير المؤسسة التعليمية وجودة العملية التعليمية.
- توضح الأفكار الرئيسية لزيادة قدرة العاملين بالمؤسسة التعليمية علسى
  التركيز على المستقبل البعيد مع الاتساق مسع واقسع العمسل المدرسسي
  اليومي.

ومن أهم الخصائص التي تميز رسالة المؤسسة التعليمية وكيفية صياغتها ما يلي: ﴿ تعلَّى الرسالة الأساس في تحديد الأهداف الإسستر انتجية والتكتبكية والإجرائية.

- ♦ تحقق التكامل بين مختلف أقصام ووحدات العمل المدرسي،
- قابلية الرسالة المدرسية للتحويل إلى خطط وسياسات ودرامج عمل.
  - ❖ تراعي الظروف النيئية للمؤسسة دلخلياً وخارجياً، حالياً ومستقبلاً.
- تمثل الرسالة المدرسية وسائل انحقيق الرؤية الإستراتيجة، كما أنها
   تمثل محموعة من المفاهيم الإجرائية للعمل المدرسي،

وينبغي أن تراسى الرسالة الجيدة عدة اعتبارات منها أنها تعكس طبيعة النشاط و توجهات المؤمسة، وتعكس و اقع المؤسسة من تاحية ومقطادات تتعيدها من ناحية أخرى، وعدم التعارض مع أليات تتقيد خطط المؤسسة، وتحقيد التكامل بين أحزاء المؤسسة وبين البيئة الخارجية، والوضوح والدقة في تحديد مجالات الرسالة، وأن تعكس الأهداف والغليات التي تسعى المؤسسة لباوغها، والتركير على حوالب التميز الحقيقية، أو الخصطاص الفريدة للمؤسسة، وأن تحتري على حوالب القوة الدافعة لها، وأن تعكس اسم المؤسسة وشمعرها الأساسي.

ويتصبح مما سبق أن خصائص الرسالة الجيدة للمؤسسة، تتمثل في مراعاة الدقة والوضوح في تحديدها، مع تحديد المهمة التي وجبت من أجلها المؤسسة التعليمية، بمشاركة العاملين في صباغتها، مع التركي على احتسرام ثقافتها، وإبراز جوانب النميز الحقيقية، بما يتاسب وقيم وأعسراف وقاسفة ومعتقدت المجتمع،

" الأهداف الإستراتيجية: وهي أحد أبعاد الإدارة الإستراتيجية، تبشيل الأهداف أو الغيات إحدى حلقات المستوى الإستراتيجي مسن التخطيط المدرسيي، وهمسزة الوسسل بالمستوى الثاني من التخطيط، وهو مستوى التحطيط الإجرائي أو العملياتي، كمب تعسرف الأهداف الإستراتيجية بأنها المنانح النهائية من النشاطات، تستم بطريقة عاليسة التنظيم، وتعبر عن نية لدى المخطط في الانتقال من الموقف المسالي، السي الموقف المستهدف، الذي بريد نوعياً من حيث القدرة على الإنجاز على الموقف الحالي، وتحدد مسا بجب أن تفعل المؤسسة التعليمية، ومتى يتم هذا الفعل؟.

وتتمثل أهم الأهداف الحيدة الواصحة في تحديد الاتجماء السذي يرشد كافحة العاملين بالمؤسسة، والسماح بتحقيق نوع من التعاون والتناسق، والمساعدة فحي عميمة المقريم، وتحديد الأولويات، وتقليل درجة عدم التأكد، وتقليل مسن الصحراعت، وتحييز الحهد، والمساعدة في كل من تخصيص الموارد وتصميم الوظائف، ويمكن تحقيق هدد الحصدتص يتم من خلال دراسة وتحليل أبعاد الأهداف وهي:

- الكيفية: أي كيف تتكون وتتحدد صفات وخصائص الأهداف.
  - الزمن: ويمثل القدرة الزمدية التي تعطيها الأهداف.

- المسئولية: أي من سوف بسهم في تحقيقها.
- المدى: وبمثل التعبير عن مسترى الطموح، وهي شالات رئيسية. المثالية،
   ونتم من حلال التعظيم أو التنظيمة، والمسدى يمثمل العكسر السواقعي، والأداء
   ويتحقق على قدر ما تستطيع المؤسسة.

ونتمثل أهمية وضع الأهداف بما تحققه من وظائف مهمة للمؤسسة تكمن في أنها: تساعد الأهداف على تعريف المؤسسة للبيئة التي تعمل لهما، وتعمر مرشد لاتحد القرارات، وتساعد الأهداف المديرين في تحديد السلطات والمسموليات للأفراد، ونزود المديرين بمعايير لتقييم الأداء التنظيمي، والأهداف هي مرامي ملموسة أكثر من العاية أو الرسالة، وتساهم في تحديد طبيعة العلاقات السائدة في المؤسسة.

ونتضمن عملية صياغة الأهداف تحليل العلاقة بينها، بحيث تجنب الفريس الإستراتيجي مشكلة الصياع، بسبب وجود قائمة كبيرة منها، والعلاقات هي: العلاقسات الاعتمادية: أي يعتمد تحقيق أي هدى على تحقيق هذه آخر، والعلاقات التكاملية: أي هدى ما يكمله هذف آخر، ويمكن من حسلل دلسك تصليف الأهداف، والعلاقسات المتصدرعة: أي لا يمكن تحقيق هدفين محديل متعارضين فسي آن واحد، وتتضمين ميررات وضع الأهداف في أنها: تعد الأهداف من أهم عناصسر التخطيط، حيث لا يمكن قيام المدير بوظيفته التخطيطية دون وجود أغراض، وأهداف واضحة، تسعى المؤسسة إلى تحقيقها، وتعد الأهداف مرشداً لاتخاذ القرارات، ويسهم وضع الأهداف في تحديد مراكز المسئوليات، وتعسيم فلي تقليما بالبلة، ويساهم في بيان نوعية العلاقة السائدة بالمؤسسة وعلاقها بالبلة، وتساهم في بيان نوعية العلاقة السائدة بالمؤسسة وعلاقها بالبلة، وتساهم في بيان نوعية العلاقة السائدة بالمؤسسة وعلاقها بالبلة،

وإذا كانت الأهداف الإستراتيجية، تمثل التنائج التي نعمل المؤسسة التعليمية على تحقيمها بالتوظيف الأمثل للموارد والإمكانات المحتملة والمناحسة في إطار القيود والمحددات الذاتية، والمناخية التي تصاحب العمل التربوي، فإنه يمكن القول بأن الأهداف تفيد في تحديد الاتجاه العام للمجهودات الجماعية المسئولين عن التخطيط الإستراتيجي، حيث تكون مرتبطة بأحتياجات

المجتمع الحالبة و المستقبلية، ومرتبطة بالخدمات التربوية، التي يمكن تقويمها على مدى زمتي معين، مراعية متطلبات عصر العولمة وما به من متغير ات منسارعة.

ومن الخصائص التي تميز الأهداف الإستراتيجية والتبي يمكن الاستفادة منها في عملية مراجعة الخطط الإستراتيجية ما يلي:

- ملائمة الأهداف الإستراتيجية لطموحات المؤسسة التعليمية ورسالتها.
- ترافق تنك الأهداف مع نتاتج التوصيف الحقيقي للبنية المدرسية الداخلية و الخارجية.
- موضوعية تلك الأهداف وقدرتها على استثمار أوجه القوة والفرص
  المتاهة والممكنة من جانب، والتعامل الفعال مدع نفاط الضمعف
  والتهديدات التي تواجهها المؤمسة التعليمية.
- توضيح ما سيكون عليه الوصيح المستقبلي بعد تنفيد الخطه
   الإستراتيجية.
  - ضرورة صداغتها بصورة شاملة وواضحة ودقيقة.

ويمكن إجمال هذه الأهداف في قائمة هي: تغيير اتجاء المؤسسة التطيعيسة، والإسراع بالنمو وتعظيم الفائدة، وتركيز المصادر أو المسوارد على الأنسياء المهمسة، وتطوير التنسيق الداخلي بين الأنسطة، وتطسوير عمليسة الاتصمال، والرقابسة على العميات الحارية، والاهتمام بالممارسطة المستمرة، وتتميسة دوي الأداء المتدني، ووصع القماليا الإستراتيجية في يؤرة اهتمام الإدارة العليا، وتوليد الشعور بالأمن بين الرؤساء يكون نابعاً عن فيم أفضل البيئة المنتفرة، وقدرة المؤسسة على التكيف معها، وإيحاد قاعدة بيانات تقيقة أمام المسئولين كي يتمكنوا مسن مسنع قررات رشيدة، وتوفير إطار مرجعي الميزانيات والخطط الإجرائية قصيرة المدى، وتسوير التحليلات الموقعية والمخاطر لبيان إمكانية العؤسسة في ضدوء جوانب القوة والصحف لها، شموقعية والمخاطر لبيان إمكانية العؤسسة في ضدوء جوانب القوة والصحف لها، نعيرات البيئية وأهداف العؤسسة، وتوجيه الانتياء إلى التغيرات البيئية بغية التكيف معهد عصورة أضل، والتعرف على طريق سير المؤسسة العطيئة.

في ضوء ما سبق نستطيع التول بأن صياغة الأهداف الإستراتيجية المؤسسة، بلزمها توخر عدد من الأفراد تكون لديهم القدرة على استقراء المستقبل، والنسو بالمتغيرت البيئية المحيطة بالمؤسسة التعليمية ورصدها وتطيلها ومعرفة العرق سير الوضع الحالي المؤسسة، والوصع الذي تتفده مستقبلاً، وأن الأهداف بجيب أن تحقق مبدأ التكاملية في التطوير التربوي، لتوفر بيئة تعليمية جيدة، وأنه بجيب تحويلها مسن الصورة المطرية، إلى الصورة العملية، بحيث تكون قابلة المتحقيق والمراجعة والتقويد، الإستراتيجية، تعد الإستراتيجية نعد الإستراتيجية نتاج عمل الإدارة الإستراتيجية، وهي بمثابة خطة وتجنب ما تعدد كيف تحقق المنظمة أهدافها من حلال تعظيم ما نتمتع به من مزيدا، وتجنب ما تعديه من مساوئ، وهداك مسن يعسرف الإستراتيجية على أنها المسار الرئيسي الذي تحتاره المؤسسة من بين بدائل أخرى من أجلل تحقيق أهدافها، وهده يتطلب تحليل بيئة المؤسسة الداخلية والحارجية من خلال التعسرف على نقساط القدوة والصاحف في المؤسسة نفسها، والغرص والمحاطر في البيئة الحارجية.

والإستراتيجية طويلة الأجل جماعية التوجه، وقومية النزعة لأنها تحدد أهدافاً قومية المتعليم تعكس كلل أراء الأمة وتعبس عن ضميرها وطموحاتها، كما أنها تحدد الأولويات وترسم خطوط السلطة والمساءلة بوضوح وجلاء، وهي وإن كانت مرتبطة بالواقع وإمكانات إلا أنها أبضا أبضا أسدر عن مثل ومبادئ عليا لا يختلف عليها أفراد المجتمع وأحزايه السياسية، والإستراتيجية تمثل ثوابت التطوير ومبادئ التغيير، كما أن الإستراتيجية همي تصور المؤسسة لما تريد أن تكون عليه في المستقبل، وهي الإطار المرشمة للاختيارات التي تحدد طبيعة مؤسسة ما واتجاهها، وتنصل هذه الاختيارات بمجال المنتحات، أو الخدمات التعليمية، والأسواق، والقدرات الهامة، والنمسو، والعائد، وتخصيص الموارد في المؤسسة.

#### (د) مراحل الإدارة الإستراتيجية:

تمر الإدارة الإستراتيجية بثلاث مراحل متتالية تشكل فسي محملها عملية ذات خمس خصائص أساسية وهي:

لا يمكن البدء في مرحلة إلا قبل الانتهاء من المرحلة السابعة لها.

- جودة كل مرحلة تتوقف على جودة المرحلة السابقة لها.
- مراحل الإدارة الإستراتيجية متدلخلة وستكاملة، فالتغيير الذي بحسث
   في أي منها يؤثر على المراحل الأخرى سواء السابقة أو اللاحقة له.
- إن الإدارة الإستراتيجية عملية مستمرة، فعملية تقبيم ورصد التعيــر ات
   في البيئة الداخلية والخارجية لا تتوقف، بل تتم على فترات دورية.
- صدرورة وجود تدفق مستمر للمعلومات بواسطتها مراجعـة مرحسل
   هذه العملية، وإجراء الخطوات التصحيحية في أي من مكوداته.

وتتضم الخطوات السنة لعملية الإدارة الإستراتيجية ما يلى:

- " تحديد الأعمال أو الرسطة: حيث أن أي تحديد أين نص الآن من الأعمال التي نعمل فيها؟، وأين مريد أن نكون؟، وما الذي يعطينا نقاط القوة والصعف؟، وما هي الفرص والتهديدك المحيطة.
- " المراجعة الداخلية والخارجية للأداء: وتأتي لمعرفة الموقف الداخلي والخارجي، أي التصنيف وتنظيم عملية تحديد نقاط القوة والطسعف داخلل المؤسسة، والفرص والتهديدات المحيطة بالمؤسسة، وأفضل طريقة لذلك هو التحليل الرباعي الإستراتيجي SWOT.
- ترجمة رسالة المؤسسة إلى أهداف إستراتيجية: حيث أن مديروا الأقسام يحتاجون الأهداف طويلة المدى، مثلاً ماذا تعني بالضبط للخميس سيوات القادمة، وبشكل مشابه بحتاج المساهمون لمعرفة العائد المخطط...السخ، كيل هذه النقاط تترجم الرسالة والإستراتيجية إلى واقع.
- تشكيل الإستراتيجية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية: حيث أن إستراتيجية أي مؤسسة هي الجسر الذي يصل بين وضع المؤسسة اليوم، والوضسع لسذي تريد أر تكون غداً، وكيف تتقل من هذا إلي هذاك، ومن ثم فهي سلسلة مسن الأفعال، أن تحديد المؤسسة لرؤيتها ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية همو مس يعطيها فرصها، وتهديداتها الخارجية، ونقاط ضعفها وقوتها الداحلية، كما أن الأفراد العاملين لن يستطيعوا أو يرغيوا في لنجاز استراتيجيات لمم يسموه في انجازها، لذلك فإن المؤسسات الأفصل في العالم هي مسن تعتمسد علمي

استراتيجيات مبنية على مبدأ أساسي هو المشاركة، وسيهولة الانتصال بسين المستويات الأعلى و الأدنى.

تنفيذ الإستراتيجية: و تعني ترجمة الاستراتيجيات إلى أفعال ونشائح مسن
 حلال توطيف الأفراد، وبناء المعامل، وإضافة أو حنف منتجات، أنهما تعني
 تطبيق وطائف الإدارة من خلال التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة.

- الرقابة وتقييم الأداء: حيدت لا تسنجح الاستراتيجيات دائمسا، فسالإدارة الإستراتيجية عملية مستمرة، كما أن المنافسون ينتجون مستجات جديدة، والنظروات التكنولوجية وتفرج المنتجت القديمة من السوق، وتغير الاتجاهات الاجتماعية يخفسض الطلب علي متجلت أو خدمات معينة ويزيدها على أحسرى، كمما أن الرقابة الإستراتيجية تبقي المؤسسة مطلعة على أحنث المستجدات، فهي بمثابة عملية تحديد التطور باتجاه الأهداف الإستراتيجية، وتحديد الانحرافات، واتخاذ الأفعال المستحدة كلما نطلب الأمر.

والتقييم والرقابة هما من العمليات تتم لتتبع ورقابة أنشطة المؤسسة، ونتائج أدائها الفعلي في مقابل الأداء المرغوب أو المخطط، ويقبوم المسديرين في كل المستويات الإدارية بالاعتماد على المعلومات المرتبدة لاتخباذ التصرفات المعلجية وحل المشكلات، على الرغم من أن التقييم والرقابة أخبر عنصر من عناصر الإدارة الإستراتيجية، فإنها قد نظهر نواحي ضسعف في تعفير الإستراتيجية، ومن ثم تحث المعليات في المؤسسة كلها على البحدء مسن تعفيد مرة ثابية، وهذا يعني أن مرحلة التقييم تخضع كل الإستراتيجيات لعمليات تقييم لمعرفة مدى تناسبها مع التغييرات التي تحدث في البيئية الدخلية والخارجية ولتقييم مدى التتبوات التي تحتويها الخطط

(د) دور الإدارة الإستراتيجية في تحقيق إدارة التميز المؤمسى: تسهم الإدارة الإستراتيجية في تحقيق النميز المؤسسي من خلال:

- إعادة تصميم الهيكل التنظيمين: وهذا يرتبط بعملية إعادة تصميم شامل الأنشطة المؤسسة من أجل تحقيق تحسيك جوهرية في أداء المؤسسة ورعادة

- تصميم الهيكل التنظيمي يشمل: حصر وتخطيط الأنشطة والقعاليك، وتكثيف استحدام تكنولوجيا المعاومات، وتصميم نظم الربط والمتابعة والتقيم.
- إعادة تصميم الهيكل التمسويلي: وهذا يشمل إعادة هيكلة النظم التمسويلي، وتحطيط الاحتياجات التمويلية، ودراسة وتقبيم مصادر التمويسل، وتوطيسف الأموال، وترشيد الإنفاق.
- تصميم وتأكيد الميزة التنافسية: وهي تركز على عنصر النميسز السسبي، وهي جوهر العمل الإداري الإستراتيجي، ونتشأ الميزة التنافسية من خسلال القسيم النبي تخلقها الإدارة لدى عملائها.
- إعادة تصميم العلاقات مع المناخ المحيط: هذا النشاط يشمل تحديد وتشكيل العلاقات مع العملاء، وتحديد العلاقات مع المؤسسات المنافسة، وتصسميم العلاقات مع الدولة.
- تأكيد القدرات الذاتية للتطوير والابتكار: ولتحقيق وظيفة الابتكار والإبداع لابد من الالتزام بالمبدئ التالية: التنمية المستمرة للأفراد العساملين في المؤسسة وخلق روح المبادرة والإقدام ببن العاملين، وترثيق أوصدر العلاقة مسع المؤسسة الأكاديمية ومراكز البحث العلمي.
- تعقيق مبدأ الشراكة في التغيير: تعتبر مشاركة الأفراد العاملين في التخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل من أهم الأسس التي تقسوم عليها القيادة الناجحة في مجال التغيير التربوي؛ حيث سبكون الأفراد القائمون بإحداث التغيير أكثر التزلماء وبذلا للجهد في سبيل تحتيق أهداهه، وسيكون الأفراد المستهنفون به أكثر استعدادا لتقسل التغيير، والوفساء بمنطداته، منى ما أتيت لهم الفرصة للمشاركة في كل خطوة من خطوب عملية التعين.



# الفطيل الزايع

#### الفصل الزابع

#### ثقافة إدارة التويز الوؤسسى

# ئىقت دمة :

تحتل الثقافة موقع الصدارة في اهتمامات المشتعلين بالعلوم الاجتماعية وذلك في محاولة منهم لتحديد مفهومها بغرض التعرب على الكثير من العوامل المؤثرة على الفرد والمجتمع، بكل ما يسود فيه من قيم وعادات وثقاليد مترابطة تساعد في تشكيل الصورة السائدة في المجتمع، وتعتبر هذه الثقافة إحدى ملامح الخصوصية والتفرد والتميز لهذا المجتمع، والمؤسسة بوصفها تنظيم اجتماعي لها شخصيتها التي تميزها عن غيرها من منظمات من خلال الثقافة السائدة بها، وما تتضمته من قيم ومعايير ومعتقدات تؤثر في سلوك أعضائها، فهي بمثابة إطار يوضح السبل التي يتم بها فعل الأشياء، وتوسيل المعايير للأفراد، وتقبل القيم التي يتم غرسها داخل المؤسسة،

وقد أصبح موضوع المقاعة المؤسسية من الموضوعات التي تعظيم باهتمام كثير من المهتمين بالمجال التعليمي على اعتبار أنها من المحددات الرئيسية لنجاح المؤسسات، حيث تساعد على السريط بين نجاح النظرية وتركيزها على القيم التي تدفع أعضاء المؤسسة إلى الالترام والعمل الجاد، والابتكار والتحديث والمشاركة في لتخاذ القرارات، والعمل على تحسين الخدمة التعليمية، واحتواء المتغيرات المعرفية والتطورات التكنولوجية.

ومن هذا تأتى أهمية هذا القصال الذي يحاول إلقاء الضوء على الثقافة المؤسسية وعناصرها ومحدداتها، وثقافية التمييز المؤسسي وخصائميها، ومكوناتها، بالإضافة إلى كيفية إدارتها، ويمكن توضيح ذلك على الدو التالى: 1 - مفهوم الثقافة المؤسسية وأهميتها:

تعددت التعريفات المختلفة الخاصة بالثقافة المؤسسية و تنوعست مس ثقافة محموعة العمل التي أشار إليها كل من "الثون مايو" Mayo " و "برنسارد Bernard " و التي تركز على معابير العمل الجمساعي وقسيمهم وعسو اطعهم

والتفاعلات الدائجة في بيئة العمل وذلك في وصفهم لطبيعة ووظاتف المؤسسة عير الرسمية، لتمتد إلى القيم الأساسية التي تتبناها المؤسسة كمنظومة تربوية، والفاسعة التي تحكم سياستها تجاه الأفراد العاملين والطلاب وأولياء الأمدور والطريقة لتي بتم بها إنحاز المهام، والاغتراضات والمعتقدات التسي يشسترك فيها أعضده المؤسسة، وهذا ما دفع سيازنيك Selznick أن ينظر إليها علسي أنها تاريخ حياة المؤسسة "School Life History".

#### (أ) مفهوم الثقافة المؤسسية:

تناول الكثير من الباحثين الثقافة المؤسسية بغرض التعسرف علسى ماهيتها ومصادر تكويبها، وكيفية تشكيلها ونقلها، وأسباب تعييرها بصدورة تجعل المؤسسة أكثر قدرة على تحقيق الكفاءة والفعالية، إلا أننا سوف نعرض لمفهوم الثقافة المؤسسية في ثلاثة محاور رئيسية على النحو التالي؛

#### التركين على مكونات الثقافة المؤسسية:

حيث تعرف النقافة المؤسسية بأنها "نسق مسن القسيم والمعابير والمعتقدات والاتجاهات والغروض التي تحدد الطريقة التسي يتصسرف بها الأفراد وما يفعلون من أشياء، وتشير القيم إلى ما ينظر إليه الفرد علسي أنسه هام بالنسبة لفعل الأشياء، في حين توضح المعابير القواعد غيسر المكتوبسة للسلوك، ويؤكد هذا التعريف على اهتمام الثقافة بالمعويسات مثسل القسيم والمعابير السائدة في وحدة من وحدات المؤسسة أو المؤسسة كلها، وتمثسل النقافة هنا كود أخلاقي Ethical code للجانسة الموضوعي مسن الحيساة النتظيمية،

وتشير الثقافة المؤسسية إلى نمط من المعتقدات والتوقعات التسى بشترك فيها أفراد المؤسسة والتي ينجم عنها بعض المعابير التي تشكل سسلوك الأفراد والحماعات في المؤسسة،

وينصح من هذه التعريفات أنها ركزت على مكوسات النقافة المؤسسية. والتى تنضمن المعابير والقيم والمعتقدات والأمساطير، والطرق التي ينصرف بها الأفراد، ومعنى ذلك أن هذه القيم والمعابير بستم توصسيلها للأهراد العاملين من خلال الرموز والأساطير،

#### - التركير على أثر الثقافة المؤسسية على العلوك:

يمكن تعريف الثقافة المؤسسية على أنها نظام ثابت وخعسى دو تسأثير واصح على سلوك الأفراد العاملين في المؤسسة، وتتضمن هذه التقاهسة العسيم والمعابير والرموز والمثل العليا والطقوس التي تؤثر على سلوك الأفراد فسي موافع العمل،

وتشير النقافة المؤسسية إلى مجموعة من القيم والمعايير والمسلمات/ الافتراضات النقافية التي يشترك فيها أعضاء المؤسسة، وتؤثر على سلوكياتهم في موقع العمل،

وتعرف على أنها ذلك النسق من القيم والرموز والمعايير والقصـــص التي تؤثر على أعضاء المؤسسة وخبراتهم دلخلها •

وتؤكد هذه المتعريفات على الله الثقافية المؤسسية علي سيلوكيات والتجاهات الأفراد العاملين، ونكن في حقيقة الأمر أن بعض أشيكال وأبعياد الثقافية المؤسسية نؤثر على جوانب معينة من سلوك الفرد،

#### التركيز على وظائف الثقافة المؤسسية:

ركزت بعض التعربتك الخاصة بالثقافة للمؤسسية على وظائفها دلحل محسيط المؤسسسة ومنها:

حيث تحرف الثقافة المؤسسية بأنها مجموعة من القسيم التسى تسساعد أعضاء المؤسسة على فهم أهدافها، وكيفية لنجاز المهام داخلها، وما تنظر إليه على أنه مهم لتحقيق هذه الأهداف، ويتضبح من هذا التعريف أن الثقافة تلعسب دوراً هاماً في تحديد وتحقيق أهداف المؤسسة،

والثقافة المؤسسية هي وسيلة اللصق الاجتماعية أو المعياريسة النسى تجعل المؤسسة ذات وحدة متماسكة، وهي تعبر عن القيم والمعتقدات والأفكسار المشتركة بين أدراد الجماعة وأعضاء المؤسسة، ومعنى ذلك أنه يتم الندمال مسع الثقافة على مدى طويل الأنها تمثل خلصية ثابئة للمؤسسة،

وتثبر الثقافة المؤسسية إلى الاتجاهات المشتركة التي تدعم وحدة المؤسسة وتعطيها هوية متميزة وفريدة، إلا أن الاختلاف الأساسي همو علمي القاسم المشترك المعليير والقيم والفلسفات والمعتقدات والثقاليد، وتكمس

مشكلة الثقافة هنا في تحديد الاتجاهات المشتركة لدى أفراد المؤسسة وتوصيح ما اذا كانت هداك تقافة أساسية أم العديد من الثقافات دلخل المؤسسة -

ويعلق كل من "قرنهام Furnham" و "جسانتر Gunter" على هدد المعاهيم، فيرى أنه توجد صعوبة بالعة في تحديد الثقافة و التأكد مسن تعدد أبعادها و احتلاف على على وعما إذا كانت هذه الثقافية ديناميية ومتغيرة باستمرار، وما تحتاجه عن وقيت لتشكيلها وتغيير ها ويوضيحان بعسص المشكلات التي ترتبط بمثل هذه المعاهيم وتتضيعن :

- كيفية تصنيف الثقافة المؤسسية •
- متى؟ ولماذا يئم تغيير التقسافة المؤسسية؟.
- كيفية تحديد أكثر أنواع الثقافة المؤسسية جدوى وفائدة •

ومن هنا يمكن تعريف الثقافة المؤسسية على أنها نسبق من القنيم و المعايير والمعتقدات والقصيص والرموز التي يشترك فيها أعضاء المؤسسية وتنوثر على سلوكهم وتحسن من أداءهم للعمل،

وتوجد ثلاثة مداخل لتتاول الثقافة المؤسسية وهي:

- الثقافة كمجموعة من القيم والفروض المشتركة بين أعضاء المؤسسة: ويمكن التعبير عن هذا النسق القيمي في صورة رموز ولغة (قصصص حول الأساطير، والأبطال، والاحتفالات) ويشترك أعضاء المؤسسة جميعاً في هذه الثقافة التي تعكس أسلوب الإدارة داخل المؤسسة،
- الثقافة كنتيجة المنفاعل الاجتماعي بين أعضاء المؤسسة: وتنتج الثقافة عن التفسيرات والتأويلات والمعاني التي يكونها الأغراد عر طريق العمل سوياً. والتحدث مع بعضهما البعض، وخلق مناح أسرى داحل لمؤمسة، وتعنير كل من الرموز واللغة هـي الوسسائل الإبضدجية لمثلك القيم والمعابير،
  - المؤسسة كثقافة School as Culture: حيث يتم النظر إلى النطيم
     المدرسي على أنه بنية مجتمعية تم تصميمه لكى يحقق هدفا محدد ،

ومن ثم تشكلت وفقاً لمقتضيات تحقيقه، وفسى هذا الإطبار نكر مستعدين لتقبل فكرة الاختلاف والخصوصية، ويمكن التمييلز سير الثقافة المؤسسية وبعض الثقافات التي قد تتداخل معها ومنها:

- تقافة النعلم Learning Culture: تستند هذه الثقافة علسى المعتقدات والقيم حسول المعرفسة والتسدريس والنمسو الشخصسى، وللقساعلات الاجتماعية داخل المؤسسة دوراً هاماً في تشكيل هذه الثقافة فهي بمثابسة ميكانيزم لتحقيق بعض الأهداف،
- النقافة المهنوة Professional Culture: ينظر السي وطيفة وعمسل الفرد على أنها تقافات ذات قيم خاصة ومعايير محدة وتقاليد وقواعد وقوانين، وسبل مختلفة لتحديد عضويته في المؤسسة، لهذا يجسب أن يوضع في الاعتبار قواعد الاختيار والإعداد واكتساب القيم المجتمعيسة السائدة في كل من بيئة المؤسسة والمجتمع التي توجد فيه،
- الثقافة الإداريسة Managerial Culture: وتتضمن القميم والمعمويير التسي
  تعتبقها إدارة المؤسسة وتسعى إلى غرسها من خلال تطبيسق اللموانح والقموانين
  الرسمية داخل العمل.

وباستقراء هذه التعاريف للنقافة المؤسسية نستخلص ما يلى :

- النقافة هى محصلة عدد من المتعبرات المنداخلة سيواء مين داخيل المؤسسة أو خارجها، وهذا النيداخل بوليد النقافية النيبي يعتنقها الأعصاء، فإذا كانت هذه المتغيرات تقرز نقافة قوية فإنها تيدعم اتجاهات وسلوك الأقراد، بينما يحدث العكس لو كانت هذه النقافية تحمل معها عوامل المضيف والسلبية،
- تشمل الثقافة المؤسسية القيم و العادات و المعابير و الثقاليد السائدة داخل
   المؤسسة •
- تنتج الثقافة المؤسسية عن التفاعل الاجتماعي بين أعضاء المؤسسة في طل بيئة مؤسسية ومناخ مؤسسي جيد٠

- لكل وحدة دلخل المؤسسة ثقافتها الخاصة التي تسؤثر عليها مسها و على كيفية أداء العمل داخلها، وكيفية لرشاطها بالوحدات الأحسر ي في المؤسسة وذلك نتيجة اختلاف الأفراد العاملين دلخل كل وحدة وما يحملونه من قيم ومعايير وخلفيات ثقافية،
- تعكس الثقافة المؤسسية وظائف الإدارة الملضية والحاضيرة ميس
   تحطيط وتنظيم وقيادة ورقابة وتساهم تصرفات وسلوكيات وانتجاهات
   مدير المؤسسة في تشكيل ثقافتها النتظيمية
- الثقافة هي نظام لمجموعة من المفاهيم العامة النسى يقبلها الأفسر د
   والجماعات في وقت محدد ويتم العمل من خلالها •
- تعطى الثقافة المؤسسية الميزة التنافسية لها وتسوش على سلوك
   اعضائها وتحدد كيفية التعامل مع بعضها السبعض ومسمع الأطسراف
   الموجودة في المجتمع -
- تعمل الثقافة على تحقيق نوع من النكامل والنكيف مع بيئة المؤسسة
   وتحقق الكفاءة والفعائية المؤسسية لما لها من أثر واضح على سسلوك
   العاملين •
- الثقافة مكتسبة حيث بكتسب العرد القيم السائدة في المؤسسة من خــالل بقائـــه
   وتواجده بها،
- الثقافة نظام اجتماعي يضم القيم التي تكون إطاراً واضحاً للعلاقات
   والنفاعلات بين الأفراد وجماعاتهم.

# (ب) أهمية الثقافة المؤمسية:

تعتبر النقافة المؤسسية عنصراً مهساً فحى التسائير علمى السلوك النظيمى للمؤسسة الثانوية، حيث تعتبر عصراً أسلمياً موجود جباً إلى جسم مكونات المؤسسة الأخرى من الأفراد والأهداف، والتكنولوجيا والهياكث التنظيمية، وبرجد مجموعة من الوظائف الرئيسية التي تؤديها الثقافة المؤسسية:

التكيف مع البيئة الخارجية: ويتم ذلك من خلال تكوير فهم واضح من قبل أعضاء المؤسسة عن رسالتها، والوظمانف المعتنسة بها، وتكوين الفاق جماعي بين أعضاء المؤسسة حول الأهداف التي تحقق رسالة المؤسسة والوظائف التي يمكن استخدامها لتحقيق مثسل هسده الأهداف، والمعابير المستخدمة لقياس مدى تحقيقها •

- تحسين المؤسسة: تعتبر الثقافة المؤسسية أحد أساليب النطبوير الشغيم للمؤسسة وذلك من خلال إحداث التعيير وتشجيع الأفسراد الماملين على نقبل التغيير وتحسين بيئة المؤسسة من خدلال العسل على ليجاد مناخ جيد بشجع على إقامة الملاقات والتعارل بدين عصاء المؤسسة، والتركيز على عمليتي النطيع والنطم والظروف التي تدعم ذلك،
- تكامل العمليات الدلجلية للمؤسسة : ترتبط الثقافسة بقضديا التكامسل الداخلي من حلال المحافظة على أفراد المؤسسة معياً، وجسود لعية مشتركة، ومعليير واضحة، وقراعد ثابتة، وعلاقسات إنسانية جيدة، وميادة روح التريق، ويرى كل من "رايبت Wright و نواسسة الثقافة المؤسسية تعمل على تكامل أدوات المدير في إدارة المؤسسة مثل الميكل التنظيمي والسياسات، ونظيم المعلومات والتكنولوجيا والاستراتيجيات، ويستطيع مديري المؤسسة من خيلال هذه الأدوات القيام بالإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة، ويضيفا أن الثقافة المؤسسة تساعد الموظفون الجدد على التكييف الاجتماعي داخل المؤسسة، من خلال اكتسابهم القسيم السائدة فسى المؤسسة، وبالثالي التصرف بطريقة مناسبة،
- التحفاظ على هوية المؤسسة The feel of the school: تلعسب الثقافة المؤسسة دوراً كبيراً في الحفاظ على هوية المؤسسة وتقاتها، فهي بمثابة أداة فعالة لتوجيه ساوك العساملين، ومساعدتهم علسي أده أعمالهم بصورة أفضل من حالل نطبام القواعد واللوائح عبر الرسمية والموجودة بالمؤسسة، والذي يوضح الأفرادها وبصورة دقيقة كيفية التصدرف في المواقف المحتلفة،

إدارة العاملين الداتية Employee Self- Management: تعمسل المؤسسة على تطوير بعض الوسائل الرشيدة لتتعبق ومراقة الأفسراد العاملين مثل التوصيف الوظيفي، وإنشاء أقسام جديدة، ووحدات للعمل، ولكن تصاعد الثقافة المؤسسية الأفراد العاملين علسي إمكانية التصرف بطريقة ملائمة الرغباتهم وإمكانياتهم،

- الشاء والاستقرار Stability : تساعد الثقافية المؤسسية الأفسراد العاملين على اكتساب القدرة على الاستمرار في العمل في طل وجود مجموعة من التغيرات والتطورات المتلاحقة، وذلك من خلال تغييسر القيم والمعابيز السائدة في المؤسسة والتي تتسم باللامبالاة والفردية وعدم القدرة على التواصل،

وتتضح أهمية الثقافة المؤسسية في تطبيق الاستراتيجيات التنطيمية، وتحقيق التغيير المنشود من هذه الاستراتيجيات، وتساعد أبضاً في خلق منساخ جيد وبيئة مؤسسية ملائمة داخل المؤسسة مما ينعكس ذلك علسي أداء الأفسر د العاملين بالإبجاب، وبالتالي يتحسن أداء المؤسسة ككل،

ومن الوظائف الهامة التي تؤنيها النفافة المؤسسية ما يثي :

- زيادة الشعور بالهوية •
- تسهیل عملیة الانتزام بالجماعة من خلال مسیادة روح الغریسی والتعساون داخسل
   المؤسسة
  - جعل المؤسسة قادرة على التكيف مع بينتها المتغيرة •
- تمثل الثقافة المؤسسية الغراء الاجتماعي الذي يسربط مكونسات التنظسيم
   ببعصها المعص، وتسعى إلى توفير المعابير المناسبة للسلوك بهدف توجيه
   وارشاد أعضاء المؤسسة،

وتعتبر الثقافة أحد موجهات الساوك في بيئة العمال، حيث تتعلسق بسلوك الأفراد داحل موقع العمل، وطرق تفكيرهم وتحديد السلوك المرعبوب وغير المرعوب، وكذلك فإنها ترتبط بصورة قرية بأساليم التكنولوجيا والتقبيم في المؤسسة، والثقافة المؤسسية دور هام في تحقيق فعالية المؤسسة من حائل تحسيل أداء العاملين، كما تؤدى إلى إحداث تغيير في الشعور العام وتشجيع الأوراد علمى القيسم بالأعمال المهمة التي يتم تكليعهم بها، وتتضمن هذه العملية زيادة مسلحة المستويت لإدارية الدبيا، المشاركة من قبل العاملين والحصول علمي رضما كمل مس العمالاء والمجتمع المحبط بالمؤسسة،

#### ٢ - خصائص الثقافة المؤمسية:

تُوجِد مجموعة من الخصائص الذي تميز النقاعة المؤسسية ويمكن ايرازها فيما يلي :

- الثقافة كل مركب: حيث تتكون من عدد من المكونسات أو العاصسر الفرعية التي تتفاعل مع بعضها البعض في تشكيل الثقفة المؤسسية، وتشمل الثقافة كنظام مركب العناصر التالية:
- المكون المعنوى: ويتمثل في ذلك النسق المتكامسل مسن القسيم
   والأحلاق والمعتقدات والأفكار التي يعتنقها الغرد.
- المكون السلوكي: ويظهر في العادات والقاليد التسي يتبعها أعضاء المؤسسة، بالإضافة إلى الفنون والأداب والممارسات العملية في الخاروف والمناسبات المختلفة،
- المكون المادئ: ويشمل جميع ما ينتجه أو يتعامل معه أعضاء المؤسسة من أشهياء ملموسة كسالآلات والمعهدات والأدوات والتسهيلات المتلحة،
- الثقافة عملية إنسانية: فهذه الثقافة من صنع الإنسان ويشترك فيها جميع
   أعضاء المؤسسة بأشكال مختلفة حسب اخستلاف مصسادر ومكوسات
   ثقافتهم٠
- الثقافة نظام متكامل: حيث تتجه باستمرار إلى حلق الانسسجام بسير عداصسرها المحتثفة، ومن ثم فأى تغير يطرأ على أحد جوانسب تمسط الحيسة لا يلسث أن ينعكس أثره على ناقى مكونات النمط الثقافي،
- الثقافة عملية متغيرة: فمن أهم حصسائص وسمات الثقافة التعيسر
   والنظور والاكتساب والإضافة، وذلك من خلال تغير الأزمان والأجيسال

والنقاء الثقافات من خلال أعضاء المجتمع المختلفين ثقافياً، ولا تعنيى استمرارية الثقافة تتاقلها عبر الأجيال كما هي عبها، بل أنها في تعبر مستمر، حيث تنحل عليها ملامح جديدة وتفقد بعص الملامح القدمة، انتقافة عملية مستمرة ومتراكمة: تستمر الثقافية من حسلال تسوارث الأجيال وتعاقبها، حيث يعمل كل جيل من أجيال المؤسسة على تسليمها للأحيال اللاحقة ويتم تعليمها وتوريثها عبر الأجيال عن طريسق الستعلم والمحاكاة وتتزايد الثقافة من خلال ما تضيفه الأجيال إلى مكوناتها من عناصير وخصياتها، وطريق انتظام وتفاعيل هذه العناصير والخصياتها،

- الثقافة مبريعة التكيف: تتصف الثقافة بالمرونة والقدرة على الانسلجام وذلك تمشياً مع مطالب الإنسان وملاتمة البيئسة، وتعلسور الثقافسات المحيطة بالفرد من جانب، واستجابة لحصائص بيئلة المجتمسع وملا يحدث فيها من تغييرات،
- الثقافة مكتسبة Culture is learned: تنتج الثقافة المؤسسية عن صلخ
  الإنسان من خلال حاجته لتكرين علاقات ونقساعلات مسع غيسره مسل
  أعضاء المؤسسة، حيث يتبسادل هسؤلاء الأعضساء القسيم والأراه
  والمعتقدات فيما بينهم،
- التقافة عملية مشتركة: حيث نتسم التقافة المؤسسية بالحماعية نظراً لاشتراك أعضاء المؤسسة فيها، ومن السيل توصيل هذه القيم والمعابير للأحرين، وتعمل الثقافة على ليجاد التناسق والستلاؤم بين أعضاء المؤسسة، فهي بمثلة اللصق أو الغراء الاجتماعي الذي يسربط المجتمع المؤسسي ككيان واحد.
- الثقافة عملية تعبيرية: تستخدم بعض العناصر التعبيرية في توصيح اراء وقيم الأفراد وتقنين سلوكيات أعضاء المؤسسة طعف للقواعد والمعابير التي تسودها٠

- النقفة تؤثر في السلوك: تمثل الثقافة المؤسسية ميكانيزم وأداة للتسيق داحل المؤسسة، ويتضح نثك في مدى تأثير كل من الثقافة القويسة والصبحيفة علسي ملوك واتجاهات الأفراد في المؤسسة.
- الثقافة عملية مؤسسة: حيث يتفاعل الأقراد المشاركون مسع بعصسهم
   للبعض، فإنهم يستخدمون مصطلحات اللغة الشائعة والسلوكيات المقبولسة أسدى
   الجميع،

ويضيف البعض مجموعة من الخصائص والسمات الذي نتسم بهما الثقافة المؤسسية وهي:

- التجانس: ويعنى وجود نظام مركزى من (القنيم والمعتقدات والمعسابير والرموز واللغة) واضبح ومفهوم لكل عضو من أعضاء المؤسسة.
- جماعية العمل: حيث تحدعم الثقافة المؤسسية الارتبساط والتضامن والمشاركة بين أعضاء المؤسسة، فتسود روح الفريق كافسة العماملين بالمؤسسة، ويؤمنون بأتهم جميعاً مسئولون عن إدارة المؤسسة، ويسزداد في هذا الوقت شعور الفسرد بالمواطنة التنظيمية المتطيمية Organizational .
- القدرة على التكيف: تدعم الثقافة المؤسسية بما تتضمنه من معتقدات وقسيم ومعايير قدرة المؤسسة على استقبال ونفسير وترجمة ما يصدر عن الأفراد العاملين من سلوكيات في بيئتها الداخلية والخارجية، وتعمل الثقافة على ريادة فرص البقاء والمو المهنى Professional Growth للأفراد العاملين في المؤسسة،
- الابتكار: تعمل الثقافة الإبجابية على تحفر العساماين على الابتكار و الابتكار: و التحديد وزيادة قدرة المؤسسة على إحداث التعبير في الأفكار و الأساليب و النظم والمخرجات بصورة تجعلها ليس فقط مستجيبة Reactive و لكسن أيضاً مبادرة أو نشطة Proactive مما يدعم فرصتها في النظور •
- المبادرة: تساعد الثقافة المؤسسية الإيجابية الأفراد العاملين على المسادرة
  و الرعدة في العمل بغرض تحسين أدائهم، وتزيد مسن تقبلهم للمحسطرة
  Risk Taking و السعى إلى تحقيق أهداف المؤسسة •

الوضوح: حيث ترداد درجة وضوح الأهداف والتوقعات من العاملين
 ووصوح رسالة المؤسسة والتوقعات الحاصة بالأدوار التي ينتم تكليفها للأفراد العاملين، ويساعد مثل هذا الوضوح على زيسادة درحسة الولاء التظيمي للمؤسسة،

ومن هما ينضح أهمية الثقافة في توجيه سلوك الإنسان فسى المؤسسة الني تتميز بثقافتها الخاصمة بها، والتي توجه سلوك الأفسراد العساملين فيهسا، والمؤسسة بدورها أحد منظمات المجتمع فإن لها ثقافة خاصة بها،

#### ٣ - مصادر الثقافة المؤمسية:

تنبع الثقافة المؤسسية من عدة مصادر تعمل على تحديدها ومنها:

- تاریخ المؤسسة: وینمثل فی بعض النقالید و الأساسیات و الأهداف التلی
  وضعت المؤسسة من أجلها، ونتضمن أیضاً أهداف ومصللح القلمین
  علی تأسیسها و مدیریها و الفلسفة و القیم و الطرق التی یستم مسل خلالها
  تطویر المؤسسة،
- طبيعة الأنشطة: وتشير إلى الحالة العامة للمؤسسة من خلال تحديد ما إذا كانت هذه الأنشطة تاريخية أم تقليدية؟ وتحديد ما هي عوامل النجاح والفعالية والتوازن بين الأنشطة والأزمات والتجديدات.
- التكنولوجيا: وتوضح العلاقة بين أساليب النكنية وقوى العمل، وتعسمهم
   العمل، والمؤسسة والهيكل والعوامل والمعلوات اللازمة لإحداث مثلل
   هذه التجديدات،
- البذء الشطيمي أو التنظيم الإداري للمؤسسة: حيث تسمعكس خمسائص
   الشطيم الإداري على خطبوط السلطة وأسالت الانصسالات، وبمبط نصاد
   القرارات،
- خصائص وأهداف الوظيفة: وتتضمن مدى مالتمتها وتوافقها مع الصفات الشخصية للأفراد، حيث يتجه الفرد إلى المؤسسة النبى تتفق مع هنداماته وقيمه ودوافعه وترتبط مثل هذه الأهداف بالأداء وطعاملين والعمالاء والمجتمع والبيئة والتطوير •

لسلوب إدارة المؤسسة: يحدد أسلوب الإدارة نمط القيم والمعابير السائدة في المؤسسة، ويتوقف مدى قوة أو ضبحف الثقافة المؤسسسية علسي أسلوب إدارتها، وعلى نطاق الإشراف ومتطلباته، وعلى العلاقات السائدة بين الأفراد والإدارة،

وتشكل هذه العوامل المختلفة قاعدة معرفية اللثقافة المؤسسية، وتستلحص همده القاعدة فيما يلي:

- نؤثر النقافة المؤسسية على سلوك وإنجاز الأفراد العاملين .
- لا تنبع ثقافة الأفراد من العدم، بل أنها تتشكل ويستم معالجتها مس حسال
   الأفراد العاملين بالمؤسسة،
- تعتبر الثقافة المؤسسية فريدة حيث لا تتشابه ثقافة إحدى المؤسسات
   مع غيرها بالضبط.
- تستازم عملیة استمرار التغییر (التغییر فسی الممارسسات التربویسة وطرق التدریس وعملیات صنع القرارات داخل المؤسسة) الفهم الكامل لثقافة هذه المؤسسة وللمعاییر واقیم الساندة فیها.
- تعمل الثقافة المؤسسية على ربط أجزائها المختلفة معا من خللال التركيز على رؤية ورسالة المؤسسة •

ومن هذا تحتاج أى مؤسسة إلى رؤية وإطار للعمل والسذى يتضسمن الفلسفة الإرشادية، والقيم والمعايير والمعتقدات الرئيمية، وأهداف المؤسسة،

#### عناصر الثقافة المؤسسية ومحدداتها:

تتكون النقافة المؤسسية وتتشكل من خلال نفاعل عدد من العناصر أهمها مسا يلى :

(أ) القيسم: وهى مجموعة من المعتقدات التى بعنتقيسا أعضساء المؤسسة والتي تساعد في تحديد الساوك المرغوب والسلوك غير المرغبوب، وتوصيح القيم السائدة داخل المؤسسة ما ينبغى فعله من قبل الأفراد تجاه النظيم المؤسسي، وتنتوع القيم إلى قيم سلبية تؤدى إلى اللامبالاة وعدم الاهتمام، وقيم

إيجابية تشجع العاملين وتحفرهم على تحسين أدائهم، وتتضح مثل هذه القيم في أداء الفرد والمؤسسة، والكفاءة، والمنافسة، والتجنيدات، والجودة، وحدمة العملاء وقرق العمل، ويتم ترجمتها إلى الواقع من خلال المعليير الثقافية في المؤسسة، وتمثل هذه القيم المبادئ الأساسية التي تحدد ما هو هام في نطاق العمل، وتوصح الممئولية الاجتماعية لأعضاء المؤسسة ومدى استجالتهم للتعبير في بيئة العمل ومعنى ذلك أن القبيم هيى بمثابة قبوة موجهة التحسين أده المؤسسة،

- (ب) المعايير: وتشير إلى العواعد التي يتم قبولها دلخل المؤسسة وتحدد تفاصيل السلوك المقبول وغير المقبول، وما ينجم عن ذلك من إثابة أو عقساب على هذا السلوك، وتتضمن هذه المعايير بعض أشكال وصور السلوك مثل:
- كيعية تعامل مدير المؤسسة مع الآخرين كالقادة أو الجهاز الإدارى
   في المؤسسة
- أخلاقيات العمل مثل المعمل بجد، الحضور مبكراً، البقاء حتى انتهاء يسوم
   المعمل.
- الواقع: من حيث مدى أهمية هذا الواقع، ووضوح بحض الرموز والنماذج
   الجيدة •
- السلطة: وذلك من خلال الأسلوب الإدارى الذي يتبعه مسئير المؤسسة،
   وتعتمد السلطة هنا على كفاءة المدير وليس علسى المنصسب أو الموقسع الوظيفي الذي يشغله.
  - الإخلامن: وتعتمد على مدى إخلامن الأفراد للمؤسسة •
- (جد) المعتقدات والمبادئ: تحتوى الثقافة المؤسسية على مجموعة سن المعادئ المرتبطة بمجتمع المؤسسة والتي يمكن الكشف عنها عند تحليل هذه الثقافة، وتشير المعتقدات إلى الافتراضات المشتركة والسلوك الملاحظ وهباكل النظم والإحراءات والقواعد،
- (د) المسلمات الثقافية: وتشير إلى الرموز الثقافية والعلامات والغواعد المكتربة والعلامات والغواعد المكتربة والغواعد المكتربة والغرامية، وتعتبر هذه المسلمات بمثابة معايير إرشادية للسلوك في المؤسسة،

(هـ) رمالة المؤسسة المؤسسة الله تحقيقها في ضوء رؤية واضحة ومعايير والأهداف الذي تصعى المؤسسة إلى تحقيقها في ضوء رؤية واضحة ومعايير منقق عليها من قبل أعضاء المؤسسة، وتتشكل هذه الفلسفة من خلال مديرى المؤسسات عن طريق أفكارهم وأتشطتهم التي تعكس رؤية المؤسسة ككل وليس تلك الرؤية الخاصة بمديريها، وتترجم رسالة المؤسسة لحوسب المعنوية نقلسعتها إلى أهداف واضحة لدى كل عصو من أعضاء التنظيم المؤسسي، والتي بدورها تدفع المؤسسة إلى درجة كبيرة من الأداء العالى، لذا المؤسسي، والتي بدورها تدفع المؤسسة إلى درجة كبيرة من الأداء العالى، لذا الضروري القيام به بعد تحديد ووضع رسالة المؤسسة،

- (و) الفلسفة: توجد بعص السياسات التي تهتم بالمعتقدات حول كيفية معاملسة
   لأفراد العاملين والعملاء، وكذلك بحضها يتعلق بمعايير الأداء، والاتجاهات والسلوك.
- (ز) القواعد والقواتين: يسود المؤسسة مجموعة من القواعد الرسمية التي تحدد عناصر المؤسسة، وبعض القواعد غير الرسمية التي تحكم لنفاعل بين الأفراد العاملين، وبالتالي ينبغي على الموطفين الجدد العمل علي اكتسباب وتعلسم هذه القوعد لكي يصبحوا أفراداً مقبولين في المؤسسة،
- (ح) المناخ المؤسمى: يتأثر مداخ المؤسسة ببيئة العمل وطرق تفاعل الأفسراد مع بعضيهم البعض، وكذلك بالعلاقة بين المؤسسة والمجتمع الخارجي،
- (ط) النظم الإدارية: تحدد النظم الإدارية داخل المؤسسة النسق القيمي والثقافي السائد داخلها من خلال مدى تدعيمها لكل من الإتصلال العمال والمشاركة داخل المؤسسة، ومدى تركيزها على العمل، وإلى أى مدى تمثل عبء علس العاملين والمؤسسة،

ومن هذا بنصح أن المؤسسات الفعالة لديها تقافسات قويسة نتكسون مسن العاصر الآتية:

- قيم مشتركة متفق عليها من قبل الأقراد العاملين •
- الطقوس المتميزة والتي تحدد المعتقدات المشتركة •

- أنماط سلوكية: وتتمثل في سلوكيات الأفراد العاملين وبعض التعليقات الشفيية والمكتوبة •
- الرموز: وتتمثل في المدير كلطل في مواقعه الإدارية التمي يتعمر صللها .

وتوجد سنة عناصر أساسية تشكل الثقافة المؤسسية وهى: القسرارات الحرجة Critical Decisions تجاه أعضاء المؤسسية، وتوحيد الأفكسار Critical Decisions والرمسوز، Ideas Unification والهيكل الاجتماعي، والمعسابير والقسيم، والرمسوز، والننظيمات المؤسسية التي تشير إلى الترتيبات والإجراءات التي تم استحداثها في المؤسسة، ويمكن إضافة بعض المخرجات عليها فسى المؤسسة مثسل التاريخ، أبطال المؤسسة، وكذلك القراعد والجزاءات، والعسلطة الرسمية، والإنساجام وروح التعاون بين أعضاء المؤسسة،

#### ٥ -- مستويات الثقافة المؤسسية:

يعتبر تحديد مستويات النقافة المؤسسية أمراً ضرورياً لقهمها، فعسا يقوله الناس وما يصدر عنهم من أفعال لا يعبر بالصدرورة عن المعسابير والثقافة المكتسبة داخل المؤسسة، وقد تبدو بعنض القصدص التسي تحرتبط بالمديرين، والقيم السائدة كدلائل للثقافة، ويساعد تحديد هذه المستويات في تحقيق رغبة بعض المؤسسات في محاكاة وتقايد بعنص تقافدات المؤسسات العنالة من خلال تطبيق المسلمات الأسامية والقيم والمعتقدات السائدة فيها والتي تؤثر بشكل واصح على سلوكيات واتجاهات الأفراد العاملين.

وتوجد ثلاثة مستويات مختلفة للثقافة وهي:

(أ) الثقافة كمعابير: وتشير إلى الرموز الثقافية في بيئسة العمل، وتتسم بوصوحها عن المستويات الثقافية الأخرى، وتمثل هذه المعابير معص الترفعات غير المكتوبة وغير الرسمية، على الرغم من تأثيرها على سلوك الأوراد العاملين، وتساعد أبضاً على فهم الجواتب القافية للحياة التنظيمية، لذا لابد من فهم ومعرفة معايير نلك الثقافة إذا ما أردنا تغيير السملوك التنظيميي لهزلاء الأفراد،

وتتضم هذه المعابير: التفاعلات الشخصية، القصص، والطعوس، والرموز، وفيما يلى عرض لها:

- التفاعلات الشفصية: يمكن فهم الثقافة المؤسسية من خالل فحن وتقصى سلوك الأفراد العاملين بالمؤسسة، وتعكس هذه التدعلات بعنض القيم النقطيمية السقدة في المؤسسة مثل المشاركة، التحفيس، التعساون وفرس العمل.
- القصص: وتشير إلى الحكايات التى تدور حول بعص الأحدث الحقيقية التى تتكرر وتتداول بين أعضاء المؤسسة، وتهدف هذه القصيص إلى توضيح القيم التنظيمية لأفراد العاملين، وتساعد المعلومات التي يستم استئتاجها من هذه القصيص فى تعديل سلوك الأفراد العاملين في المؤسسة، لذا ينبغى وجود نوع من النقة فى هذه القصيص حتى تصييح أداة فعالة فى سلوك وأداء الأفراد العاملين، وفيما بلى بعض النمذج لها:
- قصمص حول مدى قدرة العاملين ذوى الانتاجية المنخفضة وارتقسائهم
   بالأداء إلى القمة، وتدور هذه القصمص حول كيفية بدء العامسل مسن
   القاع وكيفية وصوله إلى هذا الممئوى المرتفع من الأداء،
  - قصم حول طريق تعامل التنظيم مع مواقف الازمات .
  - قصيص حول تفعيل الواقع في حالة كسر القواعد التنظيمية .
- الطقوس: وتثير إلى الممارسات النتظيمية التي تتكرر بصورة مستمرة، وهي عادة غير مكتوبة على الرغم مما نتضمنه من رسالة حول الطريقة التي يتم بها فعل الأشياء من حولنا ويتضح ذلك عند استحدام ألفاط رسمية في الحديث مثل (لستاذ لستاذة مدام) لتعزيز الصورة المهنية، وتفصيل البعض المخاطبة فقط باسم الشخصية،

الرمسور: تشير إلى حدث أو موضوع أو شئ يحمل معى ما للأحسرين برتبط بالثقافة المؤسسية من خلال رسالة غيسر منطوقة، وتهسدف هسده 

- الأبطسسال: ويعبر عن شخصية والأعمال التي تحدث داخل المؤسسة فسي
  طل وجود ثقاقة قوية بها، ويشير الإبطال هذا إلى نماذج لأدوار الأفسراد
  العاملين سواء كان هذا البطل حقيقياً أو رمزياً، ويكمن المعرى من دلك
  في توضيح كيفية إنجاز العمل بطريقة صحيحة «
- الشعبارات: وهي عبارات وجمل تعبار عن قيمة أساسية داخل المؤسسة، وتستخدم بعض المؤسسات الشعارات بغرص توهنديج معندى معين للأفراد العاملين، ويمكن التعبير عن القيم الثقافية من خالل بعبض العبارات المكتوبة لجذب الأخرين إليها لاكتساب ما تحمله من قيم،
- الاهتفالات: وتشير إلى بعض الأعمال المخططة لحدث ما وتهدف إلسى جنب العديد من الأفراد وقد يعقد مستبر المؤسسة بعسض الاحتفسالات لتوضيح بعض القيم التنطيمية أثناء هذه المنامجات،

ويمكن تدعيم هذه المعليير من خلال القصيص التي تدور حول الشخاص مختلفة بغرض تعزيز المعليير الأسلسية للمؤمسة، فعلى سبيل المثال المدير الذي وقف بجانب المدرس على الرغم من الضغوط الناجمة عن أولياء الأمور والمفتشين يصبح رمراً للتماسك والولاء في الثقافة المؤسسية إذا ما تحكاية هذه القصة للأخرين، ويتعلم المدرسون بعض المعايير بسرعة مثل "يجب أن تساند رملائك"، "عليك بمساعدة مسيرك"، وتحسدد هذه المعايير الطريقة التي يتحدث بها الناس وطريقة تفكيرهم والطريقة التي يتجاوب بها الناس وطريقة تفكيرهم والطريقة التي يتجاوب بها الناش وسبل موازيتهم بين المصالح الداتية والاهتمامسات

(ب) الثقافة كقيم مشتركة: وتثير إلى المستوى الثانى من الثقافة الذى يعكس معتقدات الأفراد حول ما يجب فعله وما لا ينبغى فعله، ويتم تحديد هذه القسيم غالباً بطريقة مستمرة أثناء الحديث في اجتماعات المؤسسة، وإذا ما طلب من

فرد ما أن يفسر تصرفه بالطريقة التي سلكها في فعل بعص الأشياء فإن دلك بكشف عن القيم المحورية للمؤسسة، وتساعد القسيم المشستركة فسى تحديث الشحصية الأسلسية للمؤسسة وتعطى أعضائها الإحساس بالهوية، فحيل بعسرف الأعصاء ما ترمز إليه مدرستهم ويدركون المعايير التي ينبغى أن بلتزموا بها فإبهم سوف بتخذون قرارات تدعم تلك المعايير ويزداد شعورهم بمسا تسسعى المؤسسة لتحقيقه مثل قيمة الثقة، المسساواة، المشساركة، التعساون والالتسز م التنظيمي،

وتتسم بعض نقافات المؤسسات بالقيم التي تدعم سلوك الأفراد وفعالية المؤسسة عندما بتم تدعيمها وتعزيزها في موقع العمل وينتج عن ذلك تحسسين الأداء دخل المؤسسة بصورة واضحة ويمكن التمييز هنا بسين نسوعين مسن القيم : القيم المشتركة Epoused Values والتي تشير إلى ما بسراه العساملين كثيمة، والقيم المتفاعلة Enacted Values التي تنعكس في طريقة تصسرف الأفراد العاملين، ومثل هذه القيم هي السائدة والمقبولة لسدى الأفسراد السنين بشتركون فيها، ومن هنا يتضح مدى تأثير هذه القيم على الحياة التنظيمية فسي المؤسسة،

ولا يمكن ملاحظة هذه القيم بوضوح، بسل تستعكس فسى سسلوكيات وتعسر فات المديرين والأفراد العاملين وقراراتهم، ولا يعطى الأفراد العساملين الأسباب الحقيقية وراء مثل هذه التصر فات ولكنها تنعكس في بعض المعتقدات الرئيسية التي يعتقها الأفراد العاملين،

وترجد محموعة من القيم التنظيمية السائدة داخل المؤسسة الدُنوية العامة ومنها :

المشاركة: وتعتبر لحد القيم التنظيمية التى تساعد فى تحقيق أهداف المؤسسة، وذلك عن طريق إتاحة الفرصة للعاملين للمشاركة فى اتحاذ القرارات، وتساعد على زيادة فعالية الإدارة وتتمية الأفراد العاملين فى طل وحود مناخ مدرسى جيد وعلاقات إنسانية جيدة،

- الالستزام: ونقصد به حث الأقراد العداملين على الالترام بالقيام بواحباتهم، والتولجد باستمرار في المؤسسة حتى نهاية البوم الدراسي، والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، وإتباع القوانين والقواعد الخاصة بالمؤسسة،
- التعساور: ويلعب مدير المؤسسة دوراً حيوياً في تدعيم هذه القيمة عسر طريق تحقيق التضامن بين أعضاء المؤسسة وبسين وحسداتها، حيست ينعكس ذلك على تحسين العمليات الإدارية والتنظيمية فسى المؤسسة، ومن الضرورى أن يسعى مدير المؤسسة إلى تدعيم العلاقات الوظيعية بين وحدات المؤسسة.
- المرونة: بجب أن بتمتع مدير المؤسسة بقدر من المرونة في معاملية
   الأفراد العاملين، وذلك من خلال إضفاء جنو من المحبة والتعناون
   وحسن المعاملة داخل المؤسسة،
- (جـ) الثقافة كمسلمات أسلسية: وتمثل أعمق المستويات الثلاثة والتي يشير إلى المعتقدات غير القابلة للجدل والنسي توجه سلوك الأفسراد، وطريقة تصرفهم، وتساعدهم على فهم الأشياء دلخسل المؤسسة، وتتواجه الثقافة المؤسسية كنتيجة لتطوير بعض أنماط هذه المسلمات الأساسية مسن خسلال النتظيم المؤسسي، ففي حالة حدوث ترابط بسين البيئة الداحلية والخارجية يساعد ذلك في تعلم الأعضاء الجدد الأفضل الطرق للإدراك والشكير والشعور بالمشكلات التي تحدث داحل التنظيم، ونتسم هذه المسلمات بأنها غير شسعورية الذا يجد الأفراد العاملين صحوبة في فهمها وفي التعامل معها ومناقشتها، ومن هذه المسلمات التي تتسم بها المؤسسات ذات الأداء العالى ما يلى:
- لإسار خير بطبيعته ويتضمح ذلك في تأكيد المؤسسمة علمي تدعيم الثقة ،
- رعبة الناس في إتاحة القرص لهم للتعلم والنعو المهندي مدن حدلال
   التركيز على التدريب •

- تحفيز الناس علمسي العمل والتغلب علمسي التحديمات الوطبعية ا
- ومن هذا يجب أن تسعى إدارة المؤسسة والعاملين بها إلسى معرفة المسلمات التى يشترك فيها الأعضاء ومدى ملاءمتها مع النمط النقسافي داخل المؤسسة، وتعتبر الافتراضات الضمنية مقسدمات مجسردة عن طبيعة العلاقات البشرية والبيئية، وتوجد خمسة تصسنيات للمسلمات الثقافية نساهم في بناء أنماط متماسكة من المعتقدات التنظيمية الجوهرية وهي :
- طبيعة العلاقات: هل من المفترض أن تكون العلاقات بسير أعضاء المؤسسة هرمية؟ أم أنها تركز على الجماعة؟ أم على العلاقات بسين الأفراد؟
  - الطبيعة الإنسانية: هل يعتبر الناس خيرين أم شريرين بطبيعتهم؟
- طبيعة الحق: هل تنكشف القرارات الصحيحة من خلال الأفسر د السذين يحملون السلطة الخارجية؟ أم تحدد قيمة الحق من خلال عملية دراسة ولختيار للشخصية؟
- البينـــــــة: هل يوحد اعتقاد أساس بأن البشر يستطيعون السيطرة على
   البيئة أم لابد من الخضوع لها،
- لكوبة / المصوصية: على يمكن احتبار كل أفراد المؤسسة من حمال فسس المعايير ومن الواصيح أن المسلمئة الأساسية تنتج قسيم مشلل احتسرتم المسلمئة واحترام بيئة العمل وتجنب الصراح،

وتعبر هذه المسلمات الثقافية عن بعض نمادج السلوك التي تؤدى إلى نتائج مرغوبة، وتوضيح ثلك النتائج بعض إجسراءات العمسل المعالسة وغيسر الفعالة، وتوجد بعض أنواع المسلمات/الافتراضات الأساسية ومعها:

مسلمات عن بيئة المؤسسة : وترتبط بالبيئة الخارجية و أبعادها، حيث
 بتم النظر إليها على أنها تحمل بعض أعباء العمل التي تسؤثر علسي
 أداء الأفراد العاملين •

- مسلمات حول العلاقات: وتتضمن بعض المسلمات عن الطبيعة السرية و الطرق المقبولة لتكوين علاقات مع الآخرين، وتشجع إدارة المؤسسة الأقراد العاملين على الدفاع عن ارائهم التي يعتقبور أنهسا صحيحة.
- افتر اصمات و مسلمات حول طرق أداء العمل: حيث ترتكـــز الثقاهــــة
   المؤسسية على مجموعة من الافتر اضمات المشتركة حول كيفية إبجــــز
   العمل،
- مسلمات حول ما ينبغي تقييمه: وترتبط يسبعص القسيم التسي تحسدد
   الدلائل الهامة للسلوك وتسعى مثل هذه القيم إلسى إشسياع حاجسات
   العاملين في المؤسسة.

وجدير باتذكر أن هذه المستويات الثلاثة مترابطة ومتداخلة ومتشابكة مع بعضها البعض، حيث تتفاعل تتكول ما يسمى بالشابكة الثقافية الثقافية التقافية التقافية التقافية بأنها "Network ويعرف "سينيور Senior" قشبكة الثقافية بأنها "تداخل وتشابك جميسع العناصر الثقافية في المؤسسة بما تتمسمنه مسن قسيم ومعسابير، ورمسوز، وطقسوس واستراتيجيات ومسلمات تؤثر جميعها على الأفراد العاملين وعلى طريقة تفكيرهما،

#### وتتكون الشبكة الثقافية من عدة عناصر وهي:

- القصيص التي يخبرها الأفراد العاملون لبعضهم البعض و لأفراد المجتمع .
  - الرمسوز مثسل الشعسسارات المستخدمسة، اللوجات Logos•
    - نظــــم الرقابة وتتمثل في المقاييس ونظم الإثابــة والعقاب.
    - هيكل السلطة ويرتبط بالأسس الثقافية السائدة دلخسل التنظيم.
      - الطقوس مثل برامح التدريب و الترقى الوظيفى و التقييم •

وبنقق كل من أبيرجر Berger ونريان ونساس Naryanan & Nath

ا أن مستويات الثقافة المؤسسية هي :

الثقافة المدركة Explicit Culture: وتشير إلى بعض القيم الناتحمة عن المسلمات والافتراضات الثقافية، وتظهر في لغة الأفسراد وأسلط

الحياة، وتعمرف بالتنظيم الرسمى وتقسمل الطرق أو الوسائل و التكنولوجيا، وتحديث الوظيفة، الهيكل الننظيمي، والنواتح والحدمات والعلاقات الرسمية، والعياسات والأهداف والقواعد الرسمية ومسسميات الوطائف وشبكة الاتصالات الرسمية،

الشقافة الضمنية Implicit Culture: وهي التي تحدد معنى الحيساة التنظيمية دلخل المؤسسة، وتسمي بالافتراضات الأساسية حيست تتسير إلى تراكم حلول بعض المشكلات الحياتية والتي تتنقل من جيل الأحر، وتعرف بالتنظيم غير الرسمي ويشمل الاتجاهسات والمعتقسدات والقسيم والعقوس والأفكار والمعابير والطموحات والأهداف الشخصية وأسلوب الإدارة، والمعلقات غير الشخصية، والسلطات، والدراقع والالتسزام والأمسال والتهديدك والمكافئة المقدمة، والأخلاق، والدراقع والالتسزام والأمسال

#### ٢ - تصنيفات الثقافة المؤسسية:

نتعدد وتحتلف النقافة المؤسسية داحل وحدات المؤسسة نظراً لما يحمله الأفراد من خلفيات ثقافية قد تحتلف مع القيم والمعايير السسائدة داخسل المؤسسة، أو تتفق معها وينتج عن ذلك نوع من الترابط والسولاء والالتسزام، والذي بدوره يقلل من ميل الأفراد إلى مغادرة المؤسسة، وقد وضع كثير مسن الباحثين بعض التصديفات التي تتعلق بأنواع الثقافة داخسل المؤسسة وتوجد المعدد من المحاولات التي تهدف إلى تصنيف الثقافة المؤسسية كقاعدة أو الساس لتحليلها في المؤسسات وتفعيل دورها في عملية التغيير،

#### و فيما يلي فعرض لهذه التصنيفات ؛

(أ) تصنيف تومساس Thomas بسرى تومساس Thomas أن المؤسسات الفعالة هى الذي يوجد بها توافق بين الإستر اتيجية والبيئة والثقافة ولقد صسنف الثقافة بناءاً على العلاقة بين التأكيد الإستر اتيجي للمؤسسة واحتياحات البينسة أي المدى الذي إليه يكون التأكيد الاستراتيجي داخلياً وخارجياً حيث تتطلسالينة تغييراً أو استقرار، ويرى أنه توجد أربعة أبعاد للثقافة وهي:

مُقَافَةُ التَكيفُ: ونَظهر في حالة وجود تأكيد لمستراتيجي علمي البيئسة الخارجية والتركيز على التغيير والمرونة، فالثقافة هي التي تغذي القسيم

الخارجية والتركيز على التغيير والمرونة، فالثقافة هي التي تغذي القسيم والمعابير والمعتقدات والميادئ التي تدعم قدرة المؤسسة على مراقبة البيئة وإشباع حاجات العاملين، ثقافة المهمة: وهي تهتم بخدمة البيئة الخارجية مع زيادة الاهتمام بحاجات الاستقرار والتوجيه، ويعتبر وجود رؤية مشتركة أمسر حيسوى في الثقافة المؤسسية حتى تعمل على تزويد الأعضاء فسي مثل هذه المؤسسية فتي تعمل على تزويد الأعضاء فسي مثل هذه الرؤية فإنها تعطيهم الوضوح والغرض عن عملهم، ويقوم القادة بتشكيل المنافئة مؤسسية فعالة تسوازن بسين البيئة الخارجية وبيئة رأى وجود ثقافة مؤسسية فعالة تسولزن بسين البيئسة الخارجيسة وبيئسة المؤسسة ،

- ثقافة الإندماج (العشاركة): وتهدف إلى مشاركة كل أفراد الجماعة فسي ما يحدث داخل المؤسسة لأنها تتعامل مع بيئة متعيسرة بشسكل سسريع، ويعتبر خلق الإحساس بالمسئولية والالترام حيال قطاع المؤسسة "أفضل السبل لنجاح مثل هذه النقافة •
- ثقافة الترابط: وتتسم باستقرار البينـة الخارجيـة، وتسمى الرمسور والمراسم إلى دعم التعاون والتقاليد والسياسسات بهسدف تحسسين أداء المؤسسة، كما تساعد البيئة المستقرة فسى خلسق مؤسسة مؤسسة ومترابطة
- (ب) تصنيف "نيدل Needle: ويستند هذا النصنيف على مدى قسوة النكافسة المؤمسية حيث يرى أنه يوجد نوعين من النقافة هما :
- ثقافة قوية: وتتسم بوجود لتساق بسين اللقافسة والإسسنر التيحية، وتهستم بتحفير العاملين وزيادة دافعيتهم من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في عملية مسنع القرار دلخل المؤمسة وإيجاد نوع من التعلون والنكامل وتساعد هده الثقافة في تحقيق سرعة الاستجابة والتفاعسل مسع الدينسة والتخلص من الإجراءات الروتينية وتحسين العلاقات الإنسانية ،

ثَقَافَةً صَعِيقَةً: حيث يقل الاتفاق بين النُقَافَة والأستر اتبجية فسي ظلل وحود مناخ سبئ لا يشجع على العشاركة والتعاون والعمل الجاد وشيوع اللامبالاة والبطء الشديد ويعض القيم السلبية روحود سوع مسن الاغتراب التنظيمي،

٣- تصنيف "براوزر" Prosser: ويستند هــذا التصـــــيف علــــى العوامــــل المؤثرة على قيم ومعتقدات الأفراد داخل المؤسسة وقد صنف براورر الثقافـــة المؤسسية إلى ثلاثة أنواع هي:

- الثقافة الأوسع: فالمؤسسات لا توجد في فراغ ولكدها جزء مسن ثقافسة المجتمع الدائجة عسن خبرات الإنسسان وآثر ها المحلبة والمهيسة والسياسية، فهداك علاقة بين ثقافة المجتمع والثقافة المؤسسية لسذا فمسن الحطأ أن نقلول الثقافة المؤسسية بمعزل عن ثقافة المجتمع وخبر مئسال على ذلك تأثير مؤيدي السوق الجرة على إعادة هيكله التعليم العام فسي الجلترا التعليم العام فسي
- الثقافة الشاهة تعبر المؤسسة مؤسسة منفصلة من خال ثقافتها التنظيمية المختلفة والمعروفة بإنتمائها إلى مجموعية أو جماعية من الأفراد العاملين لديهم معايير وقيم ومعتقدات متغيرة نسبياً ومن الطبيعي أن لا يتم إدراكها من خلال الذين يتقاسمونها أو لا يتقاسمونها ويستعكس هذا التشابه من خلال القيم والمعايير والهياكل والعادات، وهذه الرؤيسة تدعم الثقافة المؤسسية، ويتم استخدام مثل هذا النوع من القافة المفاصلة بين محموعة من المؤسسة، وعلى الرغم من أهمية هذا النوع من الثقافة إلا أله يتم النظر اليه على أنه ثقافة فرعية،
  - للثقافة المدركة : ويتم التعبير عنها في صورتين:
- الثقفة المدركة داخل المؤمسة: وتشير إلسى قسيم ومعقدات هيئسة الثدريس وأراء الزوار الوافدين للمؤسسات.
- النقافة المدركة من الخارج: وتصف أداء أعضاء المجتمع الحارحي
   وتتعكس في القيم الثقافية وسلوك الأفراد.
- الثقافة الفريدة: ويعتمد هذا النوع على درجة الحريسة فسى الاحتسار
   للأفراد العاملين ومدى قدرتهم على تفسير الثقافة السائدة في المجتمسع

وكيفية المثقاء القيم الإيجابية منها داخل المؤسسة، وتساعد هـذه الثقافـة على لحداث التغيير في المؤسسة،

- (د) تصنيف هاريزون Harrison: في هذا التصديف يصدف هاريزور Harrison الثقافة على أساس الأبديولوجيات الثقافية وهي:
- السلطة الموجهة: نتضمن المنافعة، والإستجابة الشحصية والعمل الإدارى داحل المؤسسة،
- الأفراد الموجهون: وتتضمح في رفض الرقابة الإدارية وبيروقراطية
   العمل،
  - المهام الموجهة: من خلال التركيز على الكفاءة وديناميات العمل .
  - الدور الموجه: ويشمل التركيسز علمي الشرعيسة والبيروقراطية .
- (هـ) تصنيف هاندى Handy: وقد أسس هانسدى Handy نموذجه على تصنيفات هاريزون Harrisonعلى الرغم من تفضيله لكلسة تقافسة من الأبديولوجية الأنها تشير إلى المشاعر وطرق حياة الأفراد ومعلييرها، ويوجد أربعة أشكال للثقافة:
- ثقافة السلطة: تؤكد على وحود مصدر رئيسى للسلطة التى تمسرس الرقابة، وجود قواعد قليلة وإجراءات بسيطة، ويسود منساخ تنافسسى، وتوجه بالسلطة،
- تقافة الدور: حيث يتم مراقبة العمل من خسلال إجسراءات وقواعد الدور، والتوصيف الوظيفي، وترتبط السلطة بالمراكز الوظيفية أكثسر من الأفراد،
- ثقافة المهام: والهدف هذا هو اختيار الأفراد المناسبين لإنجاز العمل وتشجيعهم على الانخراط فيه، وتكمن القوى هذا في خدرة الأفراد عن المواقع الوطيفية أو الملطة الشخصية، ويتم ثقل الثقافة وتعتبر فرق العمل هذا ذات أهمية بالغة،
- ثقافة الفرد: يعتبر الفرد هذا هو بؤرة الاهتمام، والهدف من المؤسسة هو حدمة الفرد وإشباع حاجاته •

- (و) تصنيف شين Schein: وقد قام بتصنيف الثقافة إلى أربعة أنواع وهى :
- نقافة السلطة: تتركز السلطة في يد القلة وتهدم بقدراتهم.
   نقافة الدور: توازن السلطة بين القائد والهيكل البيروقراطــــى، نبــــت النينـــة
   ووصوح الأدوار.
- تقافة الإنجاز: التأكيد على الدافعية والانتزام وتقبيم أثارهم علمي أداء
   الفرد،
- قافة المساندة: مشاركة الأفراد وتدعيم الالتـــزام ووجـــود تقـــة بـــين
   الأفراد، علاقات جيدة •
- (ز) تصنیف ویلیامزوولترز Williams & Walters: حیث أعد ویلیسامز وولترز Handy تصنیفات کیل مین "هانیدی "Handy" و هازیزون Harrison" علی النحو التالی:
- التوجه بالسلطة: تحاول النتطيمات هذا التحكم في بيئتهما وتحديمه أصحاب السلطة والنفوذ ودورهم في عملية الرقابة داخل النتظيم،
- التوجه بالدور: الناكب على الشرعية والمستولية وتسدرج السلطة والأدوار الوظيفية.
- التوجه بالمهام: التركيز على إنجاز المهام وتسمئند السماطة علسى
   المعرفة الجيئة والكفاءة •
- التوجه بالأقراد: توجد النتطيمات بهدف أساسى و هو خدمسة و إشسباع
   حاجات الأفراد ومن المتوقع تأثير الأفراد على بعضهم البعض.
- (ح) تصنيف هار جريفز Hargreaves: ويرى أن الثقافة بمكس أن ناخسة السكالاً مختلفة فالثقافة المؤسسية أند تنضمن ثقافة المعلم، ثقافة القيسادة، ثقافسة دعسم العسملين. وثقافة الاباء وفيما يلي عرض لهذه الأبعاد.
  - تقافة التدريس: وتتضمن هذه الثقافة أربعة ثقافات فرعية:
  - افردیة: فالقصول و هی بمثابة حصون یعودها الحکم الداتی و العراسة و الانعز البة •

- التعاور: ويتضمن تعاون المدرسين، تقاسم الأفكار والمواد، الملاحظة المشادلة.
- التعاول المضبوط: حيث يتم فرص علاقات العمل التعاوني للمدرسيل
   وتحدد بوقت محدد و أماكن محددة، مثل تخطيط لقاءات و اجتماعيات
   أثناء فترة الإعداد،
- المشاركة: عدم عزلة المدرس عن إحداث القصل، مجموعات تعداون
   بین المدرسین و الطابة
  - ثقافة المعلسم: قيم المعلسم عين مهنسة التدريس، أخلاقيات المهنة،
- تقافة القيادة: مركزية السلطة، هل هناك مشاركة، دورها في دعم الثقافة،
- ثقافة الآب العماية مدى مشاركة الآباء في العملية التعليمية، انعكاس قسيمهم
   ومعاييرهم على العملية التعليمية •
- (ط) تصنیف بیتجنر Pettigner: وقد قام بتصدیف النگافة إلى سستة أنسواع وهي:
- ثقافة السلطة: وتتضح هذه التقادة في العلاقة بدين مسدير المؤسسة ومتخذى القرار وبين الأدراد العاملين في المؤسسة، وتعتصد علسي شكل ومصدر السلطة، ويسعى كل فرد في المؤسسة إلى تدعيم القوى والتأثير والثقة س هذا المركز والذي يتطلب تدعيم مسستمر لمضلمان وضوح الرؤية والاحتيار، وهي حالة فقد هؤلاء النقصة فسى العداملين معهم تسوء المعلقة داحل المؤسسة، وإذا وجدت ثقافة وسلطة قويسة للمديرين عبد إذا يصبحون قادرين على جذب الأفراد العاملين السنين يتقون فيهم ويتيحون العرص لهم المشاركة في عملية انخساذ القسرار، ويعتبر حجم المؤسسة هو المشكلة الوحيدة التي تحترض الثقافة المؤسسية على المشاركة في عملية انخساذ القسرار، على المؤسفة عن يعلن الأداء في حالة في حجم المؤسسة على المشاركة المؤسسة على من الأداء في حالة في حجم المؤسسة.

- ثقافة الأفراد: وتوجد من أجل الأفراد العاملين في المؤسسة وتتأثر هده
   الثقافة علملاقة بين الأفراد العاملين وتصبح هذه الثقافة قوية ومدعمة للأدء
   في حين اشتراكهم في نص الاهتمامات،
- ثقافة المهمة: وتتضح هذه الثقافة في فرق العمل والمؤسسات ذات الأداء المعالى ويكمن الهدف هذا في إنجاز المهام والأدوار التي يتم تكليف الأفراد العاملين بها بخرض تحقيق الأهداف الذي تسعى إليها المؤسسة،
- تقافة الدور: وتنتج هذه الثقافة عندما تستطيع المؤسسة تحقيق الترابط
  بين الحجم وتقسيم الأدوار ووضوح التوقعات لدى الأفراد العاملين،
  وتساعد العلاقات الإنسانية داخل المؤسسة وبيئة المؤسسة الصححية
  على تحسين ثقافتها «
- الثقافة الرائدة: وتعتبر امتداداً لعمليسات التحسيين المستمرة في المؤسسة، وتتتج عن بعص التجديدات التي تستم داخسل المؤسسة، وتفسر هذه الثقافة كيفية إنجاز الأشياء، وتركز الثقافة الرائسدة على العمليات والممارسات والتكنولوجيا والهيكسل التنظيميي والأفسراد العاملين وتساعد هذه الثقافة على الاستجابة لحاجسات مسوق العمسل وإشباع حاجات العاملين وسرعة الاستجابة للتغييرات والتعلسورات السريعة،
- بثقافة الدعم الاجتماعي: وتمنتد هذه النقافة على الابتكارية والدينامية
   والرؤية الواضعة للمؤسسة والتي تساعد فسي تحقيق أهداف المؤسسة،
   وتهتم هذه الثقافة بالعملاء والأداء الجيد،
- (ى) تصنيف جاتيس Gatiss: تناول جانيس الأنواع المحتلفة لتفافسة التنظميم الموحودة داخل المؤسسة من خلال التمييز بين كل من الأشكال التقليدية وعير الثقليدية لهذا النوع من الثقافة حيث تعبر رسالة ورؤية المؤسسة عس القسيم الرسمية داحل المؤسسة المتعلقة بنظام الإدارة، وعندما يتم تدعيم هسذه القسيم

فإنها تصدح ذى أهمية والضحة لجميع العاملين فى المؤسسة وتتشكل مثل هذه القيم من حلال بعض العوامل:

- ملوك ومدى المشاركة في إدارة المؤسسة .
- الدرجة التى عندها تشبع المؤسسة حاجات العاملين و الطلاب بصورة الحابية .

  - وجود نظام للإثابة عـــن الأداء الجند.

ويأتي تصديف جاتيس Gatiss للنقافة في سبعة أتواع وهي :

- ثقافة المهمة: وتتضح في الاهتمام بالأقراد وتتناول توقعات ومهام هـولاء الأفراد وينصب الاهتمام هذا على اهتمامات الأفسراد العاملين بعسفة أساسية وينطر إلى الأفراد على أنهم ذو أهمية ثانوية ويتم وضع الأهدداف من خلال إدارة المؤسسة والعاملين فيها في ضوء يعض المعايير التـي تحدد السلوك المرغوب والسلوك غيـر المرغوب يهدف تحسين أداء الأفراد العاملين، لا يشجع هذا النوع من الثقافة مشاركة العماد ولا التغذية الراجعة لمهم عما يدور داخل المؤسسة حيث يتم النظر إليهم علـي أنهم مشكلات أكثر منها فرص الها
- ثقافة الأفراد: حيث يوجد اهتمام بسيط بالإنتاج والتركيز هنا على الأفسراد العاملين، نشجيع وتحفيز الأفراد العاملين على الأداء الجيد وتشسم الإدارة هنا بأنها ديمقر لطية اجتماعية ويصبح المدير كصديق وتساعد المعابير السائدة في المؤسسة على تحقيق الرضا السوظيفي للعساملين بالمؤسسة والتزامهم وريادة الروح المعنوية ويمكن تقبل شكاوى الأفسراد العساملين و لعمل على لحتواتها في بيئة العمل في حالة ملائمة التغنية الراجعة لما يرغب قبه الأفراد العاملين،

ثقافة السيدور: وتتسم يوجود اهتمام عالى بالأفراد و الإنتاج ولكن ليس في نفس الوقت، عدم تكامل الاهتمامات مع بعضها البعض، فعسى حالسة الاهتمام بشدة بالأفراد يوجد اهتمام بسيط بالأداء، يستحوذ المدير على السلطة في المؤسسة مع عدم تغويض أي جزء من سلطته لدى المديرين وارتفاع الروح المعنوية في وقت النجاح،

- ثقافة السلطة: وتشير إلى أسلوب إدارة المؤسسة و السذى يعتمس بدرجة كبيرة على شخصية مدير المؤسسة و مدى سعيه إلى تحفير العاملين علسى أداء المهام التي يتم تكليفهم بها بفاعلية وكفاءة وتعتبر السلطة هنا وسبيلة نتحقيق العليات الشخصية، ويسود المؤسسة مجموعة من المعابير النسي تشجع على الالتزام والمنافعة بهنف تحقيق الأهداف التي تسعى المؤسسة إليها، وتتسم بيئة المؤسسة بأنها أكثر سياسة حيث يسعى الأفراد والأقسام دخل المؤسسة إلى اقتناء السلطة والتعلون من أجل تحسين المؤسسة،
- التقافة المتوازن المتسام متوازن بالأفراد والأداء، يسعى الأفسراد إلىسى
  التطبيع الاجتماعى مع الثقافة المؤسسية الحالية والقضاء على أى نوع من
  الصراع داخل المؤسسة ومن هنا نتخذ إدارة المؤسسة كافهة الإجسراءات
  اللازمة الإحداث مثل هذا النوازن،
- الثقافة المشتركة: اهتمام بسيط بالأداء والأفسراد، مسيادة روح الفريسق و التعاون، التزام الأفراد بتحقيق أهداف المؤسسة، نقبل الأفسراد للمعسابير و القواعد الثقافية في المؤسسة، سعى الأفراد إلى تحسين أدائهم من خسلال تكوين فرق عمل فعالة •
- الثقافة الناضجة: تكامل الاهتمامات بكل من الأفسراد العسامليل والأداء، مشاركة الأفراد العاملين في وضع العياسات الخاصة بالمؤسسة وعمليلة التخاذ القرارات، مجهود الأفراد يركز على التوجسه بأهسداف المؤسسة، تستند معايير المؤسسة على تحقيق التميز والالتزام والعهم الكامل للتعافسة المؤسسية، سيادة الروح المعنوية للمؤسسة،

(ك) تصنيف دافت Daft : يستند هذا النموذج على بعدين أساسيس، أولهما: المدى الدى تنطلب عده البيئة الخارجية المرونة والثبات، وثانيهما: المدى الدى يسمب تركيز المؤسسة الاستراتيجية على اهتمامات دلطية أو حارجية ويصنف دافت Daft الثافة إلى أربعة أنواع:

- تقافة التكيف: وتتبع هذه الثقافة في البيئة التي تتطلب استجابة سربعة واتحذ قرارات مصيرية في ظل الأزمات، ويشجع المديرين القيم النسى ندعم قدرة التنظيم على التكيف مسع المتعبرات والتطبورات السسريعة وترحمة العلامات والمؤشرات من البيئة للاستجابات الساوكية الجديدة، ويصبح لدي الموظفين القدرة على لتخاذ القرارات التي تشبيع حاجساتهم، ويتم تقيم استجاباتهم للعملاء، ويحلق المديرون التغيير من خلال تشبيع الابتكارية والاحتيارات والمخاطرة،
- تقافة الإنجار: وتوجد في التنطيعات التي تهتم بخدمة عملاء محددين في البيئة المدارجية ولكن بدون حاجة زائدة للعملاء في البيئة الحارجية وتمثل ثقافة متمركزة على النتائج والتي نقيدر التنافسية والعبادأة الشخصية والرغبة في العمل بجد لتحقيق نتائج أفضل، وتساعد هذه الثقافية في تحسين الأداء الفعلى للأفراد العاملين في النظيم،
- ثقافة الجماعة: ولها تأثير وتركيز داحلى على مشاركة الأفراد العساملين
   لإشباع الحاجات المتغيرة السائدة في البيئة، وتعطى هذه الثقافة قيمة كبيرة
   لإشباع هذه الحلجات والتي تتسم بالرعابة والجر الأسرى، ويؤكد المديرون على القيم مثل التعاول ومراعاة كل من المرفظفين والعملاء
   وتلاشى الاختلافات الفردية،
- الثقافة البيروقراطية: وتركز هذه الثقافة على النتاسق الموجه نحو البيئة وتدعم هذه الثقافة طرق إنجاز الأشياء والمهام بطريقة عقلانيسة، وتعتبس مثل هذه الثقافة غير مرخوبة لدى مصديرى التنظيمات لعدم مرونتها وقابليتها تلتغييره

وبعد عرض هذه التصنيفات المختلفة لأتواع الثقافة المؤسسية نسستحلص ما يلي :

- انفقت بعض التصنيفات على وجود أتواع مختلفة من الثقافة مثلل تقافة السلطة، ثقافة الفرد، ثقافة المهام، ثقافة الدور.
- اختلفت هذه التصنيفات حول بعض الأتواع من الثقافة المؤسسية مشل الثقافة المتوازنة، والثقافة الناضحة، والثقافة البيروقر لطية.

اشترك تصنيف كل من توماس Thomas ودافت Daft حول بوعير من الثقافة المؤسسية وهما تقافة التكيف وثقافة المشاركة.

وقد استندت هذه التصنيفات في دراسة الثقافة المؤسسية على مدحاين هم

- المدحل الهيكلي: يربط بين التقافة المؤسسية و الهيكل التنظيمي مها و من ثم
   فقد سعي أصحاب هذا المدخل إلى وصف الأشكال الهيكلية مثل تصديف
   هاندي و هاريزون و توماس، ووليامر وولترز •
- المدخل النكمبيري: وينتاول الثقافة على أنها رمور وطقوس، ومراسم تسود المؤسسة ولذا فإن إدارة التغيير تتضيمن معالجة هذه العناصير الرمرية وتوصيلها للأفراد العاملين والعمالاء المذاخليين والخارجيين للمؤمسة.

# ومن هذا يمكن وضبع تصنيف الأنواع النقافة المؤسسية ويتصمن :

- ثقافة السلطة: وتعتمد على السمات الخاصة بمدير المؤسسة، ومدى
   قدرته على تدعيم القيم والمعايير الثقافية السائدة داخل المؤسسة .
- تقافة المهمة: وتربط هذه الثقافة بين المهام التي تناط للأفراد العساملين
   وبين التوقعات الخاصة بالعمل الذي يزدونه المهام المالين
- ثقافة السدور: وتتضح في مدى وضوح التوقعسات الخصية بسالأدوار
   الوظيفية، ومدى بيروقر اطية العمل داخل المؤسسة،
- ثقافة الفرد: وتبتم بالقيم والمعتقدات والمعايير التسى يعتقها داخلل
   المؤسسة •
- ثقافة المتعاون: وتهدف إلى زيادة اهتمام بكل مس المعلم والطالب والمدير
   بهدف تحسين أدائهم \*
- ثقافة التكيف: وتساعد على تكيف الغرد مع المنجرات المحتلفة سدواء مسن
   داخل المؤسسة أو خارجها،
- ثقافة المشاركة: وتهدف إلى تفعيل مشاركة الأفراد العاملين داحسل المؤسسة.

وعلى الرغم من هذه التصنيفات المختلفة للثقافة المؤسسية إلا إبسا سناولها على أنها كل متكامل الأبعاد حيث يصبعب القصل بين الأسواع

المحتلفة للثقافة داخل المؤسسة، وذلك نتيجة للتفاعلات الاجتماعية التي تحسدت بين الأفراد العاملين دلخل المؤسسة وما بنجم عنها من قيم ومعايير ومعتقدات بكتسبها الفرد عقب بقائه في النتظيم المؤسسي،

# ٧ - مفهوم مُقافة التميز وأهميتها في المؤسسات:

تشير نقافة التعيز إلى طريقة التفكير على ممتوى المؤسسة والتسى تؤدى إلى الشعور بحودة الخدمة، والإحساس بالوجود لدى كل فرد بالمؤسسة، والالتزام بتحقيق الفجاح التتظيمي، والعمل على الاستغراق في العسل، مسا يدعم الرصا الوطيعي لدى الأفراد العاملين، كما تؤثر على عملية النفاعل فيمسا بين إدارة المؤسسة والأفراد العاملين.

وثقافة التميز ليست مجموعة من القواعد التى يجب إتباعها، ولكلها لوع من الاختيار، والالتزام ببذل مزيد من الجهد لتحسين الأداء، وتحفيز العاملين، كما تعتمد على الإحساس بالرغبة في القيسادة مسن أجمل النجاح والتميز.

وتشير نقافة المتميز في تحليفها المهائي إلى مجموعة القيم والمعتقدات، والانجاهات والاستراتيجيات التي تغرسها الإدارة العليا هي نفسوس المعساملين بمختلف مستوياتهم وتخصصاتهم، وبديهي أن مثل هذه القيم إذا تم تشربها مسن قبل هؤلاء الأفراد، فإنها تصبح نقافة تنظيمية ملزمة لكل أعضساء الجماعسة، ويتم تلقينها لكل عضو جديد باعتبارها الأسلوب الأمثل للتعامل مع المشسكلات التي تراجه لموسسة التعليمية في عمليات المتكيف الحارجي والتكامل الداخلي، فهي تعزز السلوكيات المنسجمة مع تأكيد الجودة التي تحقق رضساء العمسلاء وحودة الخدمة، وعليه يصبح من المهم خلق نقافة التميز في المؤسسات على نحو يدعم تحويل معتقدات ورسالة المؤسسات إلى قواعد سلوك ونظم ومعايير أداء وأنعاط إدارة نقود نظم التعليم نحو الجودة الشاملة والتحسين

وتعرف نقافة التميز بأنها الطريقة التي تؤدي بها الأعمال من حولنا، ويشعر فيها الأفراد بحرية المشاركة بأفكارهم في حسل المشكلات، والخاد

القرار، واعتبار هذه الأفكار بمثابة قواعد تحكم قيمهم، وسلوكياتهم في أنساء أدائهم لأعمالهم، وهكذا تتضمن ثقافة التميز مجموعة من الأفكار والمعادئ التي تحكم عمل الأفراد داخل مؤسسة ما، وتشتمل هذه الأفكار على مجموعة من التي القيم والمعتقدات التي تشكل إطاراً لسلوكيات الأفراد وتصرفاتهم في أنساء تأديتهم لأعمالهم، في إطار مناخ عمل مفتوح يشعر فيه الأفراد بحرية المشاركة في اتخاذ القرار وحل المشاكل بطريقة تضمن التحسين المستمر في أداء الأفراد لعملهم،

كما تعرف ثقافة التموز بأنها الثقافة السائدة بين الإدارة والعملين، والتي تنعكس في تفاعلات الإدارة مع العاملين، وتفاعلات العاملين مع الطلبة، والتي تتضمن دعم الابتكار، والانتماء، والانتزام بتقديم الخدمة المميزة للمستفيدين، للوصول إلى أعلى مردود من الأداء المؤسسى.

وتعرف ثقافة التمزز بأنها فلسفة وطريفة لتحقيص الالتسزام بتحقيسق الجودة والتميز من خلال تحقيق رؤية المؤسسة ورسالتها المتفسق عليها، ومعنى ذلك أن طبيعة التنظيم تؤثر على ما تعنيه ثقافة التميز، وما تبدو عليه، وعلى كيفية تطويرها، فعلى سبيل المثال تختلف طبيعة ثقافة التميسز في المؤسسات انتعليمية عنها في المؤسسات الصناعية والتجارية، ومن ثم فإن أى تغيير يجدث في بنية التنظيم يتبعه تعيير في ثقافة التعيز ومحدداتها.

وتشير ثقافة النميز إلى مجموعة القيم والمعليير المرتبطة بعمليسى النطوير والتحسين، وبالتالي تحقيق النفوق والنميز والمنافسة، ويعتبر تطوير ثقافة نجسد التمير أمراً ضرورياً لتعظيم قيمة المؤسسة وتأثيرها الإيجابي علسى أدء العاملين، وتقوم ثقافة النميز على المخدمات التي نقدمها المؤسسة عسن طريق إعادة النظر بصورة جنرية في أمساليب وآليسات وأدوات نقسيم هده الخدمات من جهة، وتطوير منهجية التخطيط والإدارة ومراقبة الأداء من جهسة أحرى.

وتعد ثقافة التميز بمثابة طريق للتميز فيكاد يكون من المتعدر أن لحقق التميز في الإدارة مالم تكن الثقافة السائدة هي نقافة التميز، فالمؤسسات المرتبطة بالأداء المتميز هي المؤسسات التي توجد فيها نقافات نتطيمية تساعد على التكيف مع المتغيرات والمستجدات، لذا تعتبر الثقافة القوية رأبط قدوي

يربط عناصر المؤسسة ببعضها البعض كما تساعد المؤسسة في توجيه طاقاتها إلى تصرفات منتجة تستجيب الاحتياجات العملاء ومطالب الأطبراف دوي العلاقة بها، مما بمناعد المؤسسة في إدارة الغموض وعدم التأكد بفاعلية شكتها من تحقيق رسالتها وأهدافها.

وتبدأ عملية بداء ثقافة التعين عدما يعمل الأفراد العماملين معماً، ويشتركون هي وضع رؤية المؤسسة المتعيزة والتي يعملون علمي صدونها، ويحددون خصائصها وملامحها، وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة الذالية:

- ما هي القيم التي توجه المؤسسة؟.
- ما الاختلاف الذي ستصنعه الثقافة الجديدة؟، وإلى أي مدى ستسمهم
   في نجاح العاملين والمؤسسة؟.
  - ما الخصائص والمعيزات التي ستنتج عنها داحل العؤسسة؟.
    - كيف نعرف أننا حققنا نقافة التميز المؤسسى؟.

كما تتطلب عملية بناء نقافة التميز تكوين فريق عمل من الأفراد العساملين يضم أعضاء من جميع الوحدات الإدارية بالمؤمسة، وجعل كل فرد يشسعر أن تحقيق لتميز هو مستوليته الشخصية، وأنه يقع علسى عاقفه مسكولية إدارة العمليات، وتتمثل مسولية هذا الفريق في تصميم الثقافة، وإحسدات التغييس الثقافي، ويتم ذلك من خلال:

- توضيح النتائج المتوقعة من العمليات والممارسات، وأسباب أهميتها.
  - تحديد الممارسات المازمة لدعم والوصول إلى هذه النتائج.
- توصیح کیف سیعمل الأفراد العاملین معا تجعل هذه الممارسات جسز ع
   لا یتجز أ من الثقافة.
- نوضيح كيف سيتم تقييم الثقدم في تحقيق النتائج، وإحداث التغييرات
   المطلوبة.
- تصميم عملية لتفسير التغييرات الثقافية، وتجديد الثقافة السائدة وإعسادة إنتاجها.

وتعثير ثقافة التميز بمثابة توجه تنظيمي، حيث تتعسم المؤسسات التعليمية التي تطبق يرامج الجودة الشاعلة بأن لنيها فلسفة والصسحة تتساهسا وتنشرها عبر الننظيم، ويعد ذلك عاملاً هاماً فلى تطلوبر تقفة المؤسسة التعليمية باعتبارها القلسفة التي يعتمد عليها العاملون في نشاطهم، ومسحلاً هده الفلسفة يمكن أن تتوفر مؤشرات لماهية السلوك المقبول داخل المؤسسة.

وتداً تقافة التميز بواسطة المدير الذي يقهم ويعتقد في أهمية بطريسة البطم، ويرى أن مدرسته وجنت بهدف خلق علاقة متفعية متبادلة بينها وبسين عملانها، كما يدرك ضرورة خدمة هؤلاء العملاء من أجلل تحقيس السجاح، ونتيجة لهذا القهم تتوافر ثقافة ترتكز على التصين المستمر للعمليات وتسؤدي لمناخ صحى، وايجابي للعمل، وعملاء راضيين، ومؤسسة تعليمية فعلة.

وبعد التمهيد للتغيير بنشر ثقافة التميز، وأفكارهما أحمد الخطموات الإجرائية لتطبيق الجودة الشاملة، وتغيير البيئة التنظيمية والإدارية، والتحطميط للجودة والتميز، ويرى (ريبورت Report) أن أهمية ثقافة التميز تتمثل في:

- تحدید الأهداف، وموافقة إدارة المؤسسة والعاملین على تلسك الأهداف،
   واستیعاب كل ما تشمله البیئة النتظیمیة والنظام المؤسسى لتلك الأهداف،
- ترجمة هذه الأهداف المتعق عليها إلى مؤشسرات جسودة يمكسن تقييمها
   وملاحظتها والحصول عليها، وذلك لعمليتي التقيميم السذائي والنقيميم
   الخارجي،
- العدماح لإدارة المؤسسة بالاستقلالية النامة في القيام بالعمليات الإداريسة،
   و لتمويل، والأمور الفردية، ولكن في نفسس الوقست يجسب تحمسل إدارة المؤسسة التعليمية قدراً كبيراً من المسئولية عن مستوى الأداء،
- توفير نظام تمويل كفء وفعال يابسي احتياجات المؤسسة الأساسية
   والمتصلة بمستوى الأداء المؤسسى،
  - توفير الحافز المعنوى لتحقيق الإبداع والابتكارية بغية الوصول المستوى التمبر .
    - مساعدة وتقبيم المؤسسات ذات الأداء المنخفض •

تحسين المستوى الوظيفي والمهني للمديرين والعاملين، وتعرير عمليبت وبرامج التنمية المهنية ومساندة عمليات تحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والعاملين بالمؤسسة، 

#### كما نتمثل أهمية ثقافة التميز في:

- توهير معايير للمقارنة مع المؤسسات المتميزة، وتحديد المقاييس التسى بمكن استحدامها في تقييم الأداء المؤسسي.
- التأكيد على تابية احتياجات عملاء المؤسسة الداخليين والخسارجيين، والتركيز على توقعاتهم، ومنظوراتهم، وخبراتهم، وتحديث معسنوى الرضا وعدم الرضا السوطيقي، وتحسين الخشمات التسى تقدمها المؤسسة.
- توفير إطار مشترك للتحليل التنظيمي وعمليات التحسين المستمر للعمليات والمعارسات المختلفة.
- تحديد نقاط القوة والضعف في الأداء المؤسسي، ومحاولة معالجة السلبيات وأوجه الضعف في أداء الأفراد العاملين والمؤسسة.
  - تحدید مجالات و أولوپات التطویر و النعییر التنظیمی.
- تسهیل وتیسیر عملیة الاتصال النتظیمی، رعمل مقارنات بنساءة بسین أداء وحدات المؤسسة.
- ترسيع مشاركة الأفراد العاملين في التقييم المؤمسي وعمليات التخطيط الإستراتيجي.
- الاستجابة لمتغيرات مجتمع القرن الحادي والعشرين، وتفعيل نظلم المحاسبية، وقياس المخرجات النتظيمية.
- توهير إطار للاعتماد المؤسسي وضلمان الجمودة يسربط بعمليات وخطط التحمين المستمر.

وتساعد ثقافة النميز في تفعيل عملية الاتصال بين وحدات المؤسسة التعليمية، فهي بمثانة لحدى أدولت الاتصال الفعال دلخل المؤسسة التعليمية، حيث يكتسب الأفراد العاملون المعرفة بأسلوب الجودة، ومستوياتهم المحددة في العمل، ودرايتهم الكاملة بتحقيق منهجية العمل، والنظر إلى المشكلات، وتقييم الحلول والبدائل من خلال وجهه نظر مختلفة،

#### ويحقق إرساء ثقافة التميز في المؤمسات التعليمية ما يلي:

- تفعیل انتاجیة المؤسسة التعلیمیة من خلال رفع الروح المعدویسة
   وندعیم الالنز ام النتظیمی و المهنی لدی الأفراد •
- تحسين الأنشطة الاجتماعية والتعاونية، وزيسادة النسر ابط بسير
   أعضياء المؤسسة التعليمية،
  - تدعيم مسيرة الاصلاح والتطوير داخل المؤسسة التعليمية،
  - تأكيد الالتزام الخلقي والتعيز لدي العاملين والطلاب والإدارة.

    - زيادة الوعى بالأولويات النسى ينبغى إنجازها •

#### ٨- خصائص ثقافة التميز وأتواعها:

تتسم تقافة النموز بمجموعة من الخصائص التي تموزها عن غيرها من المصائص التي تموزها عن غيرها من المقافات ومنها:

- التأكيد على الرؤية المشتركة، والأهداف والرسالة المؤسسية.
  - الالتزام بتحقيق التميز المؤسسى،
- الدعم المتبادل بين الأفراد العاملين لتحقيق النجاح المؤسسي.
  - الاتفاق على التعاون والممل في فرق عمل.
  - تشجيع الأفراد العاملين على الإبداع والتميز.
  - التأكيد على عملية الاتصال التنظيمي متعدد الاتجاهات.
  - التركيز على التدريب والتنبية المهدية المستدامة للعاملين.
- مشاركة الأفراد العاملين في وضع الأهداف والعنياسات الموجهة للعمل.
- تفعیل الالنزام الننظیمی و المهنی المرتکز علی النعاون و النفاعل سیس
   الأفراد.

وهى الواقع تعد خصائص ثقافة الثميز غير صعبة التحديد، فعدما بشمعر الأفراد العاملين بوجود حاجة ماسة للتغيير، وإمكانية توصيل الأفكار التسى يريدون تحقيقها على أرض الواقع، فإنهما يبدأون في عملية العصيف السدهمي

لطرح طرق متعددة لكيفية تحقيق ذلك، كما أنه من المهم أن يتم التعبيلز بسير المخرجات التي يرغب الوصول إليها، وبين طرق تحقيقها، فعالباً ما يشلعر العاملون بالحوف من التخيير، واستحالة نحقق ما يحلملون بله على أرض الواقع، لذا يجب على إدارة المؤسسة أن تتبح الفرصة لم يتخيل إمكانية تحقيل ذلك، ودعم محاولاتهم لتحمين النعق الثقافي السائد بالمؤسسة، ويمكن تصنيف ممارسات العاملين إلى ثلاث تصنيفات هي:

- الممارسات التي تعليم في تحقيق الشراكة والالتسزام مسع إدارة المؤسسة.
  - الممارسات التي تدعم التواصل والاتصال بين العاملين.
- الممارسات الذي تحافظ على بيئة المؤسسة، وتهيأ العثاخ الجيسد بناء
   نقافة النميز.

أما بالنسبة الأتواع تقافة النميز فتتمثل في:

- (أ) الواقع المعنى Status quo: ويشير إلى القيم والمعايير والسلوكيات السائدة داخل المؤمسة، والتي تحدد طريقة تصدرف الأفسراد العاملين فسي المورقف المختلفة،
- (ب) اكتشاف الخطأ Error Detection: ويساعد هذا النوع في اكتشاف الأخطاء والمشكلات الإدارية داخل المؤسسة التعليمية، وتقليسل الأخطاء، والتركيز على المخرجات، ولشباع حاجات العاملين، وتقييم عوامل الرضاعن العمل، والتركيز على الماجات والمنطلبات،
- (جــ) منع الخطأ Error Prevention: ويركز على منع الحطأ، ومــدى تحمل كل فرد مسئولية تطبيق برامج الجودة، والتركيز على العمليات، وإنباع حاجات العملاء، وتلاشي العشكلات،
- (د) الثقافة الابتكارية Creative Culture: ويركز همذا النسوع علسى التحسين المستمر، وتطبيق معابير الجودة والتركيز على تسدعيم العمليسات، وتوصيح توقعات الأفراد.

ربنطاب تطبيق ثقافة التميز لتخاذ خطوات لجرائية، أولمها: التمهيد للتعبير بنشر أفكار وثقافة التعبيز، وتغيير البيئية التطبعية والإداريية والاحتماعية، وثانيها: التخطيط للجودة بالتحديد الإجرائي لأهداف المؤسسة وتحديد المستقيدين من الخدمة، وتحديد الاحتياجات وعوامل النجاح، وثالثها: التنظيم للجودة عن طريق إنشاء وحدة أو جماعة أو مجلس للجودة وتشكيل فرق العمل، ورابعها: التنفيذ باختيار النموذج المناسب لنطبيق الجودة وقد حدد (جون وودز John Woods) سنة قيم لثقافة النمرز وهي:

- التعاون بين المؤسسة والموردين والعملاء: يجب أن تصسيح المؤسسة مكاناً يشعر فيه الأفراد بأنهم جزء من شئ أكبر من أنفسهم، ويبخسى أن يقهم الأفراد النهم بعملهم الجاد يرعون ذواتهم في نفس الوقست، وتساعد هذه القيمة الأفراد على أن يعرفوا المؤسسة بحيث يتفلسمون الاهتمام بكل من في المؤسسة ويحسون ما يفعلونه باسستمرار لرفاهيتها وعملائها، وعادة ما يتم تشكيل فرق العمل عندما يصبح التعاون مطابأ لتنفيذ العمل،
- الحاجة إلى العمل التعاوني: فوجود الرؤساء في المؤسسة يخلس الحاجسة لوجود مرؤوسين، والأفراد الذين يفكرون بأنفسهم كزملاء، فأنهم يخلقون الحاجة لزملاء أخرين، وترتبط هده القيمة بما سبقها في تفعيل ثقافة العمل التي يعمل فيها الأفراد لمصلحة أي قرده
- "سهولة العصول على المعلومات: حيث يقرر أعضاء المؤسسة ما يريدون المعله بناءاً على مجموعة من المعلومات، وبعنى الحصول على معلومات محدودة أن القرارات ستكون تخمينية أو تقديرية وبحثمل أن تسؤدى إلى عدم نقة بالمؤسسة وعملياتها، وعندما يتحذ الإدارى قراراً ضميفاً لعدم كفاية المعلومات، أو لعدم القدرة على الوصول إليها، بالرغم من تو فرها، فإن ذلك سيلحق صرراً كبيراً بالمؤسسة، ولذا يجب توافر هذه المعلومات لجميع العاملين بالمؤسسة،
- التركيز على العمليات: فالمؤسسة التعليمية مسا هسى إلا نظسام بتضسمن مجموعة من المدخلات والمخرحات والعمليات، وتمثل الأخيرة واحدة من هده العمليات، وتمثل الأخيرة العربسق هده العمليات، وتمناعد هذه القيمة أى فرد في إدراك أهمية عمل العربسق والتعاون المتكامل في أعمالهم.
- قابلية التعلم من العمل: يجب أن ينظر إلى خبرة الدجاح علمى أسها مرتبطة بتكوين علاقات منفعية متبادلة بين المؤسسة وعملاتها وعلمى

العكس فإن العشل مرتبط بعلاقة غير منفعية بين المؤسسة وعملاتها، وقسى كلنا الحالتين ينبغي أن يتعلم الأفراد شيئاً من هذه العلاقات.

ومن هذا بجب السعي نحو ايجاد نقافة التميز في المؤمسات على نحو تحويل معتقداتها ورسالتها إلى قواعد معلوك، ونظم معابير أداء، وأهماط إدارية نقود المؤسسة التعليمية نحو تحقيق الجسودة الشساملة والتحسين المستمر، ويتطلب ذلك النزام الجميع، وتعزيز فرق العمل، ووجسود رؤيسة إسستر نتيجية واضحة للجودة، ومشاركة الأفراد العاملين، وتهيئة النساس للتغييسر، وتنميسة الموارد البشرية واستخدام نتائج الجودة، وجهود ضمان الجودة، وصنع القسرار القائم على الحقائق والمخرجات، والتخطيط الاستراتيجي للجودة،

وتستد منهجية نشر تقافة النميز داخل المؤسسة التعليمية على ما يلى:

- تضمين سياسة المؤسسة التعليمية ما يختص بجودة التعليم والستعلم فسى
   رسالتها وأن يتم الثأكد من فهم جميع العاملين لتلك الرسالة •
- تحدید الجهات المسئولة عن تحقیق الجودة وتوکیدها والعلاقــة المتداخلــة بینهما ،
- تحديد المؤسسة التعليمية معايير جودة الأداء في ضوء المعايير التي سيتم
   تحديدها من الأجهزة المعنية كلجان القطاعات والهيئة القومية لضسمان
   الجودة، وغيرها من الجهات المحتملة للاعتماد، ووضع آليات التفيذ تلك
   المعايير •
- تحديد لجال أو فرق مسئولة عن توكيد الجودة في كافة وحدات المؤسسة التعليمية «
- بعداد نظام لتوكيد الجودة يتضمن خطة المؤسسة التعليمية الاسترائيجية
  وخططها التنفيذية لتأكيد الجودة وأن يتم إعداد دايل للجودة يضم الخطلط
  و الهياكل التنظيمية و السياسات و الإجراءات و القو اعد اللازمة للتنفيذ •
- تحديد المؤسسة التعليمية الإجراءات اللازم إنباعها لتحطيط البرامج والمساهج والتحقق من مدى فاعلية تلك الخطط لتحقق المعايير المطاوية، مع الأحد في الاعتبار رأى الأطراف المعنية (الطلاب، مسوق العمل، فطاعات الدولة، المجتمع بوجة عام) عند تصميم وتتغيذ للبرامج والمعاهج،

- مع تحديد العلاقة بين التصميم والتنفيذ والمثابعة في حلال كل مرحلة مسن مراحل التخطيط،
- وضع نظام للتوثيق بشمل الاحتباجات وكيفية النتفيذ والمتابعة لتقييم مدى
   تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية لتوكيد الجودة «
- تحديد الحدمات المساعدة و المساندة للعملية التعليمية والمؤسسة التعليميسة
   و لتى يمكن أن تؤثر في جودة أداء الخدمة و أن يتم علاج أية مشساكل أو أوجه القصور فيها.
  - وضع نطام لاتفاذ إجراءات تصحيحيه للاستجابة لاحتياجات الأطهراف
     المعنية •
  - إنشاء نظام داخلي للمتابعة والرقابة للتأكد من مدى كفاءة وفاعلية النتفيه لنظام توكيد الجودة المتبع.
  - تحديد المهارات والقدرات اللازم توافرها في أعضاء هيئسات التسدريس
     والمعاملين والعمل على تنمية كعاياتهم.

#### ٩ - أبعياد ثقافية النميين:

تعد الفلمفة الإدارية من اهم الجوانب التي تميز ثقافة التميسز عسن غيرها من الثقافات، حيث بتم التركيز على إدارة الالتزام التنظيمي والمهنسي، و لأهداف والدتائج أكثر من التركيز على المسئوليات الشخصية، يعسد وجسود معايير عالية لقياس الأداء المؤسسي على كل المستويات، وتؤكد ثقافة التميسز على المعايير المرتبطة بالمدخلات والمخرجات.

وتؤكد ثقافة التميز على المعابير والنتائج ومخرجات المؤسسة، إلى جانب التركيز على تنمية الأفراد العاملين، وتدعيم القدرة على التعبير المذاتى، والمشاركة الفعالة، والشعور بالرضا الوظيفى، وتساعد بيئة المؤسسة الجيدة فى دعم قيم ومعابير التميز، وحس العاملين على بدّل مزيد من الجهد لتطبوير الأداء العردى والمؤسسى.

ويمكن تناول ثقافة التميز من خلال عدة أبعاد على النحو التألى:

البعد النظمى: ويهتم بتقييم المعايير المهنيسة المسائدة فسى محيط
المؤمسة، والعمل على تغيير القيم والمعايير غير المرغبوب فيها،

والتى تحد من تحقيق التميز المؤسسي، وتسهيل عملية المتعلم التنظيمي لتغيير القيم الحاكمة للتميز، وتفعيل المشاركة في عمليات النظوير والتحسين المعتمر، ودعم عمليات الاعتماد المؤسسي وفسق معايير واصحة ومتفق عليها، ولتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق التميز، والقيام بدور فاعل في تحديد التوجه الإستراتيحي المؤسسة، وتوطيف النفكير الإستراتيجي النظمي في تحقيق التميز المؤسسي،

- البعد الهيكلى: ويركز على تحديد الأهداف الداعمة للنميز المؤسسى، وترتب الأولوبات المرتبطة بالجودة والتميز، وتحديد الأهداف والقسيم والإستراتيجيات الخاصعة بالتعيز، وتوصيلها إلى جميع المستويات الإدرية، ونشرها في الوحدات الإدارية المحتلفة بالمؤسسة.
- البعد السياسي: ويرتبط بسبل وضع السياسات الداعمة للتميز المؤسسي، وتكوين قاعدة عريضة للسلطة والشكين الإداري بالمؤسسة، وتعين وكلاء لنشر تقافة التغيير ودعم توجهات التطوير والتحديث، وتكوين تحالفات إستراتيجية، ودعم المبادرات التحويلية.
- البعد الرمزى: ويتضمن تحديد القسيم الرئيسسية المرتبطسة بسالتميز المؤسسى، وتحديد القيم والرموز الحديدة، وكيفية إدارة النسق القيمسى والثقافي السائد في المؤسسة لتوصيل المعنى الكامن ورائه للعساملين، ودراسة تاريخ المؤسسة عبر فترات زمنية مختلفة، لتحديد التحسولات والتغييرات التي أدت إلى تحقيق النميز المؤسسى.

#### ولدعم تقافة التميز يجب مراعاة المبادئ التالية:

- أهمية تحديد رغبة العملاء فيما يعتقدون أنسه يتناسب واحتياجاتهم،
   وعدم تدخل الإدارة في تحديد تلك الرغبات.
  - وضع اهتمامات العميل في مقابل اهتمامات المؤمسة،
- التركير على فعالية أداء المؤسسة بدلاً من العمل المستمر على زيادة
   الأرباح.
  - أهمية التجربة العملية للمعرفة والانفتاح على كل جديد.
    - تقبل الأخطاء والاستفادة منها.

- إدراك أهمية التطوير المستمر للمنظمات بدلاً من الثبات علمى مسر الوضع.
- إدراك أن فعالية الأداء لا تنتج عن تطوير الأفراد فحسب سل تنستج
   عن تطوير العمليات والنظام كذلك.
  - وجود الرغية من قبل المديرين لتقصى الأسباب الجذرية للمشكلات.
    - إدر الله أن المتطوير المستمر مطلوب في جميع مستويات المؤسسة.

ويشير "عبدالرحمن توفيق" إلى أهم قيم التميز التنطيمي النسي يجسب على المؤسسات تبنيها متى ما أرادت تحقيق الثميز أو الإستمرار عليسه وهسي على الدو التالى:

- الإيجابية في تنفيذ ما يتم إقراره.
- المستفيد الأول هو بؤرة اهتمام المؤسسة.
- تشجيع الاستقلائية وروح المبادرة من داخل المؤسسة.
- الإنتاجية تتحقق من خلال العاملين وليس من خلال النظم.
- مشاركة الإدارة العليا لتنشر القديم التنظيمية بدين العداملين فسي المؤسسة.
  - النزام العاملين بالمؤسسة بنسق موحد و هذف موحد.
- الاحتفاظ بشكل تنظيمي بسيط مع البعد عن البيروقراطية، ووجسود
   أعضاء غير بيروقراطيين.
  - المرونة حيث المركزية واللامركزية كل مها موجود حسب الحاجة.

# وترتكز ثقافة التميز المؤسسي على أربعة عناصس رئيسية هي:

- التركيز على الأصول الفكرية لسدى الأفسراد العساملين وعسلاء المؤسسة، والتنمية الاجتماعية لهم، من خلال ما تقدمه من خدمات.
- النطوير الهادف والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية لتفعيسل عملية التعلم التنظيمي، وتوفير البيئة اللازمة لتحقيق مستوى حيد مسر الأداء.
  - الذَّكيد على الغروق النقافية بين الأفراد الحاملين والعملاء.
  - إمكانية استفادة المجتمع من الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

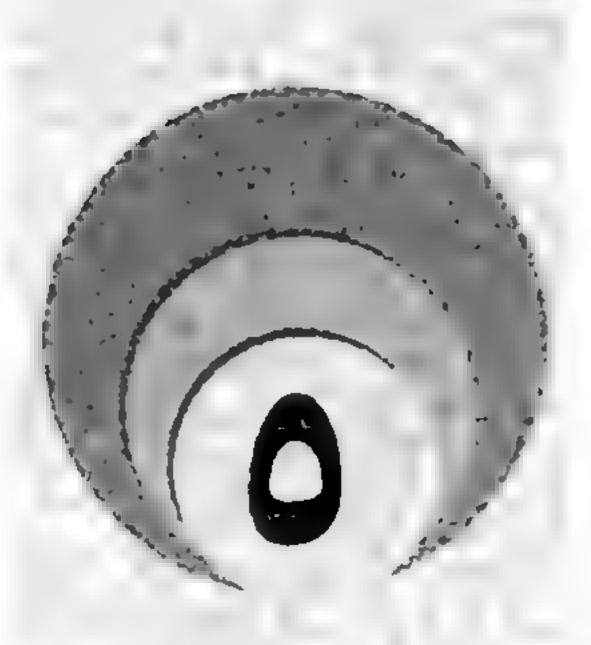

# الفصيل الجاميين

بعض نماذج إدارة التويز المؤسسى: عالميــاً وعريبـــا

#### الفصل الخاوس

# بعض نماذج إدارة التويز الوؤسسى عالوياً وعريباً 'مُقَرَّ عُمَّرُ

نتعد النماذج التي نتاوات إدارة التمز المؤسسي على المستوى العالمي والعربي، ويعتبر توضيح الأمس والقيم الحاكمة لهدد النمسادج أمسر غابة في الأهمية، حتى يتعرف القائمون على إدارة المؤسسات حلى احسنالف أشكالها ومستوياتها عليها، والاستفادة منها في تطبيق معابير التميسز المؤسسي، حيث تساعد المؤسسات على التأكد من مدى تطبيق معابير التميسز بها، وقياس مستوى الأداء أو الخدمة المقدمة، وقد طسورت بعسض الهيئسات المتخصصة في تنمية الإدارة نماذج ترشد إلى كيعية تحقيق التميسز، وحسدت معابير القياس مستوى الثميز المحقق.

ومن هنا تأتى أهمية هذا الفصل الذي يتناول بعسض نمساذج زدارة التميز المؤسسي من خلال استعراض بعض النمساذج الأمريكية، والنمسوذج الأوروبي، وبعض النماذج الوابانية، بالإصافة لإلى بعض النمساذج العربيسة، وقيما يئي استعراض لهذه المحاور:

# أولاً: بعض النماذج العالمية لإدارة التميز:

توحد مجموعة من النماذج العالمية التي ركزت جل اهتماسها على التميز المؤسسي، وإدارة التميز، والتي ترتكز على أسس ومبادئ مختلفة، كما تختلف معايير التميز الحاكمة لهذه النماذج، وفيما يلي عرص لبعض المعاذج العالمية:

# ١ - تموذج مالكوم بالدريج لإدارة التميسر:

طور مالكولم بالدريج نموذجاً التميز، وتسم إقسراره كمعيسار قسوي معترف به لتحقيق الجودة والتميز في الأداء بالمؤسسات، وذلك حنسي تستمكن هذه المؤسسات من مولجهة المنافسة القوية مع غيرها مسن المؤسسات فسي صوء الموارد المحدودة للنظام ومنطلبات المستقيدين منسه، وقسد خصصست

جائرة داسم "بالدريج" تم إقرارها بشكل قانوني عام ١٩٨٧م، وتعنح للمؤسسات التي تتجح في تطبيق معايير نموذجية، ويشرف علي هذه الجائزة، وعلى المؤسسات المنتافعة للحصول عليها المعهد الوطني للمعايير والتكونوجيا الأمريكية، ويقدم المهتمون بهذه الجائزة عرضاً سنوياً مفصلاً لأنظمنتهم الإدارية المنبعة، والتي تستجيب لمعايير الأداء المتميز.

ويتمثل الهدف الرئيس لهذا التموذج في ترويج وتدعيم المفاهيم المتصلة بعناصر ومكرنات تميز الأداء في المؤسسات وتتمية قدراتها التنافسية، وقلل تجارب وخبرات المؤسسات التي تتجح في تحقيق مستريت التميز إلي غيرها من المؤسسات الساعبة إلى تحسين الأداء، والوصول إلى مراتب أعلى في طريق التميز، وتطوير هيم الإدارة ببيئة العمل والعمليات الإحصائية، والتخطيط الإستراتيجي لجودة التعليم.

ويمثل هذا النموذج أداة مهمة تستفيد بها المؤسسات فسي إجسراء عمليات التقويم الذاتي Self-Assessment استناداً إلى مجموعة المعسايير، والأدوات، ونظم القياس التي يحتوبها الدموذج، كما أنه يتميسز بوجسود تسلات مجموعات من المعابير تتعلق واحدة منها بتقويم نشساط مؤسسات الأعمسال، والثانية تخاطب المؤسسات التعليمية، والثائلة تناسب المؤسسات العاملة فسي المجال الصحي، ويستند هذا النموذج إلى مجموعة مفاهيم رئيسية تعبسر عسن قيم التميز و لفعائية، وتنبع بالدرجة الأولى من فكسر إدارة الجسودة والتميسز، وهي كما يني:

- لاهتمام بالجودة انطالقاً من رغبات العمسلام Quality
- أهمية وحيوية القيادة كمعنصر مؤثر وقاعل في تحقيق نمير ألأداء
   صرورة التعلم التنظيمي والتطوير المستمر لعناصر ومقومات الأداء.
- تقدير الأهمية الكبري للعنصر البشري الفعال وما يمثله من قدرات فكرية ومهارات تعتبر الأساس في تحريك طاقات المؤسسة وتحقيس أهدافها.

- أهمية الاستجابة السريعة الحنياجات العملاء والتحولات في الأوصاع المحيطة بالمؤسسة.
- التركيز على أهمية تصميم الجودة في مجالات الشاط المختلفة مما يحقق منع الأخطاء.
- تعمين التوجه الإستراتيجي ووضوح رسالة المؤسسة ورؤيتها
   المستقبلية واتخاذها أساسا في تخطيط العمليات.
- أضية العناية بتمنية علاقات المؤسسة مسع مخلسف الأطر ف الحرجيسة
  العتماملة معها، وكنا مع العاملين بهيا، والنسعي السنتمار تلك العلاقيات
  والتحالفات فيما يحقق لها أعدافها ويجنبها مشكلات قد يتسبب فيها بعيض تلبط
  الأطراف حل تباعد المؤسسة عنهم وانعزالها عن التفاعل الإجابي معهم.
- إدراك أهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة ومستولينها نحسر المجتمسع السدي
  تثراجد فيه، وصدرورة أن تقدم له خدمات ومساهمة في حل مشكلاته ما يعبسر
  عن تقديرها لما تلقاه يوفره لها من مساندة وفرص والنمو.

وهناك من يضوف بعض الأهداف الكامنة وراء نموذج مالكوم بالدريج، حوث يري أنها تتضمن:

- تعميق الاهتمام البالغ بالجودة بوصفها إحدي العناصدر المهمة والحرجة في المنافعة.
  - زيادة الإدراك حول متطلبات الامتياز.
- المشاركة في المعلومات على أساس الأداء الناجح للاستراتيجيات والمنافع المتحققة من تتفيذ هذه الإستراتيجية .
  - محاكاة جهود تحسين الجودة ونشر البرامج الباجحة .
    - تأشير الإنجازات المتميّزة في مجال الجودة .
- تنمية أساليب الإدارة المستندة إلى المعلومات و الحقائق، وتنميسة نظم المعلومات و دعم لتخاذ القرارات.

ويتمحور الإطار الفكري، والمفاهيم الأساسية للموذج "بالدريح" علسي

التوحهات الرئيسية التالية:

- الرؤى القيادية: وتعني بالطريقة التي يدير بها القائد مؤسسته، فعليه أن يحدد توجهات المؤسسة والقيم المراد تحقيقها، بالانسجام مسع احتياجات اصحاب لمصالح في تلك المؤسسة، وذلك من خلال تحديد الاستراتيجيات الماسئة لتحقيق الأداء المتميز لضمان استمرار نشاطها، كما يجب على القائد أن يلهم ويحفر ويشجع فريق العمل، وأن يكون مثلهم الأعلى.
- التميز المستعد من مطوك العميل الخارجي: حيث إن العميل الحارجي هــو الذي يحكم على أداء المؤسسة وجودتها، لذا على المؤسسة أن تأحــذ بعــين الاعتبار احتياجاته، وأن تعمل على إثنهاعها وذلــك بقصــد لرضــائه وكسـب ولائه، وللوصول إلي تحقيق ذلك يجب أن تعمل على المؤسسة علــي طــض نسب الأخطاء والعيوب، وشكاوى العملاء.
- التعلم التعلم التنظيمي والفردي: حيث إن تحقيق الأداء المتمياز للمؤسسة يتطلب النتهد الجيد لمداحل النعلم للمؤسسة وأفرادها، ويشمل تعلم المؤسسة كل من التحسين المستمر والقيادة بحو أهداف متجددة، وينتج هذا الستعلم مان حلول المشاكل التي تم التوصل إليها، والأفكار التي يقدمها أفسراد المؤسسة لتحسين سير العمل، البحث والتطوير، وكذا القياس المقارن، وحتى انطباعات العملاء الخارجيين.
- تقدير العاملين و الشركاء: ويفصد بتقدير العساملين إشسباع احتياجساتهم وتطوير هم، ودلك بهدف صمان مساهمتهم الفعالة في تحقيق أهدف المؤسسة.
- الاستجابة السريعة: حيث يتوقف نجاح المؤسسات فسي ظل التغيرات الحالية، والبيئة العامة للسافعة علي سرعة الاستجابة والمروسة، ودلك بالاعتماد على أنظمة جديدة و تسهيل نشاط فرق العمل و الإجراءات.
- التركيز على المستقبل: حيث يجه على المؤسسة إن تنبسي توجهات مستقبله
   فوية، وتستبق حدوث يعلم العناصر كتوقعات العمالاء، فرص جديدة للعمال
   والمشاركة، وتطوير القوي العاملة، والتطوير التكواوجي،
- الإدارة نحو الابتكار: ويقصد بالابتكار إحداث تغيير واضح من أجل تحسين منجات المؤسسة، وبرامجها، وعملياتها، وإيجاد قيم مضافة جديدة الأصسحاب

- الإدارة بالحقائق: حيث ينتج عن قياس أداء المؤسسة معلومت أساسية نتعلق بالإجراءات المتبعة والنتائج المحققة، ويتم تحليل هذه المعلومات بهدف تقويم أداء المؤسسة مقارنة مع منافسيها أو مع المعابير الموضدوعة، والتحداد الإجراءات اللازمة لتحسين أدائها.
- المسئولية الاجتماعية: حيث يجب على المؤمسة أن تحترم مسئوليتها تجاه المجتمع، وذلك من خلال التركيز على الأخلاقيات، والحساظ على الحصمة العامة، وكذا الحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال عملية المتخط على الموارد الطبيعية، من خلال عملية المتخط على الموارد ونقل واستعمال منتجاتها.
- التركيز على النتائج وخلق القيم: يجب أن يتركز قياس أداء المؤسسة على نتائجها، وخلق موازنة القيم الأصحاب المصالح في المؤسسة من العملاء الداخلين والخارجيين الموردين والمجتمع ككل، فمن خلالها تتمكن المؤسسة كسب والاثهم، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

مما سبق يتضبح أن تلك المفاهيم والقيم تتمحور حول بعض التوجهات الرئيسية ومنها: القيادة ذات الرؤية، والنميز المستمد من رغبات العماد، والتعلم الشخصي والنتظيمي، وتقدير العاملين والشركاء، والرشاقة التنظيمية، ونقدير العاملين والابتكار، والرشاقة التنظيمية، والتركيز علي المستقبل، والإدارة بهدف الإبداع والابتكار، واستثمار الحقائق في الإدارة، واستشعار المسئولية العامة والمواطنة، والتركياز على المتنائح وخلق القيمة، والتجاج مدخل النظم في التفكير والإدارة.

ربعتمد نموذج "بالدريج" على (١١) قيمة أساسية تسوفر اطساراً متكساسلاً للنطوير التعليمي، وتتضمن (٢٨) معياراً ثانوياً للحودة والتمير، وتتسدمج فسي (٧) مجموعات هي:

القيادة (٩٠ نقطة): وتمثل الإدارة العليا، ونظام القيادة والنتظيم، ومسئولية المجتمع والمواطنة، وتشكل محور النظام المتكمل الدي يسعي إلى تحقيق الجودة والنميز، باعتبار أنها المصاول الأول عسن

ارضاء العملاء، وقد أعطى بالدريج أهمية خلصة للبادارة الوسطى والتنفيدية، كما أكد على ضرورة توافر القناعة الكافية لدي القيادة لجدوي وفائدة، وكذلك أهمية وجود الحماس لديها، بالإصافة السي أهمية توافر درجة عالية من الإحساس بالمستولية الأحلاقية والاجتماعية لديها تجاه البيئة والمجتمع.

- المعلومات والتحليل (٧٠ نقطة): وتشمل: طرق إدارة المعلومات و البيادات و المقارنة بين المعلومات، وتحليل و استخدام مستويات التحصيل الدراسي، و البيانات المستخدمة في التخطيط و الإدارة و تقويم الأداء الكلي انذي يعني مستوي إدارة البيانات و المعلومات للجودة، وكيفية تحليل البيانات الخاصة بالنوعية و المستفيدين و الأداء المعلوماتي، و نطاق إدارة حودة المعلومات و البيانات، و المعلومات المعلومات و البيانات، و المعلومات المعلومات و البيانات النعيز.
- التخطيط الإجرائي والتخطيط الإستراتيجي (٧٠ نقطة): وتشمل عملية تحطيط استراتيجية التعيز، وحطيط وأهداف التعيز، والتطبوير الإستراتيجيات، كما تتطبرق ليبعض الجرانيب ومنها: وضع أهداف إستراتيجية يعيدة الأجل تركز علي ارضاء العميل، وبناء ثقافة تنظيمية جديدة بدلاً من المعمول بها حالياً، وإدخال تغييرات جذرية علي الأداء التنظيمي، تهدف إلى تحقيق الرضعا لدي العميل.
- إدارة وتطوير الموارد البشرية (١٥٠ نقطة): وتشهما: التسريب، تقويم وتحطيط الموارد البشرية، ونظام تحيين الأفراد العاملين، ونظام التنمية المهنية والإدارية، والرضا الوظيفي لدي الأفراد العساملين، ونظام ونبني أسلوب فرق العمل لتحقيق التعساون والجهود المشتركة، ومشاركة الأفراد العاملين ولإماجهم في تخطيط الجودة الشاملة، والاهتمام بصحة وسلامة العاملين، وثبني سياسة ولصحة لقيسس وتقييم أدائهم، للوقوف على مستوي جودة هذا الأداء وتحصينه.

- الإدارة المؤسسية (٥٠ نقطة): وتشمل: تصبحيم النظام الترسوي،
   والخدمات التعليمية ودعمها، وتوصيلها، وتصميم البحوث التربوية،
   وتطوير إدارة القبول والتصجيل، والنظر إلى الإدارة كعمل اقتصادي.
- تتانيج الأداء (۲۲۰ نقطة): وتشمل: نتائج الطلبة، والمناح المدرسيي
   وسبل تحسيبه، وطرق تحسين النتائج، والأبحاث في محال أداء
   المدارس، والنظر إلى أداء المدارس كعمل اقتصادي.
- رضا العمالة (٢٣٠ نقطة): وتشامل: تقريس منطلبات وتوقعات العميل، وحاجات الطلبة وتوقعاتهم الحالية والمستقبلية؛ وإدارة لمعاقة مع عملاء المؤسسة، والعلاقة بين ممولي النظام التعليماي والإدارة التربوية، ومعايير خدمة العملاء، وتحديد معسقوى رضا الطلبة وممولي النظام التعليمي الحالي والمتوقع، ومقاربته مسع باقي المدارس، أو النظم التعليمية الأخرى.

# ويقوم هذا النموذج على سبع مبادئ هي:

- ضرورة توفير القاعة الكافية لدي الإدارة المطيا بجدوي وفائدة إدارة المجودة والتميز مع التركيز علي أهمية الدور الذي نقوم به الإدارة الوسطى والمباشرة.
- ضرورة جعل خطط تحقيق الجودة والنميز مترابطة مع اشتمالها علي
   المناصر الآتية:
  - أهداف إستراتيجية بعيدة المدي.
    - ثقفة تنظيمية جديدة.
  - تغيرات جذرية على الأداء التنظيمي.
- وصع نظام للمعلومات بمكن من توفيرها في الوقت المناسب مع التحديث المستمر لها.
- إعادة تصميم العمليات بما يضمن توفير درجة عالية من المرودة والسرعة في العمل، والتأكيد على التصين المستمر لجودة لعمليات، واستحدام سجلات ومستدات لأغراض الرقابة والعظم، تصميم جميع

- العمليات بشكل يؤدي إلي تلبية رغبات وحاجات العملاء، وكذلك التأكيد على وجوب منع حدوث الأخطاء في العمليات .
- إدارة وتنمية الموارد البشرية بما يضمن مشاركة العاملين وإدماحهم
   في تخطيط إدارة الجودة والتميز، وتنبي أسلوب فوق العمل التحقيق
   التعاون والجهود المشتركة، والعناية بصحة وسلامة العاملين، وتنبي
   سياسة لقياس وتقييم أداء العاملين ،
- وضع نطام لقياس وتقييم مستوي الجودة المنجز في جميسع العمليات يصمن مقارنة سليمة بين مستوي جودة المؤسسة التعليمية، ومسانوي الجودة والتميز الذي يحققه المنافسون
- تحقيق رضا العمول يتطلب النفاعل المستمر مع العمول مسن خبال الاتصال به، وقياس ردود فعل العموسل وانتجاهات وشمعوره نصر المؤسسة، وتحديد ودراسة حاجات ومتطلبات العمالاء، وضمرورة المقارنة بين مستوي رضا عملاء المؤسسة مع رضا العمالاء لمدي لمؤسسات المناضة.
- يمثل التياس والتقويم عنصراً مهماً في نمسوذج بالسخريج التعليم لجودة التعليم، فأي معايير بالسخريج للتميسز الأدانسي فسي التعليم Education Criteria for Performance Excellence التسي تستخدم من قبل الكثير من المؤسسات التعليمية لتحسين أدائها التعليمي من خلال التقويم الذاتي مسن المؤسسة نفسسها، والتقسويم الخارجي لابد من الاعتماد على القيساس والتقسويم كإطسار لتحقيسق المهيز.

أما بالنسبة لمعايير إدارة التعير وفقاً لهذا النموذج، فإنه يخصع لإطار يضسم مجموعة من المعايير الذي تعد بمثابة أساس لتقويم المؤسسات من اجل تحديث مسئوي تميز الأداء بها وتتعثل في:

توافر قيادة ذات رؤية: حيث يجب أن تكون قيادة المؤسسات التعليميسة ذات رؤية واضحة، ولديها اقتتاع نام وحماس كبير لتطبيس مسنهج إدارة الحسودة والتمير، والإصرار على التطبيق رغم الصعوبات والمعوقبات النبي تواحبه عملية التطبيق، كما تتضمن مؤشرات هذا المعيار كفياءة القيادة التعينية، ومدى اهتمام القيادة بالجودة والتميز، وتحقيق المسئولية الشاملة للجودة والتميز.

تغيير ثقافة العاملين: ويقصد بهذا العنصر أن يصبح مسهج إدرة الجبودة والتميز، و لتحسين المستمر، والقضاء التام على العيوب، والعمل صمن فريسق نقافة سائدة في المؤسسة، مع توحيد المفاهيم لدي جميع العاملين علسي نحسو يؤدي إلي سهولة التعامل فيما بينهم عند وضع الخطة الإستراتيجية للمؤسسة في ظل تطبيق منهج إدارة الجودة والتميز،

- وحدة التقافة المتعلقة بالجودة: إذ نجد في هذه الحالة أنه لا يكتب تغييس تغييس تقفة العاملين بحيث نتفق مع فلسفة إدارة الجودة والتمير، بل يجب أن نتسوافر وحدة الثقافة دون وجود اختلافات أو تباين في المعاني والمفاهيم، وكيفية التطبيق والأبعاد، بحيث ينعكس ذلك علي التخطيط الإستراتيجي السذي يعتمد علي إدارة الجودة والتميز كوسيلة للتميز، وعلى الهيكل التنظيمي وأسساليب العمل داخل المؤسسات المطبقة لمنهج إدارة الجودة والتميز.

- فعالية التخطيط الاستراتيجي: إذ أن الاعتماد على أساوب التخطيط الإستراتيجي يحتق الاتفاق على العلمفة، والاتجاهات، والخطاوط العروضية، لاستراتيجي يحتق الاتفاق على العموسسة بصفة عامة، وكذلك الاتفاق على الثميز مسن حلال الجودة، وتحديد أهداف المؤسسة يوضوح، ودور كل إدارة أو قسم فسي تحقيق هذه الأهداف، وتحديد العملاء المستقينين، ورغباتهم المتعددة والمتابنة عند التعامل مع المؤسسة.

- توافر المنظومة الملائمة: وبقصد بهذلك أن تكسون المنظومسة فسي طها التحطيط الإستراتيجي ملائمة لتحقيق أهداف وبرامج التخطيط، والاعتماد علي المعلومات مع تبادلها بين الأقسام طبقاً للحالات التي يتم حدمتها داخل كل قسم وهي أكثر من قسم واحد، فضلاً عن توافر نظم عادلة وموضوعية للتحفيض والمتعليم والمدد، وتطبيق منهج العميال الداخلي بهين الإدارات

و الأقسام المحددة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وانعكاس دلك علي طريقة إدرة العمليات.

- التركيز على العمليات: ويعنى ذلك الاهتمام بأنشطة العمال، والديس سائح العمل، حيث يهتم العميل في مؤسسات الخدمات بالجودة الوظيفية، أو بطريقة أداء الأعمال، أو تقديم الخدمات، خاصة عندما يكون من الصحوبة بمكا الحكم على الجودة الععلية للخدمة المقدمة، والتحسين المستمر الدي يؤدي فسي النهاية إلى تحقيق الجودة للمخرجات ذاتها، ثم اعتبار ما يتحقق من جسودة و تميز مقياساً مرجعياً عند مقارنة الأداء الذي يتحقق بعد دلك، ومعرفة مدي منا تحقق من تحسين أو تجويد للحدمات، والتعرف على درجة رضاء العمالاء الداخليين عن النظام وعدالته، ومدي ثلبيته لحاجاتهم،

- تحقيق رضا العملاء: حيث تتعامل المؤمسات التعليمية عدادة مسع أعداد كبيرة من العملاء، وتسعى إلى تحقيق رغباتهم، وطموحاتهم، وتوقعاتهم عسن جردة الخدمة المقدمة لهم، وفي حالة تحقيق ذلك بكون بمثابة تحقيسق للهدف النهاتي لمنهج إدارة الجودة والتمين.

مما سبق بتضبح أن الاهتمام بالجودة انطلاقاً من رغيسات العمالاء . Customer-driven quality

- إدارة عملية المتعيز: ويقصد بها تصميم العمليات وإدارة جودتها،
   ونتضمن الجوانب التالية:
- تشمل إدارة المجودة عمليات تصميم المنتج، وإدارة الموارد، والرقابـــة
   وتقييم الأداء.
- تصميم جميع العمليات بشكل يؤدي إلى تلبيسة حاجسات ورغبسات العميل، وتحقيق الرضا لديه.
- التأكيد على وجوب منع الأخطاء في العمليات، من خلال تبني رقابة
   فعالة على الحودة أثناء تنفيذ العمليات وسلسلة الجودة الدلحلية.
  - توفير درجة عالية من المرونة والسرعة في العمل.

والجدول التالي يوضح المعايير الأساسية والمعايير القرعية لجائزة مالكولم بالدريح: حدول يوضح المعايير الأساسية والمعايير القرعية لتموذج مالكوم بالدريج:

| ų   | المعليير الفرعية والتفاط المحددة الم | محدة   | المعايير الأسامية والتقاط المعددة |  |  |
|-----|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|--|--|
|     |                                      | لها    |                                   |  |  |
| ٧٠  | ، قبادة ننظيمية                      |        |                                   |  |  |
| ٥٠  | علاقة القيادة بالمجتمع ومفهموه       | 17+    | العيادة                           |  |  |
|     | المواطنة                             |        |                                   |  |  |
| 40  | نظم العمل                            | ٨٥     | إدارة المعليات                    |  |  |
| ٥.  | المليات                              |        |                                   |  |  |
| įo  | مشاركة قوي العمل                     | До     | إدارة وتطرير الموارد              |  |  |
| 40  | بيئة العمل                           | ,,,,   | البشرية                           |  |  |
| ٤٠  | نطوير الإسترانيجية                   | ۸٥     | التخطيط الإستراتيجي               |  |  |
| £o  | ىشر الإستراتهجية                     | Λ.     |                                   |  |  |
| É   | قيساس وتطيسك وتحسين الأداء           | 4.     | القياس والتحفيل وإدارة<br>المعرفة |  |  |
|     | التعطيمي                             |        |                                   |  |  |
| ٤٥  | إدارة المعلومـــات والمعرفـــة       |        |                                   |  |  |
|     | وتكنولوجيا المعلومات                 |        |                                   |  |  |
| ٤٠  | مشاركة المملاء                       | A2     | التركيز على المملاء               |  |  |
| ٤٥  | الاستداع إلي العملاء                 | ~-<br> | التركيز كي المعادم                |  |  |
| 1   | نتائج تعلم الطلبة                    |        |                                   |  |  |
| ٧٠  | نتائج التركيز علي العملاء            |        |                                   |  |  |
| V h | نثائج الأداء المالئ والسوق           | £0.    | التانح المستهدف                   |  |  |
| ٧٠  | ننائج التركيز على القوي العاملة      |        |                                   |  |  |
| Υ.  | تتائج الكفاءة الكلية المؤمسة         |        |                                   |  |  |
| ٧.  | نتائج البيادة                        |        |                                   |  |  |
|     | 1                                    |        | المجموع الكلي                     |  |  |

ارة التعيز الموسسي بين التظرية والتطبية

ويتضح من الجدول السابق أن المعابير تعتمد على تأكيد قيم ومفساهيم رئيسية مثل: مفهوم الزبون، والقيادة والتحسين المستمر والستعلم مسن الأداء وقيمة العاملين والاستجابة السريعة وتصميم الجودة ورؤية لمشراتيحية طويلسة المدي والأداء بالحقائق ومفهوم المواطنة ومفهوم المشساركة، والتوجسه نحسو النتائح.

# ٢ - النموذج الأوروبي لإدارة التميز:

بشكل الموذح الأوروبي لإدارة التميز أحد الأطر الرئيسية لمساعدة المؤسسات على تعزيز قدراتها التنافسية، وتحقيق التميز باعتباره أحد أهم معابيرها، كما يعد أداة مهمة لتقييم الوضع المهنى للأفراد العماملين داخط المؤسسات، ومدى تقدمه، ويقدم العموذج وسيلة لدعم المؤسسات بهدف التوصل إلى الى موازنة أولوياتها بصورة أفضل، وتوظيف الموارد البشرية، ووضع خطط عمل فعالة وواقعية لإدارتها، ويقوم المموذج على قاعدة أساسية من فكر الجودة الشاملة حيث نبع من فعاليات الاتحاد الأوروبي لإدارة الجودة، بهدف زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الأوروبية بالاعتماد على فلسفة الجودة و تميز، ومن أجل توجيه المؤسسات الأوروبية بالاعتماد على فلسفة الجودة و تميز، ومن أجل توجيه المؤسسات التحمين أدائها.

ويعرف النموذج الأوروبي لإدارة النميز بأنه "الممارسة البساهرة فسي بدارة المؤسسة وتحقيق المنائج"، ومن ثم تستطيع المؤسسة الوصول إلي مرتبسة الدارة الجودة والتميز عندما تلتزم بأفكار وأنماط الإدارة القائمة على الأسسس التالية:

التركيز على النتائج المستهدفة Result Orientation: حيث إن إدارة الجودة والتميز تلتزم بتحقيق منسافع متوازنسة لمحتلف أمسحاب المصدالح ذوي العلاقية بالمؤسسة ومنهم الأقبراد العناملين، والعملاء، والموردين، والعمتمع، وعذا هو في الأساس معيار الحكم على تميسر الإدارة من عدمه.

- التركيز علي العملاء Customer Focus: حيث يعد العميل في النهاية الحكم الأخير على تميز الإدارة بحسب ما يحصل عليه مس خدمات، ومنافع، وشروط الحصول عليها بالمقارنة، بتوقعاته وتفضيلاته من ناحية، وما يمكنه الحصول عليه مسن المافسير مسن ناحية أحري، ويحد على إدارة الجودة والتميز تنمية علامات التعاصل صع لعملاء، والاحتفاط يولاتهم للمؤسسة، ومنتجاتها، وتحسير مركز ف التدفسي في السوق من خلال التركيز على خدمة العملاء.
- القيادة الفعالة والأهداف الواضحة: وتعتبر من أهم محمددت الأماء التنظيمي، وبحسب فعالية القادة وأنماط سملوكهم تتحقيق الظمروف المناسبة لتميز أداء عناصر المؤسسة المختلفة.
- Management by إدارة بالمعلوميات والإدارة بالمعلوميات Management by إدارة بالمعلوميات والإدارة بالمعلومينة أعلى كفاءة إذا تم تشكيل أنشطتها في شكل عمليات مترابطة تجري إدارتها وتوجيهها إلى الغابات المغططة وفق معلومات صحيحة ومتجددة.
- " تتمية وتمكين الأفراد العاملين بالمؤسسة تتمية وتمكين الأفراد العاملين بالمؤسسة على التمييز مسن خسلال تعظيم مساهمات الأفراد العاملين بالمؤسسة، حتى تقطلق طاقاتهم الإبداعية، وقدراتهم الفكرية، وخبراتهم، ومعارفهم، فيما يعود علي المؤسسة بيئسة بأفصل النتائج، وبالتالي ينتج النميز إذا خلقت فيي المؤسسة بيئسة مشجعة على المشاركة، وتعمية القيم، والمقاهيم المشتركة بين الأفراد، والتعاون القائم على النقة، وتكامل الأهداف.
- التعلم المستمر و الابتكار و التجديد: يعد التعلم شرط مهم لتحقق إدارة الجودة و التعيز، حيث يتم استثمار خبرات المؤسسة، ومعمارف العاملين فيها، ونتائج العلم ومستحدثات التقنية في تطوير العمليات وتجديد المنتجات والخصصات وتقادي الأخطاء ومنسع تكرارها و الارتفاع إلى مستويات متعالية باستمرار من الإنتاجية و الععالية.

Partnership Development فانصبالف الشراكة والتحساف علاقات حيث تترفر المؤسسة فرص أفضل المعمل بكفاءة حين تستثمر علاقات التعاون والتكامل مع جميع شركاء العمل، ويقصد بشركاء العمل كسل من تتعامل معهم المؤسسة، وتحصل عنهم على منافع، ويقدمون لهسا الحدمات، كما أن هذه العلاقات البناءة ينبغي أن نقوم على مبدأ تبادل المعسسالح و أن تكسون كسل الأطسيراف رابحسة Win-Win.

وتتبلور فلسفة النمودج الأوروبي في أن التميسر في الأداء، وخدمسة العملاء، وتحقيق المنافع لأصحاب المصطحة من العاملين، والمجتمع بأسسره، بنما يتحقق من خسلال القيسادة التي تقسوم بصدياغة وتوجيسه السياسسات، والإستراتيجيات، والموارد البشرية، وتسسنثمر العلاقسات، وتسدير العمليسات المختلفة بالمؤسسة، ويقوم الإطار الفكري لهذا النموذج على مجموعية مسن المفاهيم الأساسية التي يجب على إدارة المؤسسة التعليمية تقهمها، فقسي حالسة عدم فهم أو تبول هذه المفاهيم هان التكيف مع الموذج سيكون صعباً، ويمكسن حصرها فيما يلي:

- الترجه بالنتائج؛ حيث يعني النميز تحقيق النتائج التي ترضي أصحاب لمصالح ذري العلاقات بالمؤسسة (عمللاء دلخليدن وخلاجين، وأصحاب رأس العال، والمجتمع ككل).
- القيادة التعالة والأهداف الواضحة: فالتعيز هو قيادة طموهسة، ولها رؤية واصحة وثاقبة، بالإضافة إلي ضرورة شات الأهداف.
- انعملاء الخارجيين: حيث يتوجب تنمية علاقات التعامل مع العمسلاء الخارحيين، والاحتفاظ بولائهم للمؤسسة، فالثميز هو إعطساء العزيد من الاهتمام بالعميل حيث بعد الحكم الأخير على تميز أداء المؤسسة حسب ما يحصل عليه مقارنة مع توقعاته.
- الإدارة بمنطق العمليات المتكامنة والاعتماد على الحقائق: فالتمير
  يتحقق وفق إدارة المؤسسة لأنظمة متر لبطة ومتكاملة تجري إدارتها
  وتوجيهها نحو الأهداف المرجوة وفق معلومات صحيحة ومتحددة.

النظم المستمر والتحسين: حيث يعتبران من الشروط المهمة لنحقيق الأداء فمتميز من خلال استثمار خبرات المؤسسة، ومعارف العاملين فيها، ونتخج النعلم، ومستحدثات النقنية في تطوير العمليات، وتقادي العيار والأحطاء ومدع تكرارها، والارتقاء إلي مستويات عالية باستمرار من الكفاءة والمعالية. المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة: من أجل تحقيسق التميسز فسي الأداء بجب علي المؤسسة احترام قواعد ونظم المجتمع، وهذا شرط أساسي من شروط النجاح على المدي الطويل.

بالإضافة لذلك، فإن النموذج الأوروبي يتتاول إدارة الجسودة والتعيير كنظام متكامل يتكون من مدخلات يوجهها ويسيطر عليها، وتسيره قيدة بدارية فعالة، للوصول إلى مخرجات محددة، حيث يعتمد علي قاعدة منطقية بسيطة، وهي أن العمليات تمثل الوسائل التي من خلالها تقدوم المؤسسات باستثمار المواهب والطاقات الموجودة لدي الأفراد العاملين، وذلك لتحقيق المتاثيج المرجوة والتي تتمثل في: إرصاء العميل، وإدارة المدورد البشدرية، والتأثير في المجتمع، ويتم إعداد كل هذه المهام من خلال القيادة التي تتبني سياسات واستر التبديات إدارة الموارد البشرية، والعمليات التي تهدف بطبيعة الحال إلى التميز في الأداء، وتحقيق النتائج المرجوة في العمل، كما أن تطوير وتحسين العمليات في حد داتها يتوقف على درجة مشاركة و فعالية العساملين أنفسهم في التطوير.

أما بالنسبة لمعايير النموذج الأوروبي لإدارة التميز، فإنه يقوم على مجموعة من المعايير المصنفة ضمن الإمكانيسات النسي تمتلكها المؤسسة، النتائج التي تحقيها في إطار الإمكانيات المتاحة، هذه الأخيسرة تتحسسن مس خلال استغلال التغنية العكسية المترتبة على النتائج المحقسة، يقسوم المعطسة العام المعودج الأوروبي على أن المثائج التي تحقيها المؤسسة على احستلاف المنفعين منها من العاملين، والعملاء، والمجتمع ككل، إنما تتحدد نتيجة كهاءة القيادة التي تضع الاستراتيجيات، والعياسات، وتوجه العاملين، وتتسسق بسين القيادة التي تضع الاستراتيجيات، والعياسات، وتوجه العاملين، وتتسسق بسين القيادة التي تضع الاستراتيجيات، والعياسات، وتوجه العاملين، وتتسسق بسين القيادة التي تضع الاستراتيجيات، والعياسات، وتوجه العاملين، وتتسسق بسين القيادة الموارد المتاحة للمؤسسة، كما تعمل على تكوين واسستثمار العلاقسات

مع الأطراف الخارجبين نوي المنفعة للمؤسسة، وتصوع كل ذلك في عمايسات ثم تصميمها بكفاءة تنتهي إلى تحقيق نثائج الأداء المتميز للمؤسسة.



شكل يوضح معايير النموذج الأوروبي للجودة

ويرتب النموذح معاوير إدارة الجودة والتمييز في مجميوعتين هميا مجموعة "الممكنات Enablers أي العوامل التي تمكن المؤسسة من تحقيق النتائج، وهي: الموارد، والوسائل، والآليات، التي تتحقق من خلالها "المتسائج، وقد حدد النموذج قيمة لكل عنصر تعكس أهميته النسبية في تحقيق النميز مسع مكانية تعديل تلك القيم بحسب طروف كل مؤسسة وطبيعة عماياتها، ويمكسن عرض معايير النموذج الأوروبي في مجموعتين هما:

## - العناصر المساعدة ( الممكنات): وتشتمل على ما يلي:

لفيادة: ويشير عنصر القيادة إلي أسلوب قبادة المؤمسة في تتميية وتسبير الأداء لتحقيق رسالتها ورؤيتها المستقبلية وأهدافها، مس خسلال تشجيع العاملين، وتقدير الجازاتهم، كما توضيح كيفيسة قيسام الفيسادات المدرسية بتحديد القيم لاستمرار نجاح المدرسة، وتطبيق دلك بالأسساليب لملائمة، وكيفية الخراط القيادات المدرسية بصفة شخصيية، وتقساعلهم مع مدرستهم، للتأكد من أن النظام الإداري في المؤمسة نسلجح، ويستم تطبيقه وتطويره، وتجدر الإشارة هذا إلي أن دور القيادة لا يقتصر على المدير فقط، بن ينظرق لجميع أعضاء الإدارة و الأغراد العاملين.

- العوارد البشرية: فالنميز هو زيادة مساهمة العاملين مس خلال تطويرهم، وتدريبهم لرفع كفاءتهم وأدائهم في العمل، وتوضيح كيفية قيام المؤسسة بإدارة وتطوير الموارد البشرية، وتحسين ونتمية معرفهم ومهاراتهم كأفراد أو كفرق عمل، وكيف يتم تخطيط الأنسطة للارمة لذلك بطريقة تدعم وتعزز فلعفة المؤسسة وإستراتيجياتها.
- السياسة والإستراتيجية: وتعبير الإسبتراتيجية عدن الرؤية وتصدور المستقبل المطلوب تحقيقه، وأعلوب المؤسسة في الوصول إلى ذلك، أما السياسة فتعبر عن الإطار العام الذي يحكم سير وتتعبذ العمليت داخسل المؤسسة، وتوضيح كيفية قيام المؤسسة بتنفيذ مهامها ورؤيتها من خسلال إستراتيجية واصحة ومدعومية بالسياسيات اللارمية، وكهذا المخطيط والأهداف والعمليات، وهذا يجب أن تتوفر خطط وأطر عمسل واضيحة وموثقة كمياً وقتاً لإطار زمني ولضيح.
- علاقات الشراكة و الموارد: فائتميز عبارة عن إقامية شيراكات ميع أصحاب المصالح المتبادلة، والمحافظة على هذه الشراكات، وتوضيح كيفية تخطيط المؤسسية لعمليات الشيراكة، وعميل شيراكات ميع المؤسسات الأخري، وطرق إداراتها للشراكة الخارجية، وكذا مواردها الداخلية بغرض دعم إستراتيجياتها، وتفعيل دور العمليات التي تقدوم بها،
- العمليات: حيث يقعد بالتميز إدارة المؤسسة من خال الانظمة والعمليات والحقائق، وتوضح كيفية قيام المؤسسة بتصميم وإدارة وتحسين عملياتها، بعرض دعم السياسات والإستراتيجيات، وكدالك تحقيق مستوي عالي من الرضا التام، وتعظيم القيمة التي يحصل عليها العملاء وأصحاب المصالح منها.
- النتائج: وترضح ما تم تحقيقه من بإنباع الأساليب السابقة مقاساً بطريقة كمية واضحة، وتتصف هذه النتائج التي تستهدفها إدارة الجودة والنمبر بأنها تعتبر أساساً للتخطيط والتوجيه، وتحديد وتجميع العبوارد، وتشمل كافحة أصحاب العصالح، وتحقق أهداف مخططة، وتحاول أن تتفوق عليها، وتعكس

اتجاهات الجالية تعلى في تصاعد مستمر، وتعلير أساس متابعة وتقييم انجازات المؤسسة، وتشتمل هذه الثنائج على ما بلي:

- النئائج المتعلقة بالأفراد: ويعبر هذا للمعيار عن مدي تحقيق السائج التي ترضي العاملين والموردين، وأصحاب المصالح.
- النتئح المتعلقة بالعملاء: فالتميز هو تحقيق رضا العمسلاء الخسار حبين
   والداحليين عن المؤسسة، والمنتج القعليمي.
- النتائج المتعلقة بالمجتمع: فالتميز هو تفهم المؤمسة لمتطلبات المجتمع المحلي وتلبية احتياجاته، وتثير إلي ما تم تحقيقه من نشائح تتعلق بعلاقة المؤمسة التعليمية بالمجتمع على المستري المحلى والدولى.
- نتائج الأداه الرئيسية: تعبر هذه النتائج عن كفاءة أداء المؤسسة من خلال قياس جودة المنتج.

وبيين الجدول التالي الأهمية النسبية لكل من العناصر التسعة المؤدية للتميز كما حددها النموذج:

| الوزن<br>التسبي | المجموع<br>الفرعي | عناصر إدارة التمين         | المجموعات |              |
|-----------------|-------------------|----------------------------|-----------|--------------|
| %1.             | !                 | القيادة                    | ١         | أ- الممكنات: |
| %9              |                   | الموارد النشرية            | ۲         |              |
| %^              |                   | السياست والإستراتيجية      | ۲         |              |
| %4              |                   | علاقلت للشراكة والموارد    | 1         |              |
| %15             |                   | العمليات                   | ٥         | 1            |
|                 | %                 | المجدوع                    |           | 1            |
| %1              |                   | النتائج المتطقة بالأفراد   | 1         | ب~ النتائج:  |
| % Y .           |                   | النثائج المتطقة بالسنقينين | Y         | 1            |
| %1              |                   | النتائج المتطقة بالمجتمع   | A         | 1            |
| %10             |                   | نشائج الأداء الرئيسية      | ٩         |              |
|                 | %                 | المجمر ع                   |           |              |

جدول يوضح توزيع الأهمية للنسبية لعناصر إدارة التميز

مما سبق يتضح أن النموذج الأوروبي التعيز يركز على عدة عاصر هي: القيادة الإدارية للمؤسسة التعليمية، وإدارة الأفراد، وإسبراتيجية المؤسسة، وعمليات ونظم الجودة، ولدارة الأفراد والمولرد البشرية، ورضا العميل، ورضا الأفراد، والتأثير في المجتمع، ونقائح العمل، ونتم المسهجية في شكل دورة نبدأ بتحديد النتائج المطلوبة [ مجموعة عناصير النسائح حسب النمودح]، ثم اتخاذ أسلوب محدد لتحقيق هذه النتائج من خلال وضع السياسات والإستراتيجيات وتخطيط العمليات، وحشد الموارد والعلاقات إلى استثمار الممكنات حسب النموذج]، ونفعيل هذه الممكنات ووضيعها موصيع التنفيذ، وإطلاق طاقاتها، وتجسري عمليات متابعة وتقاويم الأداء والكشف عن التناتج المستهدفة، ومن شم نتخذ الإجراءات التصحيحها وتحسين الأداء أي تتم عملية التعلم والابتكار وفيق المجموعية التعلم من عناصر النموذج].

ويتميز النموذج الأوروبي لإدارة التميز بأن هذاك كثير مبن لمنها تحقق امتياز قابل للمحافظة على كل مظاهر الأداء، وهو مبنى على افتسراض النقائج الممتازة بالنسبة للأداء، والعميل، والأفراد العاملين، والمجتمع، مسن خلال انسياسة والإستراتيجية التي تحددت عن طريق دعم عمليات المشسركة والتعاون بين عناصر المؤسسة.

# ٣ - النعوذج الدائري لإدارة التعيث المؤسسى:

ظهر هذا النموذج في المجال الصناعي، وحقق نحاحاً لدي المؤسسات التي طبقته، وتدور الفكرة الرئيسية للموذج حول أن العميل هو الدي يضع وبوحه وبنير الخطة الرئيسية، ويقوم هذا للنموذج على عدة أسمن ومنها

- إن هدف إدارة الجودة و التميز هو خلق الرضا لدي العميل
- ضرورة أن يتو افر لدي القيادة الإدارية القباعة بجنوي وفاتدة إدارة الجودة الشاملة، والحماسة والجنيئة والالتنزام، والدعم المستمر والمسائدة لكافة الجهود المبثولة

- صرورة أن يشمل تصميم الجودة على : حاجات ورغبات العملاء،
   وتصميم العمليات بشكل يلبى تلك الاحتياجات.
- صرورة أن يشتمل الهيكل التنظيمي على مجلس لمنشاري للحسودة ،
   ومحلس تنفيذي للجودة، ومنسق عام للجلودة ، وفسرق مسن أجلل الندريب والإشراف.
  - ضرورة توافر نظام جزد للاتصال وجمع المعلومات
    - ضرورة تشكيل فرق للعمل على تحسين الجودة
- صرورة تهيئة وإعداد جميع العاملين في مختلف المستويات التنظيمية
   دلخل المؤسسة لفهم برنامج إدارة الجودة الشاملة.
- التحسين المستمر للجودة وذلك من خلال : متابعة تنفيذ العمليات
  ورصد المشاكل باستمرار، ودراسة مطالب العميل باستمرار الأخدها
  في الاعتبار عند إجراء التحسينات.

ويتكون هذا الدموذج من ثلاثة عناصر أساسية تهدف السي إشهاع حاجات العميل وتتمثل في:

- التقطيط الإستراتيجي: وهنا يكون المطلوب إحداث تغيير علي قدر التطوير المطلوب بمعني الحاجة إلى تطويرات جوهرية للمهمة الأساسية للمؤسسة، وكذلك لأغراصها العامة، وبالتالي لأهدافها التعميلية، وذلك عبر توحيد كافية أنشطة المؤسسة، وتحقيق التسيق الرأسي بين المستويات التنظيمينة، ويمكن تناول هذا العنصر من خلال الإجابة على التساؤلات التالية:
- ماذا ينعذ؟: ويهدف إلي إحداث تغيير جــوهري فـــي الفلمـــفة والأداء
   التنظيمي.
- من ينفذ؟: ويتم من خلال جماعات العمل، والجان عمل رئيسية علمي
   كافة المستويات.
  - كيف يتم تتعيذه؟: ويتحقق من خلال التخطيط والنتظيم و التسيق.

- الممارسات الإدارية اليومية: ويقصد بها مجموعة الأساليب الإداريسة السي تعمل علي نفعيل أداء وحدة النشاط ويتم دلك من خلال طرح عدة تساؤلات موصحة في النموذج، ويمكن تناول هذا العنصر من خطل الإجبة على التساؤلات التالية:
- مادا بنفد؟: ويتمثل في تعظيم الأداء من خسلال النظسوير و التحسين
   المستمر، وتحديد السبل لتطوير العمليات اليومية.
  - من ينعذ؟: جميع الأفراد العاملين وأصحاب المصالح والمعنيين.
- كوف يتم تنفوذه؟: ويتم من خلال جمع البيانات و المعلومات وتحليلها
  لتشخوص المشكلات ووضع الحلول المناسبة باستخدام بعض الفنيات
  الإحصائية.
- وفائف المؤسسة: ويمكن تناول هذا العنصر من خبلال الإجابية علي
   التساؤلات النالية:
- ماذا بنفذا: وبتمثل في تطبيق جميسع الإدارات والوحسدات الإدريسة
   لمفاهيم الجودة والتميز.
  - من ينفذ؟:ويتم من خلال جميع الأفراد العاملين والعملاء والموردين.
- كيف يتم تنفيذه؟: ويتم من خلال الانصمالات، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والمراجعة.
- الإدارة التكاملية لوظائف المؤسسة: حيث تهدف هذه الإدارة إلى تحقيق التكامل الأفقى لكافة أنشطة ووظائف المؤسسة، ودلك عدر النظر فسي أجسزاء المؤسسة على أمها كل متكامل، والإجابة عن النساؤ لات الثلاثمة الداليمة تمثلل المعاصر الفرعية لها: ماذا يتم القيام به؟، ومن يتولى ذلك؟، وكيف يتم ذلك؟.

والشكل النالي يوضح عناصر النصوذج المدائري لإدارة المدودة



# شكل يوضح عناصر النموذج الدائري لإدارة الجودة والنميز

مما سبق يتصح أن هذه الموذج يتمحور حول ثلاثة عناصر رئيسية هي: إستراتيحية الموسسة التعليمية، ووظائف المؤسسة التعليمية، والممارسات لإدارية اليومية بها، وهذه العناصر مجتمعة تعمل علي تفعيل الأداء، وإحسدات التغيير المطاوب، وتحقيق الانسجام والتكامل بين الوظائف الأساسية للمؤسسسة التعليمية.

# ٤ - نموذج والترشيوارت Walter Shewart لإدارة التميز المؤسسى:

استد شيوارت في نتاوله لإدارة التموز على استخدام كل من التكوسر الاستقراشي و الاستدلالي و الإحصاء في عملية التحليل والضابط، وللذا بعده

العلماء مؤسس الرقابة الإحصائية لتحقيق الجودة فقد قام يعمل خرائط لمراقبة الجودة، بحيث تعتمد على الرقابة الإحصائية، وتتخطى مجرد القحص النهائي للمحرجات مستقيداً من مفهوم التغذية الراجعة، كما ينسب إليه القضل في وصبع دورة للتحسين المستمر للجودة ذات مراحل شالث هي الموصدة والإنتاج والمراقبة وهي تهدف إلى جودة المنتج، وتلبيسة حاجبات العميسل، وعرفت بإسم دورة شيوارت.

ويؤكد شيوارت أنه يوجد عاماين هامين لتحقيق الجودة هما التفكيسر بطريقة موصوعية، وتعلم كيفية التفكير كنتيجة لهذه الموضوعية، وقد وضمع مدحلاً يتشابه في حد كبير مع الطريقة العلمية في النظوير حيث بستند على ما يلي:

- الخطسة: حيث يتم تحديد العملية التي مستم تطويرها وتحسسينها، توضسيح الواقع، وتحديد الإجراءات والخطوات التي يجب اتحاذها لاحتواء بعسض المشكلات التي قد تعترض عملية تحسين الأداء، وقواس رضا كسل مسن نطالب والمعلم، والمستقينين من الخدمة التعليمية التي تقدمها المؤسسة، ويلي ذلك تحليل العملية بهنف تحديد الأسباب المحتملة،
- العمل: وفيه يتم تجريب النطوير والحطة المقترحة على نطاق محدد فسى
   بيئة يمكن التحكم فيها ومراقبتها ،
- المراجعة: وفيها يتم جمع وتحليل البيانات لتحديد ما إدا كانست الخطسة المقترحة مقبولة من قبل الطالب، والمعلم، وإدارة المؤسسة، والأفسراد العاملين،
- التنفيذ: وفيه يتم تنفيذ النحييرات الفعالة المرتبطة بالعمليات من حلال ربط معض العمليات الأخرى،

### ه - ثموذج ديمنج Deming لإدارة التميز المؤسسى:

بعد ديمنج رائد حركة إدارة الجلودة والتعياز في المكر الإدارى لحديث، فقد قدم عديد من الأفكار الثورية في مجال الحودة، وقد طور ديمنج دورة شيوارث لكي تعير بدقة عن عملية التحمين المستمر للجلودة، وعرفست

دائرته باسم رد فعل حلقة ديمنج بهدف تحسين الجودة، وتقليل التكافة وارتفاع الإنتاح، مما يزدي إلى وجود كثير من الوظائف، وبالتالي يسهم ذلك في إنسساع حاجات العملاء، وتحسين العملية في هذا النظام،

وقد قدم ديمتج مدخلين للتحسين المستمر للعملية الإنتاجية، أولهما:
القصاء على كل الأسباب الشائعة للمشكلات المرتبطة بالحودة، وذلك المتوارثة
في السط الإنتاجي خلصة التصميم غير الجيد للمنتجات والعمليات والتسدريب
غير الكافي، وطروف العمل السبيئة، وثانيهما: منع الأسباب الخاصسة
بالخفاض مستوى الجودة، والتي يمكن عزلها نسبيا، ونسبها إلى شخص معبين
داخل المؤسسة،

وقد حدد ديمنج أربعة عشرة نقطة تشمل جوالاب النقدم نحو الجودة الشاملة ترتبط في علاقاتها المختلفة بالإدارة العليا، وتنضيمن أموراً يجب إتباعها، وأخرى يجب الإفلاع عنها، وتشمل هذه النقاط: تبني فلسفة جديدة، أيجاد التناسق بين الأهداف، تقليل الحاجة للتفتيش، إنجال العمل بطريقة بداعية، تحسين الإنتاجية، التحصين المستمر، القيادة في التعليم، التخلص مسن الخوف، التخلص من المعوقات، ابتكار تقافة الجدودة، تحسين العمليات، مساعدة الغلاب على النجاح، الالترام،

ونقوم فلسفة نمودج ديمنج على وضع مفهسوم الحسودة والتمهسز فسي إطهس إنساني، وكانت المعكرة السبطة والفوية في قوقت نفسه حلمه كل أفكاره، أنسه عنسهما تصبح القوي العاملة في المؤسسة ملتزمة بكامل إرادتها في إنقال العمسل علمي أحسسن وجه، ويكون أدبها عملية إدارية سليمة يتم من خلالها العمل، فإن الجودة سنكول نتيجهة طبيعية، ووصع تعريفاً الإدارة الجودة هو ادرجة التعيز الذي يمكل النتبؤ بسه مسن خسال استعمال معايير أكثر ملاءمة، وقال تكلفة، وهذه المعايير تشتق مس العموسل، وينطسيق المعدد على عملية الإنتاج والعنتج النهائي في نفس الوقت.

وبعد ديسج أول من وصع الأسس الطمية والتطبيقيسة الإدارة النميسر، عسدما أكد علي استعمال بعض الفنيات الإحصائية التي تحقق التحسين المستمر في النسائح رأسماها انداك الرفاية الإحصائية على الجودة، ومن خلال هذه الفنيات تقبط لا يحسنطبع

لإداريون أن يكتشفوا المشكلات، ويزيلوا أسبابها في عملية مستمرة مكنفة أنتء الإنتاج وليس بعده، وافترض بيمنج أنه الوصول إلى مرحلة متقدمية ومحققة النسافس بحب من تحول وتغيير حذري من قمة الهرم التنظيمي إلى قاعدته نحر معهموم الحمودة والتمير، لأنه بالجودة فقط، والتركيز الرئيسي عليها تتحقق الإنتاجيسة كهدف أسسسي، دلإضافة إلى تفعيل المشاركة في صنع القرار.

#### وتؤكد فلمعة ديمنج على ما يلي:

- تكاملية المؤسسة وسعيها الدائم لتحقيق حاجات العملاء وإشباعها.
- الترام الإدارة بجودة الأداء والسعى لتغيير تقافسة المؤسسة.
- تحسين دافعية العاملين نحو العمل وتدعيم قدراتهم على استحدام الأساليب
   الإحصائية ،
  - أولوية التعليب والتدريب لتحقيق التحسين المستمسر .
  - إمكانية تحسين الجودة في تحفيض التكلفة وزيادة الاستثمار •
  - وجود تنظيم والضبح يحدد المستوليات، وكيفية تنظيم العمل •
  - وجسود برامسج تدريبيسه لتعسين مهارات الأفراد.
- الاعتماد على التحطيط المستقبلي للمؤسسة، ووضع خطعط طويلة وقصيرة
   لأجل،

وتعتبر عجلة ديمنج من أهم الموجهات التي قامت عليها فلسخة ديمسنج لتبني نظام التميز المؤسسى في أي مؤسسة ويطلق عنيها أيضاً (دورة التعلسيم والتحسير)، وهي ترتكز على النشاطات الأربعة التالية:

خطط Plan: وفي هذا الشاط يتم التركير علي التخطيط للتحسين مسن هملال حاجة العملاء والتحطيط المستمر لمؤشرات الأداء، حيث إلى عملية التحطيط تبدأ مكتشاف المشكلة، وتحنيد الأصباب الجوهرية لهما مسن خملال جمع الدياسات وتحليلها باستحدام الأساليب الكمية المناسبة، ومن ثم اتخاذ القرارات الملائمة مهم، و دلك باستحدام أدوات تحليل المشاكل مثل: محطط العسم، و التأثير، و العصم.

- افعل Do: ويهدف هذا النشاط إلى اختبار التحسن الذي حدث مسع تدريب الأقراد المشاركين في عملية التحسين قبل الاعتماد النهائي،
   كما يشير إلى عملية إدراك كل عرد عامل للمشكلة، ومن شم معرفة الحطوات التي يتخذها بهدف التحسين.
- وحص Check: وتتضمن هذه الخطوة اختبار لما جاء هي العطوتين السابقتين ( التحطيط والتتفيد) ومعرفة نقباط القبوة والصبعف، ومدي الإجراءات التي تم اتحاذها وساهت في إجراء التصونات،
- نفذ :AC: وهي معرفة النتائج التي تم التوصل إليها لمعرفة فاعلية تطبيق برنامج التصين، وفي جميع الظروف إن مسألة الستعلم، و اكتساب الخيرة و التجربة من عملية التحسين تعتبر من الأمور الهامة و المضرورية لتجنب الوقوع في نفس الأنواع من المشاكل في المسئقيل.

ويستند نموذج ديمتج على مجموعة من العبادئ اللازمة للتعيسز والتسي تشجع في ظاهرها على العمل بظسفة إدارة التميز المؤسسى ونعرضها فسي النقاط التالية:

- نيني فلسفة التميز والتحسين المستمر: ويعني العمل الدائم والمتواصلط على تطوير العمليات، والأنشطة المتعلقة بالأجهزة، والمواد، والأفسراد، وأساليب الإنتاج، والتنظيم، وذلك بغرض الوصول إلى الإنقان الكامسل كغية تحفيزية، كما يعتبر التعليم بيئة تنافسية تسعي النظم التعليمية إلى الدخول في حلقة التنافس العالمي، وتستعد نسذلك مسن خسلال تنميسة مهارات الأهراد العاملين، وتتمية قدراتهم على الاستجابة للتوجهة نصو المجودة، ويتعلب ذلك تغيير فكر الإدارة،
- بيحاد التناسق بين الأهداف: حيث إن الاستقرار الهمانف إلى تطهوير الإنتاج والحدمات يتطلب الاندماج والتناسق بيين الهنف والحطمة وتوريع المصادر لتحقيق الحاجات طويلة الأجل من خلال الإنداع، والدحث، والتعليم، والتطوير المستمر، وتحسين الحدمة، وصيادة الأحيز ة باستمر ار.

- العمل الجماعي: أي المشاركة الكاملة بين مختلف المستويات الإدارية لإجراء التحسينات، وإحداث التغييرات الإيجابية من خلال فرق العمل، وحلقات الجودة، إذ أن العمل الجماعي يقوم علمي فكرة أن المعلى المسوولية الحميع، فلا مجال للنتافس السلبي بين الأفراد العامليس، ولابد من تشجيع التعاون، والنشاور، والمشاركة الفعالة.
- التركيز على رضا العميل: حيث يعد رضا العميل الركيسزة الأساسية و القاعدة الرئيسية التي يجب أن ينطلق منها طموح المؤسسة نحسو التميز، ولا يقتصر التركيز على العميل الخارجي لتحييزه علي تفهل مخرجات المؤسسة فقط، بل يشتمل التركيز كذلك على العميل السدخلي ( الأفراد العاملين) باعتباره من أهم موارد المؤسسة على الإطلاق.
- التركير على العمليات والنتائج: فالنتائج السلبية ما هي إلا ثمرة ومؤشر
   لعدم جودة العمليات في حد ذاتها، وعلى ذلك بجب ليجاد حلول مستمرة
   للمشاكل التي تعترض صبيل تحسين المنتجات والخدمات.
- الرقاية من الأخطاء قبل وقوعها: و ذلك باستخدام معايير مقبولة لقياس
   جودة المنتج والخدمات أثناء العملية الإنتاجية، بدلاً من استخدام مثلل
   هذه المعايير بعد وقوع الأخطاء.
- اتخاذ القرارات بناءاً على الوفائع: أي لابد من توفر نظام معلومات فعال وكنؤ بوفر البيانات الدقيقة لمختلف العمليات، فالنقيم مسئلاً وما ينجم عنه من قرارات، يجب أن يكون مبعي على حقائق، وليس مجرد تكهنات فردية، وافتراضيات أو توقعات معنية على الآراء الشخصية.
- التغذية العكسية: وهي عبارة عن معلومات مرادة على كفءة وفاعلية المخرجات، حتى يتم الاستمرار علسي نعس المستوي إذا كاست المعلومات ليجابية، أو لحداث التغيير إذا كانت المعلومات سلية، وهدذا المبدأ يسمح للمبادئ السابقة أن تحقق النتائج المطلوبة.
- بناء نقافة الجودة ودعم الممارسات الحديثة وينطك دلك اعتبار القيادة منهجا وتطبيقاً للإدارة، ونلك من خلال إعداد جميع العامليل بالمؤسسة للعمل علي تحقيق الإنتاجية بأكبر قدر ممكنان، وبأقل جهد ووقست ممكنين.

وقد أشار ديمنج إلى أن هناك مبيعة عوامل لهما تأثير هما السمايي علمي مستقبل المؤسسة سماها بالأمراض السبعة القاتلة:

- " نقليل الحاجة للنفتيش: حيث بستند تقليل العملية التغنيشية على قاعدة كبيرة من خلال تعني الحد الأدني للتكاليف الكلية في التعليم بمهابعة العملية الإنتاجية كطريقة لتحقيق الجودة، والقيام ببناء الجودة في المستح من الأساس ويتطلب ذلك القناعة بأن الجودة لا تتحقق مسز هسلال التغنيش لكن من خلال التطوير في العملية، والقناعة بأن عملية التغنيش تكون في الأغلب مكلفة وغير فعالة.
- وقف إسناد الأعمال علي أساس النكافة فقط، فالتكافة ليست لها معنسي
   دون تو افر معيار الجودة والبحث عن مقاييس هادفة أكثر للجودة
   والعمل على تقليل التكاليف الكلية وليس التكاليف الأولية فقط.
- التخلص من الخوف لدي العاملين وبناء الثقة وخلق بيئة مشجعة للإبداع
   في الموسسة وتشجيع الاتصالات من أعلى إلى أسفل وبالعكس داخلل
   لمؤسسة ويتم ذلك من خلال عدم الخوف من التعبير عن الأفكار
   واختفاء الخوف مع تطور الإدارة.
- معالجة المعيقات النتظيمية بين الأقسام ورفع الحواجز فيما بينها وضرورة عمل الأفراد في كافة أقسام المؤسسة كفرية وأحبد لحل المشكلات التي تولجههم.
- استبعاد الشعارات غير العملية والقعديرات المستمرة بين الأقسام لأنها
   لا تؤري إلي انجاز العمل بصورة جيسدة ولكنها قد تولد الإحساط والاستياء الذي قد يؤدي إلي الاحتراق وإنهاء الهدف العمام للمؤسسة تدريجياً.
- استعاد الحصص العدية لأنه يعتبر عائقًا لجودة المؤسسة الإندجيسة والمدمية، بمعني إلعاء مغاييس العمل التي تفرض حصصنا عديدة علي العاملين في المؤسسة وبدلاً من دلك العمل علي إيجاد نظام إسراف مشجع واستعمال طرق إحصائية في عملية التحمين المستمر للجودة الشاملة.

رفع الحواجز بهدف تعزيز قيمة العمالة وذلك من خلال تشبحيع الإدارة
 بالأهداف داخل المؤسسة واستعمال طرق زيادة مشاركة العمال وريدة
 الاتصال.

# أما بالنسبة لمعايير تموذج ديمتج، فإتها تتضمن ما يلي:

- السياسات Policies والأهداف Aims: ويشمل هذا المعيمار الأمسور المتصلة بشرح السياسات التي تتبعها المؤسسة، والعمليات المستخدمة في وضعها، ومدي وجود أهداف طويلة وقصيرة المدي، وقضايا القيادة، لذا يجب وجود سياسات تحدد هذه الأهداف، والإجراءات الملازمة لتنعيدها، ويؤكد هذا المعيار على أهمية جعل الجودة والتميز نقطة الارتكساز لأبه سياسة، وذلك من خلال الالتزام القوي بمنظمور طمول المستقبلية.
- النتظيم والتنمية Organization & Development: ويتعسر ضهدة المعيار للنتظيم العام للمؤسسة، وأسس توزيع السلطة، مدي استخدام فرق العمل Teams، والهيكل المنظيمي وتوزيع الاختصاصات بين انقسسيمات التنظيمية المختلفة، وطبيعة العلاقات مع الأطراف الخارجية، لذا لابد مسن وجود تنظيم واضح يحدد المسئوليات، وينظم العمل، ويؤكد هذا المعيسار علي مسئولية الإدارة وخصمة الإدارة العليا عن الجودة، وإزالة العوائق التنظيمية بين الإدارة والعاملين، وتقديم الحوافز لرفع الروح المعنوية.
- المعلومات: ويتناول هذا المعبار مدي استخدام المعلومات في المؤسسة، وطرق استقبال وتداول المعلومات من مصادرها الخارجيسة والداخليسة، طرق تنظيم المعلومات وتحديثها، ومن ثم يجب العمل على توفير قاعسدة معلومات وبيانات داخل المؤسسة، ويؤكد هذا المعبار على أهمية المعرفة المتعمقة بالجودة، وضرورة معرفة الإدارة العليا بالحلقية الأدبية للجهودة، ومعرفة حميع العاملين بمسئولياتهم وأدوارهم في تحقيق الجودة والتمهرز، وذلك في إطار قاعدة متكاملة من البيانات والمعلومات عمن النظام والأنظمة المؤثرة فيه.

- التحليل Analysis: ويشير هذا المعيار إلي أسلوب تحليل المشكلات التي تواجه الجودة في المؤسسة، وأسس ترتيب المشكلات من حيث أولوية لتعامل معها، والخطط التي تضعها المؤسسة لعلاجها ومدي الاعتماد على التقيية والمعلومات في هذا المجال، ويتطلب دلك ضسرورة فعالية التحليل للمشكلات التي تولجه المؤسسة، ومبل تطويرها، كما يؤك علسي أهمية معرفة الإدارة والعاملين لعلم الإحصماء ونظرية العينات وطسرق الإحصماء والتحليل الكمية والنوعية.
- انخطيط للمستقبل Planning for the future: يتناول هذا المعيار مسا تقوم به المؤسسة من خطط لتحسين الجودة فسي المستقبل، مسع بيسان الموقف الحالي للجودة والأهداف العرجوة التي تسعي الخطط لتحقيقها، ومدي الالتزام بتنفيذ تلك الحطط، كما يؤكد علي أهمية بناء سياسة طويلة لمدي نقوم علي احتياجات العملاء الحاصرة والمستقبلية، ويتطلب ذلسك عمل در اسات استشرافية لاحتياجات الأسواق المعستقبلية دعماً للقسدرة التنافسية للمؤسسة.
- التعليم والتدريب المستمر: ويتعلق هذا المعيار بتوضيح أنشطة التسدريب الموجهة للعاملين نوي العلاقة بالجودة، والخطاط المستقبلية للتسدريب و التعليم في مسائل الجودة والتميز، وذلك مسن خسلال تقسديم المؤسسة التعليمية لبعض البرامج التدريبية التي تحثيم على الإبسناع، وتساعدهم على المبدئ المهارات المحددة اللازمة، والتدريب على العمل الجماعي. وكيد الجودة عدماً من تعسيم العمليات، والتغيش أثناء الإنتاج، وأنشسطة تأكيد الجودة بدءاً من تعسيم العمليات، والتغيش أثناء الإنتاج، وأنشسطة المؤسسة والتسهيلات المادية في مكان العمل عليها، كما يؤكد على رصا العملاء، والأمور المتصلة بالبيئة والمحافظة عليها، كما يؤكد على إجراءات تطوير المنتج، ورضا العميل، وتصسميم العمليات وتحليلها، وقدرة العمليات، والقياس والاختيار والتقسيش، ونظام توكيسد الجودة والدخلي.

- تأثير ات الجودة Quality effects: ويعرض هذا المعيار النشائج النسي
  تحققت للمؤسسة نتيجة إعمال نظم الجودة، سواء كانت بنائج ملموسسة أو
  غير ملموسة، وكيف أثرت تلك النتائج على أعمال المؤسسة.
- التميطStandardization: يتساول هذا المعيار بعسص المعابير Standardization: التميط Standards المستخدمة في نظم الجودة وكيفيسة تطبيعها وأساليب تحديثها، وتعتبر هذه المعابير حاكمة للعمل في مسترياته المختلفة، وتكون نابعة من العميل، ومفهومة للعاملين، وتراجع بصيررة دوريسة لصيمان الجودة العالية.
- الرقابة Control: ويعرض هذا المعيار الأساليب المختلفة التسي تتبعها المؤسسة للتأكد من جودة المعتجات والحدمات التسي تقدمها لعملائها، ويؤكد أن استخدام نظام رقابة الجودة المعتمد على معرفة الأساليب الإحصائية البسيطة يسمهل التشمخيص المدقيق للأسمياب الجوهرية للمشكلات، ومن ثم حلها.
- تقويم النتائج وتحليلها: ويؤكد هذا المعيار على مبدأ الوقاية بدلاً من التفتيش، وذلك لمنع الخلل قبل وقوعه، وهذا يعنى أن التحسين في الجودة والتميز يتم من خلال التحسينات المستمرة في العمليات، وهو بذلك يؤكد على أهمية آلية ضمان الجودة لزيادة المقدرة المتاهة للنظام، وتحسين إنتاجيته وهماليته.

# ١- نموذج غاروابشيكاوا Kaoru Ishikawa إلانرة التميز المؤسسى:

سعى ايشيكاوا إلى التوفيق بين فلمفة ديمنج الأمريكية والعكر الباباني للجودة بهدف حعل فلمفته ملائمة للتطبيق في البيئة البابانية، ويعمد ايشميكاوا أول من أدخل معهوم كايزن Kaizan كمدحل للتحمين المسمنمر فسى جميع الحرائب داحل المؤسسة، حيث تعد مسئولية الإدارة وكل فرد داحلها، وتسمنته ارائه على أسمن من الفكر الإدارى، وتنظيم العمل، وحل المشكلات، وأسماوم اتخاذ القرارات،

وقد حاول ايشيكاوا تطوير خطة إستراتيجية انتطيق النميز، حيث قام بنطوير ما يعرف بدواتر مراقبة الجودة، والتي تستم من خسال مجموعات تطوعية من الأفراد العاملين تتراوح ما بين أربعة إلى ثمانية أفراد، وتستهدف التعرف على المشكلات التي يو اجهونها في عملهم، وكيفية حلها، بهدف تحسين مستوى الأداء، ولذا فإن فلسفته نقدم منظوراً شمولياً للمؤسسة ككيل، كما أنها تهتم بقوات الاتصال والمشاركة فيمنا بدين المستريات الإداريسة المحتلفة بغية تحقيق الجودة في العمل.

وقد أكدت آراء اليشوكاوا على أهمية تدريب الأفراد العساملين علسى أساليب حلى المشكلات، ودعم الإدارة العليا لقصية الجودة، والأفراد العساملين، والاهتمام بنقديم الحلول ومتابعة تتعيدها، واستمرارية عمليات التحسين المستمر للجودة، وإنباع أسلوب دوائر مراقبة الجدودة تتفعيل أداء الأفسراد العاملين، وزيادة دافعتيهم، وتوفير الرقت اللازم للمشاركة في جهدود تحسيب لجودة لإجراء عمليات التحسين المستمر.

# ٧ - نمسوذج ارمانسد فيجنبسوم Armand Feigenbaum لإدارة التميسل المؤسسى:

ويعتبر أول من قدم فكرة ضبط الجودة الشاملة كنسوع من أنسر، ع الرقابة التي يمكن استخدامها في التوفيق بين منطلبات العملاء المستقبدين نحو مزيد من الجودة، وترتكز فلسعة فيجنبوم على عشرة نقاط بمكن اعتبارها مرتكزات التحسين مستوى الجودة، وتشمل ما يلى:

- الثمير عملية واسعة النطاق نتبناها المؤسسات التعليميسة •
   تستخدم المؤسسة الموارد المتاحة استخداماً أمثل لتحقيق مستوى عالى من الجودة
  - ضرورة توافير دافعية قوية نصو العمل،
  - التميز هو أسلوب للإدارة داخل المؤسسات التعليميسة •
     تتسم العلاقة بين الجودة و الابتكارية بالاعتمادية و التبادل •

- صــرورة أن تصبــح الجــودة عمايــة أخلاقية ،
- الجودة تعنى فعالية الأداء وجودتسه، وقلسه التكاليف،
- إناع نطام شامل لتحقيق الجودة، والاستفادة من النظام الكلى،

ويشير فيجنبوم إلى أن تحقيق التميز يعتبر نظام قعال التحقيق التسبق و التكامل بين كافة الأطراف و الجماعات دلخل المؤسسة التعليمية، و التى تتولى تحقيق الجردة، و الحفاظ عليها، وتحسينها، بالشكل الذي يمكن من تقديم خدمة تعليمية أفضل بجانب تحقيق مستوى عالى من الرضا لدى العاملين.

ومن هذا فإن نموذج فيجنبوم استند على ثلاث ركانز رئيسية هي بناء نموذج للنظام، والاهتمام بوضع القياسات المناسبة، واعتبار المشاركة أداة للتطوير والتحسين، ومن ثم فإن الحودة الشاملة تعد بمثابة عملية مستمرة تيداً بتحديد احتياجات العملاء، ورغباتهم، وتحديد جردة التخطيط، وتتهسى بإشبباع هذه الحاجات، وتحقيق مستوى عالى من الرضا،

### ٨ - نموذج جوزيف جوران Joseph Juran لإدارة التميز المؤسسى:

يؤكد جوران أن إدارة التميز تعنى الملائمة لملاستخدام، فرسالة الجودة تتضمن وضع البرامج، وتقديم المخدمات التي تشبع حاجسات العمسلاء، حيست تستند فلسفة الجودة على مدى اعتماد المؤسسة التعليمية على إنتجيسة الفسرد، ويتضمن مفهوم جوران المجودة بعض الأبعاد الإدارية مثل التخطيط و لتنظسيم، والرقابة أو ما يعرف بثلاثية الجودة الشاملة، وقد انصب تركيز جوران علسي مسئولية الإدارة عن تحقيق الجودة، والحاجة إلى وضميع الأهمداف وتحقيقهسا داحل المؤسسات،

وقد حدد جور ان بعض الخطوات اللازمة لتحقيق التميز و همى حلق و بشاء فرص الوعى للمعرفى لعملية التحسين، ووضع الأهداف التابعة للتحسين، والإعداد والتنظيم للوصول إلى هذه الأهداف، وعمليتى التسدريب و النعام، وتطبيق وتنفيذ البرامج لحل المشكلات، والتقارير التقويمية، وإعطساء حق الاستبازات، ومخرجات عملية الاتصال، والاحتقاظ بسلطات الجاودة، وتنفيد عمليات التحمين المستمر بصعة دورية داخل المؤسسة التعليمية.

وركز جوران على ثلاث عمليات أساسية خاصسة بالتمير، أولها:

مراقعة الجودة: وترتبط بتقويم الأداء القعلى، ومقارنة الأداء الفعلى بالأهدد فلم المرتبطة بالجودة، ودراسة أسياب الاتحرافات بين الأداء والأهداب المتوقعة، وثاتيها: تخطيط الجودة: ويتضمن تحديد العمسلاء الساخليين والحسارجيين، وتحديد الحاجات الحالية والمتوقعة، وتصوير خدمات تعليمية تابسى حاجسات الأفراد، ووضع برامج للجودة يمكن من خلالها مقابلة عملية الجودة، وثالثها: تحسين الجودة: ويشمل توثير بنية تنظيمية مناسبة لعمليسات تحسين الجودة، وتاهمل وثير بنية تنظيمية مناسبة لعمليسات تحسين الجودة، وتعديد المجالات التى تحتاج إلى تحمينات ومشروعات للتحسين، وبناء فسرق عمل لتنفيذها، وتحديد مسئولية كل فريق وأهدافه، وتوفير انتسدريب والتعليم اللازم ثلقريق، وإقامة نظم للمراقبة،

## ٩ نموذج فينيب كروسيى Philip Crosby إدارة النميز المؤسسى:

يستند تموذج كروسبى للتميز على معهومين أساسيين هما مسلمات الجودة، والعناصر الأساسية للتحسين، وهو بذلك يختلف عن العلماء السابقين في تركيزه على المحرجات، حيث يرى أن الجودة تعنى المطابقة للمتطلبات، وتعد عملية تحديد مثل هذه المتطلبات من المهام الرئيسية للإدارة، وتتضم ما يلى:

- ضرورة النظر للجودة على أنها تعنى المطابقة للمواصفات.
  - يعش منع حدوث الأخطاء الطريق الوحيد لتحقيق الجودة •
- بعد المنتج التعليمي هو معيار الأداء، الذي يتم على أساسه تحديد
   مدى مطابقة المواصفات •
- يمثل مقدار التكلفة مقياس الجودة، الذي يتم على ضموئه تحديمه
   مدى مطابقة المواصفات •

ويرى كروسيى أن العناصر الأساسية للتميز تتضمن الإدارة العليا، ومدى وصعها للجودة في قعة أولوياتها، وتشكيلها لفريسق لتحسين الحبودة، وقياس الحودة عن طريق استخدام الطرق الموضوعية المناسبة، وتحديد تكلفة الجودة، ومدى تحقيق النتائج المرحسوة، والسوعى بالجودة على محتلف المستويات، واتباع الإجراءات التصحيحية، التي تعتمد على تسو افر معلومسات عن المشكلات داخل المؤمسة التعليمية، والتخطيط السايم للستخلص مسن معوقات المجاح، وتعليم جميع العاملين بالمؤمسة، وتدريبهم بشكل دائم على مسلمات الجودة، والتعليق الفعلى لتلك المسلمات، وتكويل ما يعرف بمجلس الجودة، بحيث تكون مهمته القيام بعملية التسيق والاتصال بأعضاء فريسق الجودة، بحيث تكون مهمته القيام بعملية التسيق والاتصال بأعضاء فريسق الجودة،

ومن هذا فإن معوذج كروسبى يؤكد على أهمية اهتمام الإدارة بالالتزام، وقياس الجودة ونشر الوعى بأهمية الجودة، والاستثمار في المدورد البشرية، والتأكيد على التعليم المستمر، ومراجعة ونقييم التحسينات، والنظر للجودة كعملية مستمرة من التحسين،

# ١٠ - الشموذج الأسترالي لإدارة التميز المؤمسى:

يشمل هذا النمودج مجموعة من المقاهيم التي يركز عليها وهي القيادة بإعطاء المثل وتوفير اتجاء واضح، وبناء مؤمسة تركز على استندامة تحقيق الأهدنف، نقهم ما يثمنه الموق والزبائن) الآن وفي المستقبل (واستخدام الفهم لترجيه تصميم المؤمسة ، وإستر اقبجيتها ومنتجاتها، وخدماتها، التحسين المستمر للنظام، تطوير قدرات العاملين وتقديرها وإطلاق مهاراتهم، وقدراتهم الحلاقة لتغيير وتحسير المؤسسة، بناء مؤمسة رشيقة، تتأقلم، وسريعة رد الفعل من حلال ثقافة تشجع على التحسين المتواصل، والابتكار، والعلم، تحسير الأداء من حلال استخدام البيانات، المعلومات، والمعرفة لتقهم المتغيرات المنواصدة، وتحسير اتحاذ القرار الاستراتيجي والتقيدذي، التعامل بأسلوب مسئول وتحسير، اتحاذ القرار الاستراتيجي والتقيدة، التعامل بأسلوب مسئول

# تانباً: بعض النماذج العربية لإدارة التميز المؤسسى:

توجد بعض الساذج العربية التي حاولت تتاول إدارة التميز المؤسسي ومنها:

### ١ - برنامج عجمان التميز:

لقد كان صدور المرسوم الأميري رقم (٦) سنة ٢٠٠٨ بشار أبشاء برنامج عجمان للتميز خبر دليل على إدرائك سموه العميق لأهميسة نتميسة أداء المؤسسات العاملة في الإمارة قمن خلال هده المبادرات الحكيمسة تسمعى الإمارة إلى نقديم دموذج منفرد للأداء المتميز والبرهنة على أن دور إمسارة عجمان الخلاق لا يرتبط باتساع رقعتها أو بضخامة مواردها بقدر ما يسرتبط بجودة الحياة فيهاء

ونتمثل رؤية يرفاهج عجمان للتعييز في: برنامج عمل متكامل يرسخ نقافة التميز من خلال خلق بيئة عمل نقاضية ووضع أسسس معياريسة لقيساس مدى النقدم في الأداء وتطوره في دوائر الإمارة ومؤسساتها، أمسا رسسالة البرنامج فتتمثل في: برنامج تطويري منكامل يرسخ نقافة الجودة والتميز في الأداء المؤسسي من خلال إطلاق مبادرات تحسينية متواصلة تهدف إلى نبنسي أفضل الممارسات العالمية بما يؤدي إلى تحقيق أفضل النسائج وحلسق بينة تنافسية بيجابية وشعافة واعتماد آليات لنقيم مدى التطور والتفوق في الأداء عسا بين دوائر حكومة عجمال ومؤسساتها والمنشأت العاملة فيها".

أما بالنسبة الأهداف البرنامج، فإنه يسعى إلى تحقيق الأهداف الرئيسة الآتية:

نشر ثدافة المدودة والتميسز فسي الأداء المؤسسي ومخرجات وتطوير المعرفة بالمديات والأدوات المؤدية لتحيسق التميسز م أجسل الارتفساء مستويات الأداء والحدمات التي تقدمها المنشات المنتوعة العاملة فسي الإمارة وذلك عن طريق التوظيف الأمثسل لمواردها ورفع إمكاداتها الإدارية والإنتاجية والتنظيمية ليؤدي ذلك كله إلى تحقيق تتمية مستدمة في الإمارة وفق أرقى معايير الجودة والتميز المعتمد عالمياً.

- يحاد أدوات قياسية معتمدة عالمياً تساعد في عمليسات تقيسيم مستويات الجودة والتميز والتعرف على أساليب تحسين الاداء المؤسسي وتطسويره من وقت لآخر حسب المتغيرات العالمية والمحلية.
- تشجيع روح العناصة الشريفة فيما بين المنشات المتنوعة العاملة فسي الإمارة لإبراز أعصل الممارسات انتخيق الجودة والنمير في كلل قطاع لنكون تلك الممارسات نموذجاً للعمل المؤسسي المتميز وبحيث يؤدي ذلك بنوره لنحقيق معدلات أفضل لنظوير الأداء فسي جميسع المجالات فسي الإمارة.
- الاستفادة من المعلومات الناتجة عن تقييرم المنشيات أنتساء لمنافسيات المنضوية تحت البرنامج الأغراض وضع الحطط الإستراتيجية لللإدارة وتطويرها.
- دعم التواصل والنسيق المستمر والفعال فيما بين المجلس التفيدي والجهات الحكومية الأخرى المهتمة بتطوير الإمارة اقتصادياً من جانب، والمنشآت المتنوعة العاملة في الإمارة من جانب آخر، وصقل إمكانياتها المتعددة وتجميع مجهوداتها لتحقيق النتمية المستدامة.
- " تشجيع روح التعاون بين الدوائر والجهات الحكومية المحليسة و التحاديسة وتحفيزها على توحيد الجهود، وعقد الشسر اكات الإيجابيسة ذات المنفعسة العامة والمتبادلة والتركيز على متلقى الحدمة مما يؤدي إلى التميسز فسي محتلف المجالات.
- توهير مرجعية إرشادية، وأسس معيارية لقيساس مسدى النقسدم هسي أداء الدوائر والهيئات والمؤسسات المحكوميسة مسن هيست تطبيقهسا الأقضسا الممارسات العالمية وتحقيقها الأقضل النثائج.
- تقدير الممارسات و التجارب الناجحة، وتكريم الإنجازات المدعـة، و الأداء المتميز الموظفين، وفرق العمل في المؤسسات العاملة، و إطلاق الطاقـات البشرية لتحقيق الثميز.

والشكل النالي يوضح الهيكل النتظيمي للبر نامج:

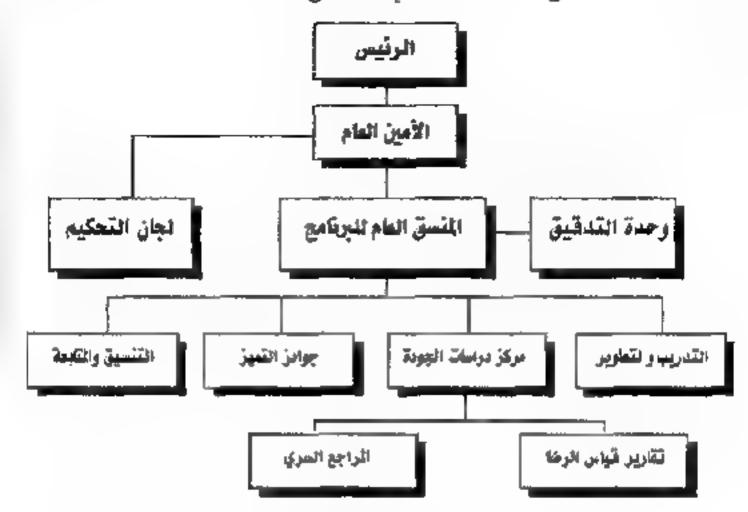

شكل يوضح الهيكل التنظيمي لبرنامج عجمان للتميز

وبالنسبة لأليات العمل في البرتامج، فقد تم لهناء برنامج عجمان المتميز ثحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن رائسد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، ويتولى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان رئيس المجلس التنفيدي رئاسة البرنامج، ويكون الأمين العام للمجلس التنفيذي هو المشرف التنفيدي العسام للبرنامج والمسلول أمام رئيس البرنامج، كما يشرف مباشرة على لجان التحكيم، ويطلع المنسق العام للبرنامج بثولي المهام والاختصاصات الإدارية والفنية المرتبطة بالمرنامج ويتولى المدقعين الخسارجين ومجموعة المسر احمين السريس ومركز دراسات الجودة كما يتبع له قسم النسيق والمتابعة والذي يعد السكر نارية النتهيئية للبرنامج.

ويتصف برنامج عجمان للتميز بعنصري الشمولية و التكامل حيث يصم في محتواه مجموعة من الآليات المتبعة في إرساء ثقافة التمير في الإمارة وتعزيرها، وسيتم تنفيذ وتفعيل هذه الآليات حسب الخطة القبية المعتمدة لدى البرنامج والتي تخضع للثقييم الدوري من قبل المختصمير فسي البردامح، وفيما يلى وصف موجز الألبات البرنامج:

(أ) جوائز التميز: ونتضمن ما يلى:

- جائزة عجمان للأداء الحكومي المتعيز: تهدف الجائزة إلى إحداث قلعة نوعية وتطوير في أداء الدوائر المحلية والمؤسسات الحكوميسة فسي حدمسة العملاء والمستثمرين وتعزيز روح التنافس من حسلال استحدامها لمعسابير النموذج الأوروبي للتميز EFQM والمعتمد عالميا ومحلياً كنمــوذج متكمـــل في مجال التمير الإداري، ويكمن الهدف الركيس من الجائرة ففي ضمان قيام القطاع الحكومي بالولجبات والمهام الموكلسة إليسه علسي الوجسه الأكمسل وبمستويات عالية من الجودة والكفاءة والاحتراف كما تهدف الجدائزة إلسي تعزيز تبادل الخبرات ببن مؤسسات القطاع العام ومشماركة بعضمها بعضما المنص النجاح في الممارسات الإدارية الناجعة، بالإضنافة إلى ذلك تسوفر الجائزة مرجعية إإشائية وأسسا معيارية لقياس مدى التقدم والتطسور فسي أداء المؤسسات الحكومية في الإمارة وتسباهم فسي تطسوير القطساع الحكسومي والارتقاء بمستوى أدائه، كما تساعد فسي دعسم بسرامج التتميسة والتخطسيط الإستراتيجي في هذه المؤسسات، وبعد الانتهاء من عمليسة التفيسيم الخسارجي للمؤسسات من قبل مقيمين معتمدين تحصل كل دائرة على تقرير تقييمي حسول أدائها بما يساعدها لاعتماد معايير الجائزة في فحص أنظمتهما وأدائهما وأداء موظفيها وعلاقاتها مع المراجعين والموظفين بأسلوب موضوعي قابل للقياس. - جائزة عجمان للتميز في القطاع الخاص: وتهدف الجدائزة إلى تعفير القطاعات الاقتصادية العاملة في الإمارة جميعها على تطبيق أسسس وتقنيسات الجودة والنميز من أجل رفع مستوى الأداء وتفعيل التحسين المستمر لعملياتها الدحلية وتحقيق رضا المتعاملين وفسق المعسابير المعتمدة مس المؤسسة الأوروبية للحودة والتي تعد وسيلة لتحقيق التميز في الأعمال من حلال تسوفير هيكل متكامل لتتعيق جميع الأنشطة وتحصين الأداء حيث تعتمد على تمكسين المشآت من تقويم معنوى أدائها الحاليء

- جائزة عجمان للتعير الصناعي: وتهدف الجائزة إلى الترويج لإمارة عحمان باعتبارها بيئة جاذبة لاستقطاب الاستثمارات الصسناعية ولإركاء روح المدافسة الشريعة بين أقطاب الصناعة في الإمارة لإبراز أقضسل ممارسساتهم الصناعية لتكون نعوذجا للأخرين.

(ب) المراجع السري: يعد "المراجع السري" من الأدوات الإستراتيجية الفعائسة التي يوظعها يرمامح عجمان للتميز في رصد أداء المؤسسات حيست يهسنف للتعرف على أسلوب خدمة المؤسسات للمراجعين والمتعاملين وسسرعة السرد على استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، حيث يقوم متخصصسور في مجال تحسين الخدمات بزيارة ميدانية بصفة مراجع والتعاميل مسع مسوطفي الدوائر والمؤسسات ومن ثم كتابة تقرير بصف مستوى الخدمات المقدمة مسن قبل المؤسسة بالاعتماد على مجموعة من المعابير المحددة والمتسمة بالحيساد والموضوعية.

(جـ) مؤشرات الرضا: وبهتم البرنامج برصد مستوى الرضا المتحقق أحدى عميل المؤسسة والعامل بالمؤسسة من خلال دراسة لقياس رضا متلقي الخدمة (المواطلون والمقيمون والمستثمرون ومؤسسات القطاع الخاص) حيست يستم استطلاع رأي متلقي الخدمة حول المخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية فسي الإمارة من خلال استبائة وفق معابير عالمية ومن ثم يستم تحليلها وإصدار تقارير دورية وتقييم المتاتج. كما يتم قياس رضا مسوطفي السنوائر الحكومية وذلك من خلال دراسة أخرى يتم فيها استبيان آراء الموطفين شم يستم تقريسة وتحويل البنائح إلى تقرير يقدم للدائرة مدعماً بتقرير فني معد من متخصصين في تنمية الموارد البشرية.

## وتتضمن وسائل تحقيق أهداف البرنامج:

وضع إطار تنظيمي للبرتامج يتصف بالشعولية والعرونة لاستعطاب المنشات العاملة في الإمارة جميعها في نشاطات وفعاليات البرسامج

وضمان النسبق المستمر والقعال فيما بين الهيئة الإداريـــة للـرـــــمح وهذه المنشأت.

- إيشاء مركز للمعلومات والبحوث المتعلقة بالجودة والأداء المؤسسي
   المتميز وتوفير تلك المعلومات الأساسية للمنشآت العاملة في الإمارة.
- عقد دورات وملتقیات ونسدوات وورش عمل القسانمین علی ردارة المعشآت المنتوعة فی الإمارة فی مجالات التحطیط وضسیط الجسودة بغرض تنمیة مهاراتهم الذاتیة والقیادیة وضعمان مشارکة مشآتهم فسی نشاطات وفعالیات البرنامج وفی العملیات الرامیــة لتحقیــق التنمیــة الاقتصادیة والاجتماعیة فی الإمارة.
- إصدار كتيبات ونشرات دورية وتوريعها على المنشآت المنتوعة في الإمارة بغرص زيادة السوعي بنطساق عمسل البرنسامج ونشساطاته ومتطلبات التميز والجودة في العمل المؤسسي وتوفير خدمسة الخسد الساخن الإجابة عن استفسارات المنشآت سالفة الذكر عبين كسل مسيتعلق بالبرنامج وأهداقه وقعائياته.
- فتح قنوات التعاون والنتسيق مسع الهيئات الدواية والاجتماعية والمؤسسات الحكومية والأهلية العاملة في مجالات التتمية البشرية والتطوير الإداري والسعي لرفع جودة وكفاءة المنشأت في القطساعين العام والخاص بما يلبى احتياجات قطاعات المجتمع جميعها.
- إقامة المنافسات الدواية فيما بين المنشسات العاملية في الإمسارة وللحصول على جوائز الجودة والتمييز وترتيب إقامية المعاليسات والاحتفالات الملائمة تكريم المنشأت المستحقة وتقديم الجوائر له.

أما بالنسبة لمعابير النموذج فقد لتفقت بعسض المسادج الإمار البسة مثلل بردمج ببى وبرنامج عجمان للتميز حل معابير النميز وتتمثل في:

القيادة Leadership: ويُركز هذا المعال على دور وأداء
 وممارسات ومهارات القيادة خاصة فيما يتعلق بتحديد رؤية ورسالة
 وتوجهات الدائرة وكيفية تحقيقها، وعلى الرغم من أهميسة ومحوريسة

- دور مدير عام المدائرة ومساعديه، إلا أن دور وأداء وممارسات ومهارات جميع المدراء والمشرفين في الدائرة بعتبر عصراً أسسسيا في عملية نقيم معبار القبادة.
- السياسة والإستراتيجية Policy & Strategy: ويركز هذا المعيار على كيفية تحقيق رسالة الدائرة ورؤيتها من خـــلال وضـــع وتطبيــق سنر انهجيات معززة بسياسات وخطــط وبـــرامج وأهــداف وأنطمــة وإجراءات عمل واضحة ومنطورة.
- الموارد البشرية Human Resources: ويركز هذا المعبار على كيفية قيام الدائرة بتخطيط وتتمية وتحفيز وضعان مشاركة المسوارد البشرية، وكيفية التواصل معها بما يضمن إطلاق قسدرات وطاقسات الأفراد وفرق العمل، وبما بمكنها من التعير في خدمهة المتعاملين والإثجاز الفعال للمهام.
- الشراكة والموارد Partnership & Resources: ويركسن هدا المعيار على كيفية قيام الدائرة بتحطيط وإدارة شسراكاتها الحارجيسة وكيفية إدارتها للموارد المتاحة لدعم سياستها وإستراتيجيتها وتعزيسن عملياتها وضمان تحقيق أهدافها.
- العمليات Processes: ويُركز هذا المعيار على منهجية تصميم وردارة وتحمين العمليات وتبسيط إجراءات العمل لتحقيق سياسات وإستراتيجيات الدائرة وصولاً إلى تحقيق خدمة متميمزة للمتعماملين المعنيين جميعهم وتقديم قيمة مضافة لهم.
- نتائج العملاء Customer Results: ويركز هذا المعيار على
   نثائج الدائرة الخاصة بعلاقاتها مع المتعاملين ومستويات رضياهم
   عيها.
- نتائج الموارد البشرية HR Results: ويركز هذا المحيسار على
   نتائج الدائرة الخاصة بالموارد البشرية ومستويات رضاها.

- نتائج المجتمع Society Results: ويركر هذا المحبار على تساسح الدائرة المتعلقة بعلاقاتها والنز اماتها تجاد المجتمع، (على المسلوى المحلى والإقليمي والعالمي).
- تتانيج الأداء الرئيسية Key Performance Results؛ ويركب هذا المعيار على نتائج و إنجازات الدائرة مقارنة بالحطط الموضوعة وبما بتماشى مع السياسة و الإستراتيجية، وبناء على طبيعة عصل وأهداف الدائرة، يمكن للنقاط التي تضمها المعيار الفرعي رقبم ١/٩ عن مخرجات الأداء الرئيسة أن تندرج صم النقاط الشي يتضمنه المعيار الفرعى بتضمنه المعيار الفرعى بتضمنه

والشكل النالي يوضح معايير النموذج الرئيسة، وكذلك المعايير الفرعية والنشاطات ومقاييس ومؤشرات النتاذج:



الإبناع والثملم والشفافية شكل يوضح معايير نموذج عجمان ودبي للتموز

# ٢ - النموذج الجزائري لإدارة التميز:

يعتبر السودَج الجزائري من النماذج الرائدة في السنول العربية، والدي أنشأ اقتداء بنماذج التميز السباقة في الدول المتقدمة، والمسايرة

التطور ات العالمية وتحديلتها، وقد أقترح الأول مرة إنشاء فموذج وطبي للنمير سنة ٢٠٠٠م، وهذا في إطار برنامج تطوير نظام وطنسي للتقييم مس فسل الحكومة، وبالفعل ثم إقرار هذا النموذج بشكل رسمي، ونلك بموجب المرسوم التنفيدي رقم ٢٠٠٥، المؤرخ في ٢٠ جانفي، ٢٠٠٧م، حيث وضبع تحب إشراف وزارة الصناعة وترقيبة الاستثمارات ممثلة بقسم الجبودة والأم الصناعي، ويقدم التمودج الوطني للتميز الجائزة الجزائريسة للجسودة (PAQ) التي تتمثل في مكافأة مالية قيمتها ٢ مليون دينار جزائري، بالإضافة إلى كأس استحقاق وشهادة شرفية، وتمنح الجائزة سنوياً، كما تعني بها جبل المؤسسات التي تشط على مستوى التراف الوطني، سواء كانب مؤسسات وصسناعات طابع ربحي أو غير ربحي.

وقد فازت بالجائزة منذ إنشاءها عدة مؤسسات هي:

- الشركة الوطنية للصناعات الدوائية SAIDAL سنة ٢٠٠٣.
- الشركة العمومية لإتتاج الأسمنت ببائنة SCIMAT سنة ٢٠٠٤.
- المؤسسة الوطنية لإنتاج المسامير والسبكاكين والحنفيات BCR سيئة
   ٢٠٠٥.
  - المؤسسة الوطنية للأملاح بقسلطينة ENASEL سنة ٢٠٠٦.
- المؤسسة العمومية لتجهيزات البنى التحتيسة المعدنيسة ELRIME سينة
   ٢٠٠٧.
- شركة النقل والتجهيزات الصناعية والإلكترونية TRANSMEX سينة ٢٠٠٨.

ويقدم المعردج الوطني منهجية في التقييم لا تختلف في إطارها العسام عن مثيلاتها في نمادح التميز المشار إليها سابقاً، حيث تسستد عمليسة التقيسيم على ثمانية معابير، تمثل سبعة منها الأمس، والمعيار الثامن حاص بالمتسنده، وتقدم لمؤسسة الراغية في الترشح للجائزة تقريراً شاملاً حول وصسعية هده المعابير بكور في حدود ٤٠ إلى ٨٠ صفحة تبرز فيه وضعيتها الحقيقة حسلال

السدة، ومحتلف الإجراءات الذي لتخذتها ومدى فعاليتها في تحسير مستوى أداء المؤسسة، ودرجة تقدمها في طريق البحث عن التميز، ويوضح التقريس في حمسة نسخ على مستوى قسم الجودة والأمن الصداعي قبل ٣١ حويلية من السدة (١+٨) حيث يخضع إلى تقييم ومراجعة أولية من طرف لحدة محتصة تنكون من موسرين وجامعين، بالإضافة إلى خيراء في التقيسيم تلقدوا تكويب حاصاً لدى دول رائدة في هذا المجال.

ويلى عملية النقيم الأولى إجراء الزيارات الميدانية لفحص وتعميسق مختلف عاصر النقرير، وذلك بإجراء مقابلات واستجوابات مسع مسدراء ومسلولي المؤسسات المرشحة، وتظهر نتائح النقيم، بحيست تمسنح الجائزة للمؤسسة التي أثبتت نقدماً ملحوظاً في طريق البحث عن النميز، وذلسك فسي حفل نتظمه الوزارة المشرفة على النموذج وبكون مصسادقاً لليسوم السوطني للتنميط Normalisation المحدد بناريح ١٩ ديسمبر من كل عنة.

ويتم التقييم على أساس سلم تنفيط من ١٠٠٠ نقطبة تسوزع بسأوزان منفاوتة على معايير التقييم الثمانية، وهيما يلي شرح لمسذه المعسابير والتقساط الخاصة بها:

- الترام الإدارة (١٢٠ انقطة): ويظهر هذا المعيال مدى اهتمام الإدارة بالجودة والتميز، وذلك من خلال الإجراءات المتخذة في سبيل نشر ثقافية العودة والتميز، وتعبئة الموارد اللازمة لاستمرارية التحسين، والعمال على تلبية لحتباجات وتوقعات العملاء، والأفراد العاملين، وأصحاب المصالح، بالإضافة إلى اهتمامها بمكافأة الإنجازات العردية والجماعية الناجحة.
- " الإستراتيجية والأهداف ( ٨٠ نقطة): ويوضح هذا المعيار درجمة توافيق بستراتيجية الجودة المتبعة مع إستراتيجية المؤسسة الكلية ومدى اعتمار الجودة كهدف رئيسي في مختلف الوظائف والأقسام، بالإصافة إلى درجمة استيعاب إستراتيجية الجودة من طرف العمال والقلتمين على تنفيذها.
  - الاستماع للعملاء (٢٠٠٠ نقطة): ويظهر هذا المعيار ما يلي:

- الأدوات الذي تستعملها المؤسسة في قياس وفاء العمالاء، والرجلة رصاهم حول مخرجاتها ومنها: التحقيقات، واستطلاع الرأى، وإحصاء الشكاوي، وإقامة علاقات مع جمعيات المستهلكين.
- أساليب المؤسسة في معالجة التظلمات و الشكاوي ودرجة العكاس دلك
   في مخرجات المؤسسة وخدماتها المرافقة.
- أساليب المؤسسة في تحليل ودراسة المنافسين والقيمة التي يقدمونها للزبائن، وما هي الإجراءات المتبعة لمسايرة ذلك من خدلل العمدل على نقدم الأفضل من الخدمات.
- التحكم في التوعية (١٢٠ نقطة): ويعكس هذا المعيار قدرات المؤسسة على التحكم في حصائص ومواصفات السلع والخدمات المقدمة (القضاء على العيوب)، وذلك من حلال مراهة وضبط محتلف مراحل المعملية الإنتاجية.
- قياس الجودة (٨٠ نقطة): ويوضع هذا المعيار كيفية اختيار المؤسسة
  للمعايير التي تسمح بقياس درجة تحقيق أهداف الجودة والتميز، ومبدى
  التحكم في هذه المعايير، ودرجة تأثيرها وانعكاسها على عمليات التحسين
  المستقبلية.
- تحسين الجودة ( ، المنقطة): ويوضح مدى قدرة المؤسسة على معالجة الانحرافات بين أهداف الحودة المتوقعة ومثيلاتها المحققة، وكيفية قيادة عمليات التحسين اللازمة، وما هي الإجراءات المتبعة لصمان فعالية هذه العمليات.
- مشاركة العاملين (١٠٠ انقطة): ويظهر هذا المعيار درجة تمكين العمسال
  ومشاركتهم هي اقتراح الإجراءات التحسينية على الجودة، والعمسل علمي
  تحسيدها، ودرحة تتمين دورهم في ذلك من خسلال إعلامهم وتكموينهم
  وتحميزهم.
  - النتائج (٢٠٠٠ نقطة): ويتم التركيز على النتائج التالية:
    - نثائج المؤسسة الخاصة برضا العملاء.

- سائح المؤسسة الخاصة برضا الأفراد العاملين.
  - نتائج المؤسسة المتعلقة بالجو انب المالية.
- بتائج المؤسسة المتعلقة بالعمليات الإثناجيـة و المتمثلـة فــي نوعيــة
   المخرجات، وتكاليف الجودة، و الإنتاجية الكلية و الإنتاجية الحزئية.
  - نذاتج المؤسسة المتعلقة بمساهمتها الإيجابية في المحتمع.

وبعد استعراض هذه النماذج والتوجهات حول التمير المؤسسي، وإدارة التميز ومرتكراتها في المؤسسات المختلفة، نجد أن هساك انفساق بسين هسذه النماذح حول أهمية إدارة الجودة والتميز في تحسين الأداء المؤسسي، وتحقيق الميزة التاقسية للمؤسسة، وذلك من خلال إدارة العمليات، ووضع السياسسات والأهداف والإستراتيجيات، والإدارة الفعالة للموارد البشرية، ودعه المتسائح الإيجابية، أذا فإن هناك ضرورة تبنى مدخلاً متكاملاً للتمييز المؤسسي في المؤسسات على اختلاف مستوياتها يعتمد على التحسين المستمر للعمليات التعليمية والإدارة والإستراتيجية، وتجويد الأداء وتطبق معايير التمييز، ودعه الإدارة الإدارة والإستراتيجية، وتجويد الأداء وتطبق معايير التمييز، ودعه



# الفضيل السال

التمكين الإداري وإدارة التميز المؤسسى

#### الفصل السادس

# التمكين الإداري وإدارة التويز الوؤسسى

# نمقت زمتر:

بعتبر التمكين الإدارى أحد الاتحاهات المعاصرة في محل الإدارة الترويسة التي حطيت باهتمام القائمين على تطوير المؤسسات التعليمية في جميع بول العالم علمي حتلاف مسترياتها لما له من دور فاعل في تدعيم المحساولات النسى نقبوم بهما همده المؤسسات من أجل تحقيق لا مركزية الإدارة والتنظيم، وتطبيق الإدارة الذائيسة، والتسي تتبح مزيد من الحكم الداتي والاستقلالية للمؤسسة التعليمية، وإمكانيسة انعتاحها علمي المجتمع، وتدعيم علاقتها بمؤسمات المجتمع المستدى، كما ينصب اهتمامها علمي المؤسسة التعليمية كوحدة إدارية تتمتع بعزيد من الاستقلالية في إدارة الشونه المختلفة. وتسبير العمل بها على أساس من اللامركزيسة فيي مختلف العمليات والوظائف الإدارية،

والتمكين الإدارى هو عملية نقل المستوولية والسلطة بشكل متكافئ مسن المديرين إلى المرزوسين، ودعوة صندقة العاملين المشاركة في سلطة القبرار، وفي التمكين يكون المرزوس في اختيار سبيل عن جودة منا يقبرره أو يؤدينه، وذ وتضمن التمكين ليس فقط حربة المرزوس في احتيار سبيل، أو مسبل تتفييذ المهام المخططة الرصاء العملاء، والبلوغ أهداف المؤسسة، ببل أيصناً المشاركة في المعلومات والمعرفة، وفي حل المشكلات وصنع القرارات، والتمكين صبورة أجبرى فيها تنقيل العبيضرة على أداء الدود من مشرفة إلى الفيرد نفينه، كمنا يتضمن التمكنين أيصناً المردوة.

وقد ظهر معهرم التمكين في نهاية الثمانينيات من القدر العشارين، والاقسى أميرعاً ورواحاً في فترة التسعينات، وهذا ناتج عن زيادة التركيز على العنصد المشارى داخل المؤسسة أياً كان نوعها، وجاء هذا المفهوم نتيجة المنظور في العكس الإدرى الحديث السيما في مجال التحول والأوامر إلى المؤسسة الممكنة، وما يترت على دلك

ص تعبرات في بيئة المؤمسة، والردهر مفهوم التمكين فسي التعب عينيات بهدف إطلاق الطاقة الكامنة لدى العاملين المؤهلين وتحفيرهم ذاتياً، واقترل تطبقه بنقل العديد من المهام من المديرين إلى فرق العمل ذاتية الإدارة.

ص هما تأتى أهمية هذ الفصل الدى بركبر علمى التعكبين الإدارى وإدرة التميز، من حيث خلال تتباول مفهوميه، وأهميته، ومبادئهما، ومحداته، وأبعده، ومعوقاته، ودوره في تحقيق الإدارة العتميزة، ويعكن استحراص ذالك علمى النصر النالي:

#### ١ - مقهوم التمكين الإدارى:

بختلف الباحثون في تقساولهم لمفهسوم التمكسين، وتحديد أبعسده، ومقوماته، وشروطه، وكيعية قياسه، فهماك من نظر التمكين على أنسه نمسوذج تحفيزي (نفسي)، ومنهم من نظر إليه على أنه هيكلي، وآخرون نظسروا إليسه على أنه نموذج سلوكي بهتم بدراسة التمكين من خلال سلوك المدير التمكينسي للعاملين، وهناك من نظر إليه نظرة تكاملية وشاملة لوجهات النظر الأخسرى، واكدوا أنه بجب دراسة التمكين من عدة نواحي لأن التمكين عبارة عن عمليسة شاملة ومستمرة، وتعتمد على كل مكونات بيئة المؤسسة القسي تسؤير وتتسائل بالعاملين، وفيما ولى عرض لبعض تعريفات التمكين:

بعرف التمكين بأنه عملية اكتساب القوة اللازمة لاتحساذ القسرارات، والإسهام في وضع الخطط خاصة تلك التي تعس وظيفة الفسرد، واستخدام الخبرة الموجودة لدى الأفراد لتحسين أداء المؤسسة، وهسو بدلك لا يعسى عطاء الفرد القوة، بل يعسى إتاحة الفرصة له لتقديم أفضل ما عنده مسن خبرات ومعلومات، ويؤدى ذلك إلى التقوق والإبداع في العمل.

ويشير التمكيل إلى عملية تعزيز الشعور بالكفاءة الذانية بيل أعصماء المؤمسة من خلال تحديد العوامل التي تؤدي إلى الضعف، والعمل على إزالة العوائق الرسمية وغير الرسمية، وذلك بتزويد العامل بالمعلومات اللارمة و لعالمة، فهو شعور والتزام وظيفي لصيق، ناتج عن إحمال العامل بالقدرة

على اتحاد القرارات، وتحمل المسؤولية، وأن أداءه يقامن بالنتائج، وأنه ينطر إليه على أنه شخص مفكر ومسهم في الأداء وتطويره، كما أنسه يحسي إرالة الطروف التي تسهم في إحساس العاملين بالضعف، وإيحاد ديثة عمل تقوي شعور العاملين بالفاعلية الذائية، والقدرة على ممارسة الفرد لمهنته بثقة تامسة، والإسهام في صياغة الطريقة التي يتم من خلالها إنجاز العمل.

ويعبر التمكين عن وصف لغنسفة إدارة المؤسسة والتسي تسمع مسن خللها للعاملين بالملطة والمسئولية عن عملية صنع واتخاذ القسرارات التسي تؤثر في أعمالهم، كما يعبر عن الشعور بملكية العمل والإلتزام به وذلك مسن خلال ريادة قدرة العامل على صنع القرارات وتحمل مسئولية ذلك من خسلال قياس أدازه بالتنائج، والاعتراف بالقرد على أنه مفكر له القدر على المسماهمة والمشاركة وليس مجرد يدين تؤديان ما يقوله الآخرون.

والتمكين هو منح الأفراد حربة واسعة داخل المؤسسة في النصاذ القرارات من خلال توسيع نطاق تفويض السلطة، وزيادة المشاركة والتحفيل الذائي، والتأكيد على أهمية العمل الجماعي، وتوهير بيئة تساعد علسي تطبوير الشخصية، وتتمية السلوك الإبداعي.

ويعرف التمكين بأنه عبارة عن العملية التي يعطى فيها العاملون قدراً أكبر من السلطة وحرية التصرف في الأمور المتعلقة بعملهم.

وعرف بوين ولاولر Bowen & Lawler التمكين بأنسه مشاركة العاملين بالمعلومات عن نظام العوائد المرتكز على بالمعلومات عن نظام العوائد المرتكز على أداء المؤسسة، والمعرفة التي تسمح للعاملين بالقهم والمشاركة فسي أداء المؤسسة، وإعطاء العاملين القوة لاتخساذ القسر ارات التسي تسؤئر فسي أداء المؤسسة، ومن هنا نظهر شروط التمكين وهي تكمن في أربعة عناصر هيئ بشر العلطة، والمعلومات، والمعرفة، والعوائد.

ويقصد بالتمكين أيضاً أنه عملية تقويض السلطة وصنع القدرار إلى العاملين، والإعلان عن الرؤية المستقبلية للمنظمة، ويشير تمكين العاملين فسي

معطمات الأعمال إلى القوى الذي يكنسب الأفسراد م خلالها القسرة علسى التصرف، فتزيد تقتهم بأتفسهم ويرتفسع معسنوي لتتمسلهم وولاتهم تتحمسل المسؤولية.

ويعرف التمكين بأنه عملية تطورت استجابة للاتجاهات الحديثة فسي الإدارة بحو منح العاملين درجات أكبر من جيث المشاركة وتحمل المستولية من أجل التحسين المستمر للأداء التنظيمي.

أما "فوكس Fox" فقد عرف التمكين بأنه عملية يتم من خلالها إيجساد بيئة للتمكن من مشاركة المعلومات، وتطوير القدرات، وتقديم الموارد والدعم، واعتبر أن مكومات التمكين هي: البيئة أو الثقافة، ومشاركة المعلومسات (المشاركة بالرؤية والأهداف الواضحة واتخساذ القسرارات ونتسائج الجهسود وتأثيرها على الأداء الكلي)، وتطوير الكفاءة أو المقدرة (من خسلال البسرامج التدريبية التي تهدف إلى بناء الذات وتطويرها).

ويشير التمكيل إلى منح المعاملين القسدرة والاستقلالية فسى صسنع القرارات وإمكانية التصرف يوصفهم شركاء في العمل، مسع التركيلز علسي المستويات الإدارية الدبيا.

ويعرف التمكين بأنه أحد المبادرات الفعالة التي يقوم بها القسادة فسي المؤسسة تجاه العاملين، والتي من شأنها منح مزيد من السلطات لهم فسي أداء أعمالهم، مع تعهد والترام العاملين بمسئولية الاستخدام الفعال لهده السلطات، وبما يؤدي إلى تحقيق نتائج أعضل لكل من العاملين والمؤسسة.

كما يشير التمكسين إلسى عملية إعطساء العساملين المسلاحيات والمسئونيات، ومنحهم الحرية لأداء العمل بطريقتهم دون تدخل مناشس مسس الإدارة مع توفير الموارد وبيئة العمل المناسبة، لتأهيلهم مهنياً ومسلوكياً لأداء العمل مع النقة المطلقة فيهم.

كما يعرف التمكين دأنه نقل السلطات الكافية للعاملين لكى يتمكنوا من أداء المهام الموكولة إليهم بحرية دون تدخل مباشر مسن الإدارة، مسع دعسم

قدر انهم ومهار انهم بتوفير الموارد الكافية، ومناخ ملائم وتأهيلهم في وسلوكي، وقياس الأداء بناءاً على أهداف والضحة.

ومن خلال استعراض التعريفات السابقة أن التمكين بعد بمثابة بحدى الفلسفات الإدارية الحديثة التي تقوم على تطبيق منهج الإدارة المعتوحة، كما أنه وسيلة من الوسائل الإدارية المستخدمة لنظم الإدارة الناجحة وتطبيقاتها، ويبدئق عن التمكين كعلسفة إدارية سياسات إدارية تتمتع بالحرية الوظبية التسي تقوم بتشجيع الأفراد على تحمل المسؤولية التي تسؤمن بالتشاركية، ويعتبس التمكين ممارسة تشجع الأفراد على تحمل المسؤولية في اتخاد القرارات على طريق تفويض السلطة من الإدارة الأدارة العاملين؛ لتحقيق مصالحها على المدى البعيد.

ويوجد منحنيان لدراسة التمكين، أولهما: منحسى نو توجه تنطيعسي ينظر إلى التمكين على أنه شيء تعني الإدارة بإيجاده في المؤسسة، والباحثون الذين بأخذون بالتوجه التنظيمي للتمكين عادة ما يدرسون التمكين في علاقته بعدد من البنى الافتراضية مثل الرضا الوطيفي والمناخ التنظيمية، والثقة التنظيمية وما إلى ذلك، وبعدد من المتغيرات المتغليمية مثل: السلوك القيادي للمدير، والاتصال بين المدير والعاملين والعلاقات بينهم، وثانيهما: منحنى نو توجه نفسي يبطر إلى التمكين كحالة نفسية تصورة ذهنية يكونها العساملون عن مؤسستهم، وليس كشيء محسوس نقدمه أو تعمله المؤسسة للعساملين، والتمكين و فقاً لهذا المنظور يعد بمثابة حالة ذهبية ذاتية يدرك معها العاسل أنه يمارس مبطرة فعالة على عمل ذي معنى، والباحثون الذين يؤيسدون هذا المنظور عادة ما يدرسون التمكين في علاقته بعض الخصائص الفخصية

ويختلف التمكين عن التفويض، فالتمكين أكثر تراء من التفويض، فالتمكين أكثر تراء من التفويض، فالتمكين أكثر تراء من المستوى الأعلى بفوض الأدنى في جزئية محددة، ولا يتبح لله إلا قدراً يسيراً من المعلومات بقدر ما يساعد على تتفيد المهمة، وتكون المسئولية عن النتائج منوطة بالمفوض، وليس بالمفوض إليه، أما في التمكيس

فتتاح للمعنوى الأدنى صلاحيات للمبادأة أوسع و أعرض في نطباق منفق عليه، وتكور المعلومات مشاركة على المشاع بين الإدارة و العاملين فيما عبدا المعلومات الإستر اتبحية التي تحتم مقتضيات موضوعية معينة أن نطل سبرية، ونقع المستولية عن النتائج على الفرد المعنى بالتمكين.

#### ٢ - أهمية التمكين الإداري وأهدافه:

نتمثل أهمية التمكين في كونه أحد المداخل المعاصرة التي يمكن مسن حلانها تحريل المؤسسات التعليمية من مؤسسات تقليدية إلى مؤسسات متمكنة من خلال زيادة الاهمية الإستراتيجية للعاملين في المستويات الدنيا لاحتكاكهم المباشر بالمتعيرات البيئية والموقفية المتغيرة، حيث يعطيهم الصدلحيات لمطلوبة لممارسة عملهم ومشاركتهم في صنع القرار، وهدو مايسهم في شخيع روح لإبداع والابتكار، وتحقيق الرضا، ويسسهم التمكين في بناء الإحساس بالانتماء والانتزام لدى الأفراد العاملين تجاه المؤسسة، فسالقبول والملكية هي محتياجات إنسانية أساسية يتم إشباعها عن طريق التمكين.

كما أن التطورات والتعييرات التي يشهدها مجال تتمية المدوارد البشرية داخل المؤسسات قد أكنت على أهمية التمكين لما له من دور هام فسى تحسين العلاقة بين إدارة المؤسسة والعاملين، حيث تشكل هذه العلاقسة حجسر الأساس لتبنى أساليب التطوير داخل المؤسسات المحتلفة، ويؤدى التمكين إلى زيادة درجة مشاركة العاملين حتى في ملكية المؤسسة، وهذا هدو أعلى درجات التمكين، وتغويض السلطة في أداء بعض الأعمال من قبل بعسض المرؤوسين، وتدعيم الاحترام والتقدير الذي تبديه إدارة المؤسسة تجاه أراء واقتراحات وأفكار العاملين لديها.

بالإضافة لذلك، يحقق مفهوم التمكين مزايا عديدة ومتنوعة لكـــل مـــن العاملين والمؤسسة معاً، وبالطبع تمك الآثار الإيجابية للتمكين إلــــى العـــــلاء والموردون وغيرهم، وتكمن أهمية التمكين فيما يلى:

- اتحاذ العرارات الفعالة المبنية على المعلومات و البيانات الفعابسة فسي بيئة العمل المباشرة أو موضع اتخاذ القرار.
- سرعة انتخاذ القرارات، والإدارة الجيدة لوقت الإدارة العليا، فكثير من
   القرارات و المشكلات تحل على المستوى التنفيذي للعاملين.

الاستفادة من خبرات ومهارات العاملين في التفكير والإبداع، وقبسول التحدي نحو انتخاذ القرارات، وحل المشكلات على مستواهم التنفيذي، وبما يثبت للإدارة العليا أنهم أهل نقلة وأكثار قلدرة على تحمل المسئولية.

- زیادة درجات الرضا و الفخر و الإعــزار لـــدی العــاملین بوظــائههم
   ومهامهم وتکلیفاتهم الجدیدة، ولیضاً لأتهم یشعرون أنهم یؤــون اعمالاً
   ذات مغزی ومعنی.
- إثارة التحدي لدى العاملين، ويسهم في جعل العامل يشترك في تحديد
   مصيره الخاص بأداء العمل بحرية وبقرة.
- بناء اللقة وزيادة التواصل الفعال بين الإدارة والعاملين، فالتفويض
   والتعليم والتمكين وليس الإدارة الأوتوقر اطية أو الضيقة هي التي الشي تشكل عمل القائد.
- بناء وتأهيل المساعدين لتولي المناصب والمواقع القيادية في المؤسسة مستقبلاً.

أما بالنسبة لأهداف التمكين، فإنه يهدف إلى إحداث تعييرات إيجابية في المؤسسة، بما يجعلها أكثر قدرة على حل المشكلات، وتقسديم الخسدمات بكفءة وفاعلية، ولكن أي جهود للتغيير لا تأخذ بعين الاعتبسار الاهتسام بالعنصر البشري قد تقشل، وتدعيم الاتجاهات الإبجابية التسي تؤكد علسي شاركة العاملين في عمليات التغيير، وتتمثل أهداف التمكين فيما يلى:

- - تطوير القدرات الفعلية للأفراد في حل مشاكل العمل و الأزمت.
- بستهدف تمكين العاملين استغلال الكفاءة التي تكس داخسل الأفسر اد استغلالاً كاملاً.
- يجعل التمكين الأفراد أقل اعتمادا على الإدارة فــــي إدارة نشـــاطهم
   ويعطيهم السلطات الكافية في مجال خدمة العميل.

- بجعل التمكين الأفراد مسئولين عن نئاتح أعمالهم وقراراتهم.
- زيادة قدرة العاملين على تحمل المستولية و إلتزام وتعهد بالاستخدام
   الفعال للسلطة من قبل المرؤوسين.
  - إيادة درجة استقرار وولاء وإخلاص العاملين.
  - تحقیض معدلات دور ان العمل ومعدلات الغیاب و التعیب.
    - الاتجاء نحو التحصين المستمر وتحقيق التعيز التنافسي.
  - زيادة المعاول على حل المشكلات، وارتفاع القدرات الابتكارية،
- إشباع حاجات الفرد من تقدير وإثبات الدات، وارتفاع مقاومسة الفسرد لصمعوط العمل،
- رنداع الدافعية الدائية للفرد، وربط المصالح الفردية مع مصالح المؤسسة.
- تحسين في مستوى إنتاجية العامل كما ونوعاً؛ وذلك لأنه يستم اللبسل
   الأخطاء الناجمة عن العمل بحيث يستخرج مسن المسوارد البشسرية
   أقصى طاقاتها وأفضل إبداعاتها.
- منح فرصعة أكبر للإدارات العليا بالاهتمام بالقضمايا الاسمئرائيجية طويلة الأمد، وعدم انشغالهم بالأمور اليومية.
- البداع والابتكار نتيجة لحرية التصيرف وتشجيع العاملين على روح المبادرة والتعكير المبتكر وتقديم أفكار مبتكرة.
- مساعدة المؤسسة في برامج التطوير والتجديد؛ فالعامل الممكن أكثـر
   قرة ورغبة على التطوير والتجديد وأقل مقاومة للتغيير.

والتمكين يعتبر منحلاً بناءاً وهادفاً لإدارة العاملين في المؤسة، هيست يعمل على إشعارهم بالتقدير من جانب رؤسائهم، عن طريسق إشسراكهم فسي عملية صنع القرار، وفي التخطيط المؤسسي، كما يساعد التمكسين فسي دعسم كماءة وفعائية الأداء، وتحسين إنتاجية المؤسسة نتيجة زيسادة دافعيسة الأفسراد العاملين نحو العمل، وتكوينهم لتجاهسات إيجابيسة نحسو المؤسسة، وريسادة شعورهم بالتقة، وارتفاع مستوى الرضا السوظيفي لسديهم، وزيسادة النسرامهم التطيمي والمهني،

#### ٣- خصائص التمكين الإدارى:

توجد مجموعة من الخائص المميزة للتمكين ومنها:

- التركيز على منح السلطة للأفراد، وأهمية مشاركتهم في الحساد القرارات، وتزويدهم بالمعلومات من خلال التدريب والتطوير.
- بحقق التمكين زيادة النفوذ الفعال للأفراد، وفرق العمل، بإعطائهم
   المزيد من الحرية لأداء مهامهم.
- بركز التمكين على القدرات الفعلية للأفراد في حل مشاكل العمال والأزمات.
- بستهدف تمكين العاملين استغلال الكفاءة التي تمكن داخسل الأفسراد
   الاستغلال الكامل لطاقاته.
- بجعل التمكين الأفراد أقل اعتماداً على الإدارة، ويعطبهم السلطات
   الكافية في مجال خدمة العميل.
  - يجعل المتمكين الأفراد مستولين عن نثائج أعمالهم وقراراتهم.

ومن خصائص التمكين أنه عملية احتيارية أو اجتهادية من قبل كبار المديرين أو القادة في المؤسسة، فهناك منظمات أو مواقف أو حالات يقل فيها التمكين وهناك العكس، أي أن عملية التمكين يجب أن تكون مرنة، وأن التمكين عملية نصبية، فلبس هناك تمكين مطنق أو مدح صلاحيات وسلطات مطقة للعاملين، وإلا ما الداعي لوجود إدارة وأصحاب ومديري المؤسسة، لذا في التمكين يمكنه أن يمنح للعاملين بالتنزيج وبالقنر المناسب في الوقت المدسب، والتمكين يأتي في ضوء مبادئ التنظيم، أي يجب أن تتوازن السلطة الممنوحة للموظيف مسع المعسئولية والمصدداقية والالتسزام بالتصدرهات والممارسات التي تناسب الملطة الممنوحة له، وأن الهدف من التمكسين هو على وقت أقل ونكلغة أقل، كما أنه هدف أتماني وسلوكي يمس الحواب المعسية في وقت أقل ونكلغة أقل، كما أنه هدف أتماني وسلوكي يمس الحواب المعسية للأهراد، ويساهم في تحفيز ودفع وتحريك العاملين نحو الأداء الععال، وسما يحتق طموحاتهم وأهدافهم أيضاً.

كما يتسم التمكين بأنه عملية اكتماب القوة اللازمة لاتخاذ القسرارات والإسهام في وضع القططه خاصة تلك التي تخص وظيفة الفسرد والسستخدام الخبرة الموجودة لدى الأفراد لتحسين أداء المؤسسة، والتمكسين إسستراتيجية تهده إلى تحرير الطاقات الكامنة لدى الأفراد، وإشراكهم فسي عمليسة بنباء المؤسسة، بعنبار أن نحاح المؤسسة بعتمد على تناغم حلجات الأفراد معرفسة رؤية المؤسسة وأهدافها المعيدة، والتمكين بعد بمثابة نقسل للسلطة، ودعسوة للعاملين للمشاركة في المعلومات والمعرفة التي توفرها المؤسسة عبر قاعدة بباناتها، وفي تحليل المشكلات، وصنع القرارات، وبالذالي في سيلطة اتخساذ القرار، ليصبح المرؤوس مسؤولاً عن جودة ما يقرر أر ما يؤديه من أعمسال، وهو ما يؤدي إلى نقل المبلطة من الرئيس إلى الموظف نفسه بشكل نسبي.

#### ة – أبعاد التمكين الإداري Empowerment Dimension:

يرى أسبكتر Specter أن للتمكين بعدين رئيسين هما: البعد المهارى: ويقصد به اكتساب العاملين مهارات العمل الجماعى مسن خسلال التدريب وخاصة مهارات التوافق وحل النزاع والقيادة ويناء التقه، والبعد الإدرى: ويقصد به إعطاء حرية وصسلاحية اتضاد القسرار لكل أعضاء المؤسسة.

## وهناك من يرى أن أبعاد التمكين تتمثل لهي:

- تغويض السلطة: وهو عملية الإمساد الفعلي للأنشطة الوظيفية، والسسلطة المقابلة لها إلى فرد معين داخل التنظيم، كما أنه الوسيلة التي تسستخدم لمسنح سلطات معينة لمختلفة المستويات الإدارية، وتحديد الإطار الدي يمكسن لكسل منهم العمل فيه، وذلك لتيسير عملية صنع القسرار عنسد مستواه الأنسب، فالتغريض يتضمن تعيين مهام للمرؤوسين ومنحهم السلطة اللازمسة لممارسسة هده المهام، مع استعداد المرؤوسين لتحمل نبعات المسئولية لأداء مقبول لهده المهام

- التحفيز الذاتي: وهو الشعور الإيجابي للدى الفسرد بسأن مؤسسته نقسوم متشحيعه على تحمل المستولية الشخصية وتقسدير جهسوده، ومساعدته علسي الإحساس بإبجازه، ويتضمن المجهودات التي تعليا الإدارة لحث العاملين على

ريادة إنتاجيتهم، وذلك من خلال إشباع حاجاتهم الحالية، وخلق حاجت جديدة لديهم، والسعي نحو إشباع ثلك الحاجات، شريطة أن يتميز دلك بالاعستمرارية والتجديد، وتهدف عملية التحفيز إلى مجموعة من الأهداف، يأتي في مقدمته أنه بسعى بصفة أساسية إلى زيادة إنتاجية العاملين حيبت إنه قد تبدئ أن مستوى كفاءة العامل يتحدد بصفة أساسية وفقاً للمعادلة الأتياة: الكفاءة = العدرة × الرعبة، والقدرة = المهارة × المعرفة، والرغبة = الاتجاهات > المواقف، وبما أن الرغبة تمثل الحاجات، والحاجات تمثل أساس الحافز، لهذا فإن التحفيز يستهدف بصفة أساسية تحديد الحاجات.

- العمل الجماعي: وهو قدرة الأفراد العاملين على تحقيق أهداف المؤسسة بشكل جماعي، وذلك من خلال التفكير الجماعي من زوايا متعددة في لمشكلة المطروحة، أو الموقف الذي يحتاج إلى اتخاذ قرار، وهذا ينمي عدد لأفكر المطروحة من الزوايا والاحتصاصات والمهارات المطلوبة، ويهدف هدذا الأسلوب لزيادة فعالية الجماعات عن طريق تحسين علاقات العمل، وتوضيح الأهدف، وأدوا العاملين، وتلعب فرق العمل دوراً هاماً فسي مجسال تطبيق التمكين الإداري، حيث تعتبر إحدى الأليات الأساسية بذلك للتطوير والتحسين الإداري، بحيث تعد فرق العمل أكثر فعالية في معالجة الأزمات؛ لأنها تتمتع بموارد وبمهارات متنوعة أكثر، وبسلطة أكبر في اتخاذ القرارات، وبناء عليسه بجب أن يمنح المديرون فرق العمل سلطة كافية لتنفيذ القرارات، امتعلقة بيم، وتطبيق التحسينات التي يقترحها العربيق فسي لمعمل.

تطوير الشخصية والنمو الذاتى: وتعنى شعور الفرد العامل بسأن مؤسسته تساعد في تطوير مهارئه في العمل، وتوفير فرص جنيدة لنطسوير شخصسيته عن طريق المكافات المادية و المعتوية و البرامج التدريبية.

- التقليد والمحاكاة: وتعنى اكتساب مهارات جديدة من خلال نقليد السلوك الممير لدى الأفراد العاملين الأخرين في المؤسسة، ويساعد ذلك علمي نفهم كافة المؤثرات على القرارات التي يتخذها شخص ما، عن طريمة تمثيل

المواقف التي تعبر عن مشكلات عملية بطريقة در اماتيكية، وتتحدد الأبعداد المختلفة لهذا الدور، الذي عليه أن يتصرف في ضوئها، ويهدف دلسك السي ريادة السوعي بالدوار الأخسرين ومحدداتها، كالعلاقسات بين الرؤسساء والمرؤوسين، مما يؤدي إلى المساهمة في تحديد المشكلات والتعريف بأسلوب علاجها، وإلى تقليل حدة الصراع، وتوفير جو أفضل من الثقة بسير العساملين من حلال الفصل بين الشخص كإنسان ودوره كموظف، يترتب عليه أن يلعب عدة أدوار حسب موقعه الوظيفي تحتمها التوقعات الرسمية من العساملين فسي التنظيم، وبعد تمثيل الموقف تبدأ عملية المناقشة، إذ يتحدث القائمون بالتمثيل عن شعور هم أثناء تمثيل الأدوار، وكيفية استجابة كل منهم للأخرين.

- المشاركة: وهي أن نمنح الإدارة حرية وقرصة للأفسراد العساملين لاتحساد قراراتهم بدون قبود أو قوانين نفرض عليهم، أو تحد مسن إسسهامهم، بهسده نقديم فرص أفضل لتوظيف قدراتهم وتحسين روحهم المعنوية، وتتوقف درجة المشاركة على قدرة القيادة الإدارية في التأثير على العاملين، وقسدرتها أبضسا على بث قيم وسلوكيات جديدة وحفز العاملين على الالتزام بمضامينها، لتكسون جزء من الثقفة التنظيمية التي ستكون مهدا للتعبير المقترح، أي أن المشساركة ترتكز على تكوين قوى فاعلة وداعمة للتغييسر، متبنية للتوجهات الجديدة للإدارة (التغيير) وكل ذلك يتم من خلال إشراك العاملين في إعسداد الخطسط وتنفيذها والأحذ بأراتهم ومقترحاتهم وإطلاعهم على ما تم إنجازه ومسا سسيتم البحارة مستقبلاً، وتحفز المشاركة العاملين على العمسل مسع الإدارة بسروح الغريق، وتجعلهم أكثر المتعداداً لتقبل وثيني التغيير.

أما تتوماس وفيلتهاوس Thomes & Velthouse" عبرا أن التمكين بتكون من أربعة أبعاد هي:

 حربة الاحتيار: وتعنى درجة الحرية التي يتمتع بها العرد في احتيار طرق تنفيذ مهام عمله.

- المعالية الذاتية: وتعنى قدرة الفرد على إنجاز مهام عمله بمحسح استناداً إلى خبراته ومهاراته ومعرفته، وتتوقف الفعالية الدائية علسى مدى شعور الأفراد العاملين بالنقه بالنفس والانتماء للمؤسسة، ووضوح المسئوليات والواجبات الوظيفية، ووجود توع من التعسون بين العاملين من جهة، وبين إدارة المؤسسة من جهة أحرى.
- معنى العمل: ويعنى إدراك القرد أن المهام التي يؤ وبهسا ذات معنسى
   وقيمة بالنصبة له، وللآخرين، وللمؤسسة.
- التأثير: ويعنى اعتقاد الفرد بأن له تأثيراً على القرارات النسى بستم
   انتخاذها والسياسات التي تضعها المؤسسة خاصة المتعلقة بعمله.

#### ه - مبادئ التمكين الإدارى:

يستند التمكين إلى مبدأ مفاده أن الذين يعملون عن قرب مع العسملين يعرفون عملهم بشكل أفضل، ويتخذون القرارات بشسان أداء العمسل بشسكل أفضل، من ناحية ثانية فالتعليم بوصعه عملية معقدة بحتاج تفكيراً وجهدا عقليساً رفيع العستوى، لاتكفي معه الإجراءات والقواعد التنظيمية، بسل بحتساج إلسى مدرسين مؤهلين ملتزمين لديهم قدرة في الحكم على الأشياء، والتحليل الناقسد نظروف وبيئة العمل وتصيفها.

ويعنقد استير Stirr بأن أساسيات التمكيل الإداري تتكول من سلعة مبادئ مستندة من الأحرف الأولى لكلمة Empower بحيث يمثل كلل مهما مبدأ من الميادئ، وهي كالتالي:

- تعلیم العساملین E-Education: حیث بدینی تعلیم کل فسرد فسی المؤسسة، لأن التعلیم یؤدی إلی ریادة فعالیة العاملین فیهسا، الأمسر الدی یؤدی بدوره إلی نجاحها.
- الدافعية M-Motivation: على الإدارة أن تخطط لكيمية تشحيع العاملين لتقبل فكرة التمكين ولبيان دورهم الحيوي في نجاح المؤسسة من خلال برامج التوجيه والتوعية، وبناء فرق العمل المختلف. واعتماد سياسة الأبواب المعتوحة.

- وضوح الهدف Purpose: يجب أن يكون كمل فسرد فسي المؤسسة الفهم الواضيح، والتصور النام تقامقة المؤسسة وأهدافها.
- الملكية O-Ownership؛ لتحقيق الإنحاز فان على الإدارة والعاملين في المؤسسة قبول تحمل المسؤولية والمساطة عن أفعالهم وقرار لتهم.
- الرغبة في التغيير W- Willingness to Change برخب أن
   يحب أن
   يكرن لدى الإدارة العليا و الإدارة الوسطى الرغبة في التعيير، لإنجاح
   جهود التمكين، وذلك م خلال التغيير في طرق العمل ووسائل الأداه.
- تكران الذات الذات Ego Elimination: الأحيان بإفشال برامج التمكين الإداري قبل البدء بسه، بسبب هسب الذات لدى المديرين، وانباعهم النمط الإداري القديم المتعلسل بحسب السيطرة والسلطة، وبالتالي بجب على الإدارة النظر للتمكين بأنسه اطريق لتحسين مستوى الأداء في العمل بشكل جماعي وليس بشسكل شخصيي.
- الاحترام Respect إن حوهر التمكين يكمن في الاعتقاد بأن كل عضو في المؤسسة قادر على المساهمة فيها من خالل تطحوير عمنه والإبداع فيه، وسيادة فلسفة احترام العاملين وعدم التمييز بينهم، وهناك مجموعة من القيم أو المبادئ يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند القيام بتمكين العاملين، حتى يحقق أهداقه بكفاءة ومنها:
- التمكين لا يعنى فقط تقويض العاملين لمسلاحيات صدع القرار، ولكنسه أبضه وضمع الأهداف والسماح للعاملين بالمشاركة.
- التمكين ليس عملية مطلقة، وإنما هناك بعض القرارات النسي تحتاج إلى فرق عمل فعالة وإلى خبراء ومستشارون وإلى تدخل الإدارة العليا في المؤسسة، وهناك أيضاً أوقات وظاروه قد لا تسمح بالتمكين خلصة في الأحداث الطارئة أو في صغار المؤسسات.

- پعتمد التمكين على المحازفة و المخاطرة من قبل الإدارة العليا، لدا فالتمكين هو من سمات القيادة الفعالة، وليست الإدارة الثقليدية، كما قد نحتاج إلى نطام للانضباط في استخدام التمكين يعتمد على الحسو افر و التشجيع و أيضاً على العقاب و التأديب لمن يعنىء استحدام التمكير.
- إلى نحاح أو غشل تمكين يجب أن يكون تحت سيطرة قادة المؤسسة، وأل يكون لديهم الرؤية الكاملة لتنفيذ ما يقولون بحو تشهيع ودعهم وتحديز العاملين، وأن تكون هناك اتصالات مستمرة بين الرؤساء والعرؤوسين، ولا يجب أن يكون الثمكين مباتراً يعسسل بين الإدارة والعاملين قيها.
- التمكين يحتاج إلى برامج متميزة للتدريب والتعليم والتعلم، لذا فيجب
  أن تكون هناك الاستثمارات اللازمة لإنجاح عملية التمكين.
- التمكين ليست عملية مقطوعة أو مبتورة، وإنما تحتساج إلى متابعة وتقييم وتتشيط وإعادة ترتيب خلصة على مستوى مستيري مستيري الإدارة الوسطى، والدين سوف يفقدون جزءاً أساسياً وكبيراً من سلطاتهم الرقابية على المرؤوسين في مواقع التنفيذ في ظل عملية التمكين.
- التمكير هو عودة للأصل وليس مجرد تقويض، وهسذا يجعل الأداء أفضل، لأن الأطراف التي تشعر بالتمكين القوي تحقق نجاها أكبر. ومن الافتراضات التي يستد إليها التمكين أن الإنسان بطبعه لديه القدرة والرغبة في أداء عمل جيد، ولديمه هاجمة داخليمة لنقريمر المصير وللتكيف مع مطالب البيئة.
- التمكين يعتمد على الهيكل التنظيمي المقلوب: الذي يقوم علسى مبدأ وضع الزيائن في أعلى الهيكل التنظيمي، ويتبعهم العاملون ومن شم تلبهم المستويات الإدارية المختلفة وصولاً بسالإدارة العبا ومحلس الإدارة.
- تقلص المستويات الإدارية في التسلسل الرئاسي: صلصلة إصدار
   الأوامر هي علاقة بين المدير و المرؤوس من قمة المؤسسة "المحدر".

ووجود سلسلة من الخطوط التي ترتبط بيقية مستويات الإدارة، حيث نتساب هذه الخطوط باتجاه العاملين، وينز ايد عددها كلما كمان المستوى أدنى، وهكذا فإن سلسلة الأمر تعني علاقية سلوية، ويبز دور المدير فيها كمصدر للأو امر، وبالتالي فهي سلسلة رسمية وانصالات المدير بالمرؤوس هي اتصالات لممارسة الصيلاجية أو السلطة.

وجود عطاق إشراف واسع: يسميه البعض المدى الإداري، ويقصد بـــه
 عدد الأفراد المناسب الذي يمكن للشخص الولحد أن يديره أو يرأسه.

#### ٣ - محددات التمكين الإدارى:

يعتمد نجاح التمكين على عدة محددات متشابكة ومتداخلة فى مكوناتها وأبعادها، يأتى فى مقدمتها ودود نوع من النقية في الأاسرد، فالمديرون يحاجة لتغيير الأدوار التقليدية؛ وابباع أساليب وسلوكيات تشجع على تمكين العاملين كتويض الملطة، وتعزير قدرات المرءوسين على التفكير بمفردهم، وتشجيعهم لطرح أفكار جديدة وليناعية، ويساعد التعرف على محددات التمكين يساعد في تصحميم لستر انبيبات للتمكين، فالتحدي الرئيسي للإدارة هو إحداث التمكين من خلال توفير القيادة والبني والعمليات والشافة التنظيمية المواتية، بحيث يشرك جميع العاملين في تحليل ناقد لظروف العمل بهدف تحسينها وحل المشكلات وليجاد الفرص والتغلب على المقبات التمل بعيق العمل. وذلك من خلال مشاركتهم في النقاش والحسوار، واتخدذ القرار،

#### وتتضمن محددات التمكين ما يلي:

درجة المشاركة: حيث يعبر مفهوم مشاركة العاملين عن الطسرق والوسائل التي تستخدمها الإدارة العليا في أي منظمة بحدو دملج العاملين في المؤسسة وزيادة العسلاحيات المخولة لهم فلي أداء أعمالهم، وبما يؤدي إلى الرضا الوظيفي وبناء علاقات إنسانية فعالة، وتعنم المشاركة المباشرة على الأفراد وأيضاً على الحماعات مثلل

حلقات الجودة Quality Circles و أنشطة فرق العمل الصنغيرة المتماثلة، وفرق العمل هذه تعتمد على المشاركة العباشرة التي تقدم نم خلال كل عضو من أعضساء القريق، و هذا يسمى Group نم خلال كل عضو من أعضساء القريق، و هذا يسمى Based Participation كتعتمد المشاركة المباشرة علسى الاثنيرات في انتخاذ القرارات الخلصة بالعمل اليومي وداحل مواقسع التنفيذ، وقد تمند إلى حلقات الجودة والتي تساهم يقدر كبير في انحساد القرارات وحل المشكلات على معتوى الأقسام والإدارات الوطيعية.

- وحدة السياسة: حيث يحاول القائد النأكد من استخدام نفس السياسة
   في معاملة العملاء على اختلاف مسترياتهم، ونقين السياسات المتبعة
   في الملقات بمعنى تجريد حجم المؤسسة.
- حجم التنظيم: فكلما كبر حجم المؤسسة، كلما كانت هالك فرصة
   متاحة لتقويض السلطة لصعوبة عملية النتسيق بين الوحدات الإدارية.
- تاريخ المؤسسة: حيث تعتمد لا مركزية السلطة بدرجة كبيسرة علسى
  الطريقة التي يتم بها العمل داخل المؤسسة.
- الفلسفة الإدارية: حيث إن نمط الإدارة وفلسفتها يعد عاملاً مؤثراً في
  مدى إمكانية تفريص المدير فلسلطة، فريما ينظر المدير للنفويض
  على أنه طريقة فلحياة التنظيمية التي يريدها العاملين.
- الرغبة في الاستقلالية: وتعتبر سمة من سمات المؤسسة اللامركزية،
   فريما يتولد نوع من العضب لدى العاملين بسبب طول خطوط وكشرة
   كنوات الاتصال، وينجم ما يعرف بالإحباط الوظيفي،
- مدى تواقر المديرين: فقد يؤدي نقص المديرين إلى محدودية تقويض السلطة، حيث تعتمد عملية انتخاذ القرار الجيد على مدى ثوافر لمدير المدير المدرب جيداً، والقادر على تحمل مسئولية ما يقوض إليه،
- أماثيب الرقابة العتمد التقويض على نوع وأساليب الرقابة المحمدة ومنها الرقابة اللحقة، والرقابة في منتصف الأداء، والرقابة المتقدمة.
- الأداء اللامركزي: ويتوقف على اقتصاديات وحدات العمل، وفرص
   استخدام مهارات وقدرات العاملين، وطبيعة العمل الذي يتم تأنيته.

الديناميات الإدارية: وتشتمل هوية التنظيم، ومدى قدرته على إحداث التعبير ونطاقه.

بيئة التنظيم: وما يشمله من بيئة دلخلية، وخارجية، والمداخ التطيمي
 انسائد بها، والعلاقات بين الأفراد

وقد كشفت بعض الدراسات التي اهتمت يالكشف عبن محددت التمكين عن ارتباط التمكين بالثقة، والاتصدال، والمشاركة، والرضا السوطيفي، وتدوق المعلومات، والحوافز، ودرجة اكتماب العاملين للمعرفة والمهارات، والعنية التنظيمية للمؤسسة، فالمؤسسات التي تقل فيها الحواجز سين الأقسام، وتتميز بتداخل التخصصات، تحقق مستوى أعلى من التمكين، كما يسرتبط التمكين بالخصائص الشحصية والمهنية والقيادية للفسرد وروحه المعنوية، وتصافه بالإقدام، واكتمابه بعض المهارات، كما أن إحساس العاملين بالثمكين يزداد مع زيادة معرفتهم بالمجموعة المهنية، والسياسة التعليمية والمدير الدراسية، ووجدت دراسات أخرى ارتباطات بين نمط السلوك القيادي للمسدير والتمكين، فالمدير صاحب الرؤية والذي يتمتع بمصداقية، ويستخدم أساليب العملين، ويبقى عطوط الإنصال مفتوحة معهم، ويبني جسور النقة، ويتشاطر المعرفة على خطوط الاتصال مفتوحة معهم، ويبني جسور النقة، ويتشاطر المعرفة المهنية معهم، ويوفر لهم قرصاً للمشاركة في صنع القرار وقيادة المؤسسة يجعل معلميه يحسون بالتمكين.

ويعد توافر فرص النتمية المهنية المستدامة من مصددات التمكين، حيث إن التمكين يرداد مع توفير فرص النصو المهني، والسنطم المسلمر، وترسيع بطاق مهارات الفرد عبر الحياة المؤسمية، عنسما يشبعر أن لديب المهارات والإمكانيات لمساعدة الآخرين على التعلم، والكفاءة فسي تطبوير برامج تدريبية فعالة لهم.

بالإضافة إلى ما سبق، يورد "معيد جلد السرب" بعض المحددات النسي يجب التركير عليها، وبعض العوامل المعنبة للفشل والتي يجب تجنبها والبعب عبها وتلافي أثارها، وذلك كما يلي:

- فهم التمكين: بمعنى كيفية الوصول إليه من خلال الاتصال بالعساملين
   والسماح الجيد لهم، والنظر إلى العاملين بجدية واحترام وتقدير.
- فهم وقبول رؤية وقيم المؤمسة: حيث إن المؤسسة النسي تنبسى الشمكين تدعم عملية صنع القسر ارات، وتحمل المستوبات على المستوبات التنظيمية الأنتى، ولكي يتم ذلك قنحن في حاجة لفهم رؤية رسالة وقيم المؤسسة ومعتقداتها، والمتعامل في إطار ثقافة المؤسسة، ومن أجل تحقيق أهدافها.
- تحمل المستولية: ففي ظل التمكين تأتي المسئولية، فكل يتحمل مسئولية نتائج قراراته. مهمة المدير التركيلز عللي الاتجلاء اللذي ستأخذه المؤمسة "أين تعير"، فإذا حددت الأهداف والاتجلاء بشلكل تعاوني بترك المدير للعاملين قرار كيفية تحقيق تلك الأهداف، وهمذه المسئولية تحتاح إلى تدريب على التفكير التأملي، وحوار مع اللذات والأخر.
- التعرف على أهداف المؤسسة، وربطها بأهداف الأفراد والجماعات وفرق العمل، وإنسباب التعذية الراجعة على كل مستوى من الرؤساء إلى العاملين عن نجاحهم في التمكين، وبما يدعم العاملين نحو الأدء والممارسة الأفضل وباستمران.
- التمكين ضمن التصميم الوظيفي: حيث إن التمكين بجب أن يسمي داخل تصميم الوظيفة، حيث الإثراء الوظيفي والذي يستثير حماس الأفراد وقدراتهم ومعارفهم نحو أداء أعمال ذات قيمة ومغزى، وهذا يسبب استمرار النجاح الفردي والجماعي والتنظيمسي، وفسي إطمال عملية التمكين فإن الأفراد الذين تم تمكيستهم يكون لسديهم لوقست والمعرفة والموارد لتحقيق النجاح.
- التواصل المستمر: وهو جزء أسلسي لنجاح عملية التمكين، ويتم ذلك
   من خلال الاتصالات المفتوحة وذلت الاتجاهات المتعددة، وتسلي
   معهوم التحسين المستمر، وضمان الجودة، التواصل بدين أعضداء

فريق العمل الولحد أو بعين الفرق وبعضها أو بدين الرؤساء والمرؤوسين، الدعم بالمعلومات وتوفيرها ونقسرها الاجتماعات والندوات والمناقشات مع العاملين على مختلف المستويات، ودلك بهدف التقييم والمثابعة والتحمين المستمر لعملية التمكين.

تصمم نظم للمكافآت والحوافر والتميز تتناسب والتمكيين، فيالأفراد المتمكنين يميلون إلى القخر والإعزاز بنشاطاتهم وإنجيازاتهم، لمدا فعظم للمكافآت المادية والمعنوية هي أمير ضيروري، مسع تجده الأجور ونظم الدفع إلى فريق العمل ككل، أي الدفع المبني على فرق المعمل، وأيصا الأجور (الدفع) المبنى على المهارات والمعارف.

وقد اهتم باحثون آخرون بتحديد أبعاد التمكين، وقد حددوا أبعداداً مختلفة، حيث يرى بعضهم أن التمكين يتكون من ثلاثة أبعداد هي: المكانية، والدراية العالية، والمشاركة في صفع القرار، بينما رأى لخدرون أن التمكين يتكون من أربعة أبعاد هي: الإحساس بوجدود معنى للعمدل، والإحساس بالاستقلالية، والتساتير، والكفاءة، أمنا " تسورت ورايهارت & Short للعمدين فيرا أ هناك سنة أبعاد فرعية هي:

- اتخاذ القرار: وتعنى درجة إدراك العاملين بالمشاركة في القرارات التي
  تمس عملهم، باعتبار أن المشاركة تزيد مسن وعسيهم، ومسن احتمسال
  التوصيل إلى خيارات أفضل ونوعية تعلم أفضل.
- النمو المهني: وتعنى درجة إدراك العاملين أن المؤسسة التسي يعملسون
  بها ثوفر لهم فرص النمو والتطور والنعلم المستمر، وتوسع مهسار تهم
  من خلال الحياة العملية.
- المكادة: وتعنى درجة إدراك العاملين أنهسم يحظسون بالحكرام مهسي و إعداب معن يعملون معهدم، وأن زملاءهم يسدعمونهم ويحكرممون معرفتهم و درايتهم.
- الاعتقاد بفاعلية الذات: وتعنى درجة إدراك العاملين أن نديهم المهارات
   والقدرة لمساعدة المتطمين على التعلم، وأن لديهم الكفاءة لتطوير درامج
   فعالة للطلاب، وبإمكانهم إحداث تغييرات في تعلم الطلاب.

- الاستقلالية: درجة إدراك العاملين أن لهم صوتاً مسموعاً فـــي حوالـــب
   معينة من حياتهم العملية.
- النائير: درجة إدراك العاملين أن لهم تأثيراً وأثـراً علــى الحــاة دـــي
   المؤسسة.

#### ٧ - أساليب التمكين الإدارى:

يختلف الباحثون في مجال العلوم الإدارية في ارتكازهم على أسسس الحادية في نفسير مفهوم التمكين، وتحديد أساليه، حيث استندوا على عدة أسس نتمثل في: التحفيز، والهيكلية، والنعط القيادي، وجماعية العمل، ويمكن إجمال أساليب التمكين التي أجمع عليها الباحثون على الدور التالي:

(أ) التحكين التحقيزي Motivational Approach: ويعرف بالتمكين مس خاص التحقيز، أو التمكين النفسي، أو التمكين من منظور الأفراد، حيث يستم تقاول التمكين من ناحية نفسية "سيكولوجية" كمفهوم تحقيزي يتمحور ويتمركز حول الدفعية عند الفرد نحو الكفاءة والاقتدار، أي أنه يشكل دفعيسة لسدى لعملين من أجل تحقيق مستويات عالية من الكفاءة، ويعد "كنوجر وكانجو لعملين من أجل تحقيق مستويات عالية من الكفاءة، ويعد "كنوجر وكانجو الكفاءة الذاتية"، وقد اقترحا أن التمكين عبارة عن بناء تحفرزي، وقد انتقدا الكفاءة الذاتية"، وقد اقترحا أن التمكين عبارة عن بناء تحفرزي، وقد انتقدا الكتابت التي وصفت التمكين بأنه تفويض السلطة، حيث إن التمكين يتصمن الكتاب التي وصفت التمكين بأنه تفويض السلطة، حيث إن التمكين يتصمن عامل حيز ودافعية من خلال تفعيل قدراته الذاتية، وبذلك فإن التمكين يكسون بمبح الأفراد القدرة (Enabling) وئيس النفويض الويادة الدفاع الإنجاز المهسام عسن طريق تطوير الإحساس بالكفاءة الذاتية، وأن التفويض أو مشاركة الموارد مسا هي إلا ولحدة من شروط التمكين.

وقد توسع تتومساس وفيلتهساوس Thomas & Velthouse" مسي معهوم النمكين من خلال استعراض القوة اكطاقة ومحفر "، ووضع مسودح لعملية الإدر الله، الإثارة الدوافع الجوهرية المهمة، فقد عرفا التمكين علمي أنه

المحفزات الحوهرية الدلخلية للعاملين؛ والتي تتجلى في أربعة أمعاد تعكسس موقف العرد الدور الذي يقوم به في عمله، وقد سميت هذه الأنعماد الأربعمة بنقيم المهام Meaning وهي كالتالي: المعنى Task Assessment الكفاءة (Competence الاختيار Choice)، والتأثير Impact وتلى دلمك تعريف اسبريزر Spreizer للتمكين بناء على ما جاء به توماس وفيلتهاوس بأسه بناء متكامل يظهر ويبرهن من خلال الأبعماد الإدراكيمة الأربعمة (المعنسي، المقدرة، الاستقلالية، والتأثير) وأن هذه الأبعاد الأربعة مجتمعة تشمكل مفهموم التمكين، وأن ضعف أحدها سيضعف الشعور بالتمكين بشكل عام.

(ب) التعكين الهيكلي Structural approach: ويعهم من خلال هذا الأسلوب بأنه منح السلطة، وسلطة اتفاذ القرار، وتتنبع القوة في المنظميات من عدة مصادر منها: السلطة الهيكلية، والمركرية، والسيطرة على المسوارد، أو التأثير على مخرجات المؤسسة، ويكون التمكين الهيكلي بتقديم الملامركزيسة الألقية الرسمية للسلطة، مثل تدفق القوة، إصافة إلى أنه يحتوي على تفسويض السلطة، وإعطاء صلاحية صنع القرارات للعناملين بسائنز أمن مسع حريسة التصرف.

(جـ) التعكين القيادى The leadership approach: حيث إن المدير دراً مهماً في عملية التمكين، فالطريقة التي يستحدمها المدير لتطبيق التمكين لدى والمحافظة عليه لها تأثير كبير ومهم على الشحور النفسي بالتمكين لدى العاملين؛ إذ أن المدير مسئول عن إيجاد هنف مشترك، وعن مراقبة ما إذا كان الأفراد العاملين يشعرون بالتمكين أم لا بشكل مستمر، بالإضافة إلى دوره في الاعتراف، وفي تقدير المساهمات التي قام بها العاملون، ودلك سمن حلل التأكيد على أهمية الجهود التي بنلها العاملون، ومس خلال تدريبهم أيصاً، باهيك عن كون المدير عاملاً مؤثراً في بناء فسرق العسل وتطوير ها باشركيز على الإسترانبجيات التي تشجع الإدارة الذاتية والمستقلالية قسرارات الفريق.

متعددة، ومدها: التعليم، والقيادة الناجحة، والمراقبة الفاعلة، والدعم والتسجيع المستمر، والمهيكلة المناسبة والتفاعل بين هذه جميعاً، ومن هذا في الجميع يعملون كشركاء، ويأخذون زمام المبادرة بشكل جماعي، من حبلال تفاعل العربيق المعطم، ويشاركون أيضاً في صنع القرارات الإستراتيحية، وعلى هده الأساس فالتمكين ليس شعوراً شخصياً، ولكنه نو مقومات هيكليمة وعوامل تنظيمية ملائمة، لجنبافة إلى ملاءمة العلاقات بين الرؤساء والمرؤوسين علسي أسس من المقة والدعم والتواصل، وتزويد الآخرين بالمعلومات الضمرورية أسس من المقة والدعم والتواصل، وتزويد الآخرين بالمعلومات الضمرورية وغير الصرورية لكي يشعر الفرد والفريق بشيء من المسئولية تجده نتدائج والحوافر والقوة، من الأمور في المؤمسة بشكل عام.

#### ٨ -- معوقات التعكين الإدارى:

توجد مجموعة من المعوقات الني قد تحول دون تعقيق فعالية عملية التمكيين الإداري ومنها:

- ضعف نظم التدريب، والتدريب الذاتي للعاملين بالمؤسسات.
- البناء والهيكل التنظيمي الهرمي مندرح المستويات الإدارية.
  - وجود نوع من التدلخل في الاحتصاصات الإدارية.
    - المركزية المغرطة في عملية اتخاذ القرار.
- تخرف الإدارة من فقد السلطة والنفوذ الذي يمنحه المركسر السوظيفي
   لهم.
- الأنظمة والإجراءات الروتينية التي تضف روح الإبداع والابتكسار
   الإداري.
  - وحود احتلاف في الأهداف و المصالح الفردية و التنظيمية.

وهاك من يرى أن معوقات التمكين الإدارى تثمثل في:

- الفشل في إيجاد الطروف و البيئة المواتية لنطبيق مفهوم التمكين بفعالية.
  - التركيز على التمكين في الأجل القصير فقط.
    - التقابل من قيمة و أهمية و فو الد التمكين.

- إحضاع التمكين للمزاج القردي أو المبادرات العردية، أي لا بعطر لـــه
   كتوحه تنظيمي من قبل الإدارة العليا في المؤسسة.
- العشل في تزويد الأفراد بالقدرات والمهارات والمعارف والشريب السلازم
   لانجاح التمكين.
  - الفشل في تقبيم وقياس نثائج التمكين.
- عدم الانتتاج بمزايا التمكين، وتطبيقه تقليداً أو مجرأة الشركات الاحرى وحسب.

ومن معوقات التمكين: المركزية الزائدة، والتهرب من التمكين، وبطء الإجراءات الإدارية (البيروقراطية) وتعقيدها، وضعف الشفاهية، والمسماواة، والنقة وغيرها من الأمور، وانعدام الاسسنقلال السذاتي، وضححامة الأنطمسة والتعليمات وغموضها، وتعدد المستويات الإدارية، وأن القرارات يتم اتخاذها على أعلى مستوى في قمة الهرم الإداري، وإهمال دور القيسادات الوسسطي و لتتفيذية، ومقاومة التغيير من قبل الرؤساء والعاملين في المؤسسة، فالعاملون عادة لا يقبلون التمكين خوفا من زيادة المسلوولية علسي عسائقهم، وبالتسالي المحاسبة عليها، والفهم الحاطئ للتمكين على أنه محاولية السيتغلالهم فيسي العمل، بالإضافة إلى ملازمة تقليص حجم العمالة مع التمكين، وهـــذا بـــدوره يزيد من حذر العاملين ومعارضتهم للتمكين، ووجود فجوة بين ما يتم طرحمه وبين ما يتم ممارسته من الإدارات، فعندها يحيب طلبن العساملين بسالتمكين، وبالتالي يرفضون تطبيقه، وسيادة ثقافة البيروقراطية التي تحتوي علمي عمدة مستريات إدارية داحل الهيكل التنطيمي للمؤسسة، وعسدم دعسم الإدارة فيهسا لبرامح التمكين، واتسامها بالصراعات بين العاملين والمديرين وبين العساملين أنفسهم أيضا فيهاء وضمعه الالتزام التنظيمي، وعدم تقسدير أهميسة التمكسير، وعدم تبنى التعليم والتدريب للمستمرء وعدم وجمدود اتصممالات فعالممة بممين عناصر المؤسسة.

#### ٨ - دور التعكين في تحقيق الإدارة المتعيزة:

يسهم النمكين في تحقيق الإدارة المتميزة من خلال تحقيق فعاليمة إدارة الأفراد والموارد البشرية بالمؤسسة، وتتميتهم إدارياً، حيث تؤدى عمليمة

لقل بعض السلطات إلى العاملين من قبل الإدارة إلى تصلهم المستوابة، وممارستهم لبعص المهام الإدارية التي قد تولد لنيهم نوع من الشعور باللقة، وقدرتم على الإدارة والتنظيم، كما يعاعد التمكين في دعم التوجه بحسو الإدارة المرتكزة على المشاركة، وصنع القرار التشاركي، وبالأحرى جودة القسر رات المؤسسية.

ويساعد التمكين الإدارى في تحقيق التميز من خلال لتلحبة الموصدة للاحتيار والندريب المطلوبة لتزويد العاملين بالمهارات اللازمة، وتغير الإدارة الفعالة التي تمثلك الرؤية التي تهيأ الظروف المساعدة لتحقيق الحودة والتميز، وتعزيز الشعور بالمسئولية وتطوير المهارات، كما يحقق التمكيين مروسة تصميم المهام، وتدريب العاملين، وتوفير التغذيبة الراجعة، ودعيم رسالة المؤسسة بالقيم الأساسية التي تؤمن بها المؤسسة، وربيط برنامج التمكيين بأهداف المؤسسة وقيمها، وتوفير البيئة المناسية للتميز والإبداع، ناهيك عين الالتزام بأهداف التميز المؤسسي عن طريق إيجاد المناخ الذي يعزز الجدودة والتميز، وتابية لحتياجات العملاء وتوقعاتهم.

والتمكين يسهل اتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق التميز المؤسسى والإدارة المتميزة، وتغيير الهياكل والأرصاع والأفكار والأتماط التنظيمية، وذلك كتمهيد لتطبيق التمكين من خلال بقل المسئوليات وعملية صنع القرارات بلى المستويات التنفيذية في المؤسسة، وبالوصع الذي يوفر النقة والمصداقية لدى المعاملين وفرق العمل، ويتظلب ذلك تغيير الأسلوب الإداري المستخدم، فالأسلوب الإداري المستخدم، فالأسلوب الجديد في ظل التمكين يتطلب توفير الوسائل المناسبة لتسريب العاملين كيف ينفذون العمل على أحسن وجه، وما الذي يجب فعله، وما هي انقرارات الخاصة المطاوب اتخاذها على المستوى الفردي والتي تعساهم فسي تحقيق أهداف المؤسسة، وقياس أوجه القوة والضعف فسي الوضع المسالي، لتحقيق أهداف المؤسسة، وتعاس أوجه القوة والضعف فسي الوضع المؤسسة وقيم وإدر اك المذجة إلى التغيير، وتمكين العساملين فسي أعمال ذات قيمة وتوفير الموارد الملازمة، والتخلي عن الرقاية التقليدية والصارمة والتي تسمعي وتوفير الموارد الملازمة، والتخلي عن هذه الإحراءات مسوف ينح فرصة أكبر لتمكين العاملين.

بالإضافة لذلك، فإن التمكين يعطي العامل القوة الشخصية للرقابة على عمله وتحمله مسئولية لتخاذ القرارات الخاصة به، وهنا بصيح دور المنير ميسراً ومعهلاً ومدرباً وموجهاً ولميس مراقباً،أي يحسد أن يتحلس المنيرون عن سلطائهم الرقابية في إطار عملية التمكين، كما أنه يعد بمناسة السبيل نحو مساعدة فرق العمل لكي تؤدي وظيفتها بفعالية وكفاءة، ويحتاح نلك إلى تعيير التصميم الثقليدي للوظائف أو الأعمال والني بنسي علسي التخصص، ولتخلي عن السيطرة والرقابة، ومبن أجل هنح الباب أمام المرؤوسين – من خلال التمكين – لتتدفق قدراتهم وإيداعاتهم الخلافة نحسو الأداء المتميز والذي يساهم في جعل المؤسسة أكثر تنافسية، واعتبار التمكين عملية هادفة في الأجل الطويل، يساهم في تحمل وتحدي الأخطاء تصديح وصولاً إلى التمكين في الأجل الطويل.

بالإضافة لذلك، يسهم التمكير في تحقيق الإدارة المتميزة مسن خسلال تحقيق الجودة والتميز، ويعض المتاتج الإرجابية على عدة مستويات هي: ويمكن تاتول أهداف التمكين على النحو القالى:

(أ) على مستوى الفرد: وتتمثل في: ريادة الرضا الوظيفي والحافزية وتقليل مكانية ترك العمل، فمن خلال منح المساملين حريبة التصسرف والمشاركة والاستقلالية، يؤدي ذلك إلى ميادة شعور العاملين بالسعادة والرشسا بالعمسل الذي يقومون به، إصافة إلى لحترام الذات، ورفع الروح المعويبة للعساملين، وريادة الانتماء للمهام التي يقوم بها العامل، وزيسادة الولاء للمنظمة ولفريق العمل الذي ينتمي إليه العامل، ويسهم أيضاً عبي رفع مستوى الفاعلية والمشاركة الإيجابية، وبالتالي ينتج عنه تحسسن فسي مستوى الإنتاجية وتنني الرغبة في التغيب عن العمل وتناقص معدل دوران العمسل، واكتساب المعرفة والمهارة حيث إن نجاح برنسامج التمكين يعتمد بشكل أساسي على توغر المعرفة والمهارة والقدرة لدى العامل أو العامل، والمعرفية والمهارة والمورفة والمهارة والقدرة لدى العامل أو العامل، والمعرفية والمهارة والمهارة المؤلفة على العامل، والمعرفية والمهارة والمهارة المؤلفة على العامل والمعرفة والمهارة والمهارة المؤلفة والمهارة المؤلفة على العامل، والمعرفة والمهارة والمهارة والمهارة المؤلفة على العامل، والمعرفة والمهارة المؤلفة والمهارة المؤلفة على العامل، والمهارة ولكنها والمهارة والكورة المؤلفة على العامل، والمهارة المؤلفة على العامل مس

تحاول إبقاء العامل أطول فترة ممكنة وحرصها على عدم فقدانه لصسالح المنافسين، وتعزيز التمكين للشحور الإيجابي لدى العاملين وتزويدهم بالإحساس بالتوازن الشخصي والمهني، وتقليل الغموض والصراع والتصارب في عملهم.

(ب) على مستوى المؤسسة: ونتمثل في مواكبة التغيرات الحاصلة في البيئة المحيطة بالمؤسسة فهو يكسب المؤسسة مرونة عالية يمكنها مسن التكييب السريع، إذ يعد طريقة جديدة لتغيير المنظمات باتجاه مستقبل أكثسر مناسسة وأكثر تعقيداً من أي وقت مضى، كما أنه يجعل المنظمات غاية فسي المروسة و لقدرة على التعلم والتكييف بغية اللحاق بالمنافسة وتابيسة طلبسات العمسلاء والمحافظة على حصنها السوقية وتوسيعها، ويسوفر التمكسين إدراكا أكبسر للحتياجات التعاملين

(ج) على مستوى العملاء: وتتمثل في: سرعة الاستجابة لاحتياجات العملاء من خلال تقديم الخدمة؛ إد أن حيث أن العملاء بحاجة إلى السرعة والمرونة في الاستجابة لاحتياجاتهم، وأن يكور بقدرة العامل التصدرف بطريقة أكثر فعالية عن الطرق التقليدية، فتمكين العاملين يمكن أن يوصيل العامل إلى مستوى عال من المرونة والقهم والتكييف والاستجابة التي من شأنها أن تصول العميل غير الراضي عن المخدمة أو المنتج إلى عميل راض عن المخدمة أو المستج، وهذا التمكين يكون قيماً في حال عدم وجود وقت كاف المرجوع إلى المسلطة العليا لاتخاذ القرار، وهذا يتطلب من العامل أن يكون على المدة تامية بأن كل ما يحتاجه لتلبية احتياجات العملاء تحت سيطرته وسلطته، وسرعة المستج، حيث خدمة الزبائن في حال وجود زيون غير راض، وبالتسالي يكون المستح، حيث خدمة الزبائن في حال وجود زيون غير راض، وبالتسالي يكون العامل الممكر مصدراً هاماً في إيجاد أفكار جديدة هامة لمخدمة الزبائن، حيث الما العامل الممكر مصدراً هاماً في إيجاد أفكار جديدة هامة لمخدمة الزبائن، وما يرصيه أكثر، وذلك لتواصلهم معه بشكل دائم، وبناء سمعة جيدة المنظمة والحداط على العملاء.

ويحد التمكين نوع من الاستثمار المجدي، فالإدارة تستثمر السلطة التي تعطيها للعاملين لتحقق مردوداً ليجابيا على العاملين والمؤسسة. بالنسسة للعاملين فإنهم بكتسبون سيطرة على عملهم مما يزيد حسهم بساحترام السدات والتقدير والاعتراف، ويجعلهم يمارسون الاستبصار والمتعلم المستمر، ويحلصهم من العزلة التقليدية.

ويرى "ماتتيس Matthes" أن التمكين والإحساس بالجدارة -Self worth وفاعلية الذات Self efficacy من أهم عوامل تحقيق المعالية التنظيمية والتميز المؤسسي، فالمؤسسات الممكنة أكثر انفتاحاً وتقبيلاً للأفكر المعنيدة، وأكثر حرصاً على مصلحة الطلاب وعمل الفريق والزمائية، وأكثر بعداً عن الرسمية، وأكثر إقداماً واتصالاً بالمجتمع، وأكثر ثقة، كما أن التمكيين يعزز الاستقلالية للفرد، ويسوفر فرصلاً للفرد لإظهار كفاءاته المعرفية والمهارية، وينعكس التمكين إيجاباً على نوعية القرار، فالقرار الذي يتم على مستوى المؤسسة الممكنة أكثر فاعلية من القرار الذي يأتي جاهزاً من السلطة المركزية.

ولكى يسهم التمكين في تحقيق التميز المؤسسى يجب توافر مجموعة من المتطلبات ومنها: ليجاد بينة أو جو عمل مساعد وإيجابي يتم الاهتمام به بالمكافآت والثقدير على الجهد في العمل، والإشادة بقدرات العاملين، وتفعيل تأثير المدير على العاملين، حيث يقسوم المسدير بوصدع الأدوار، وتوضيح الأهداف، وتخصيص المكافآت، وتوزيع الموارد، وتوصييل قسيم المؤسسة وعاداتها، ووضع هيكلية التفاعلات بين مجموعات العمل، وتضيق تصدورات الأفراد حول بيئة العمل، وبناء ثقافة داعمة المعمل الجماعي، ودعم الرملاء في العمل، والثقة والاحترام المتبادلان بين الإدارة والعاملين، والإنفاحية والعسل الحماعي بحيث يشعر كل عامل في المؤسسة تأتسه جسزء مسن لمؤسسة، بالإصافة إلى الاتصباط والمراقبة عن طريق تحديد أهداف المؤسسة ونطساق بالإضافة إلى الاتصباط والمراقبة عن طريق تحديد أهداف المؤسسة ونطساق الإشراف فيها، بالإضافة إلى تعزيز الشعور بالدعم والإحساس بالأمن.





القياس المقارن بالنفضل وإدارة التميــــز المؤسسى

#### القصل السابع

## القياس الوقارن بالنفضل وإدارة التهيز الوؤسسي

نمقت رمتر:

يعتبر القياس المقارن بالأفضلBenchmarking و احداً مس أهم المداخل الحديثة التي تمتخدمها المؤسسات الإجسراء مقارنة بينهم وبدين المؤسسات الأخرى المناقمة أو ذات التقوق في مجال معسين والتمي يمكسن اعتبارها مؤسسات رائدة، ويعتمد القياس المقارن بالأفضل على محطط دائرى ببدأ بتحديد العملية التي يطلق عليها (التخطيط Plan)، ثم تجميع البيانات عسن المعليات المشابهة لها لدى الأخرين ويطلق عليها (الممارسة والفعلل Do)، وينتهمي وإجراء تحليل القجوة في الأداء بمعنى (المعصن والتقيميم (Check)، وينتهمي المخطط بنطبيق الحلول أو ما يعرف بــــ (التنهيم Act)، ويركسز القيماس المقارن على طريقة الأداء وليس النتانح، ويوفر معيماراً حقيقيماً يمكسن عسن طريقة المحكم على العملية، وذلك من خسلال المقارنسة بأفضيل الممارسسات المتاحة لدى المنافسين في نفس المجال.

وقد تزايدت الحاجة لتطبيق القياس المقارن بالأفضل فسى مؤسسات التعليم المجامعي نتيجة زيادة الطلب على التعليم، مصحوباً بالتأكيد على أهميسة البحث عن مصادر بديلة للتمويل، والتغير في الخريطة الديموجر أفية للطلاب، والحاجة إلى منافسة العماذج المتجددة للمؤسسات التعليميسة، وفعاليسة عمليسة القياس المقارن بالأفضل في تأهيل المؤسسات التعليمية لمواجهسة لتحسيات المثلاحقة التي صماحت مجتمع المعرفة وتداعياته المختلفة، وتزايد الحجسة لإمراز الميزة التنافسية للمؤمسات التعليميسة، والحعساط على دور هما فسي المجتمع.

ويعتمد القياس المقارن على قياس ومقارنة عمليات وممارسات وأداء لجمعة بالمقارنة بالمؤسسات الأخرى لتحديد أفضيل الممارسيات من خيلال عشية مستمرة للمقارنة بالأفضل، تستطيع المؤسسات التطيمية تحديد معيار تسبتعين سنه فني تحديد أحداديا وغياتها، والبرمجة الإستراتيجية حيث تضع المؤسسة أحداف إسستراتيجية وخطط عمل أشاء مرحلة البرمحة الإستراتيجية المولجهة القضايا الإسستراتيجية ووصسع استراتيجيات مقصودة لتحقيق رسالتها.

كما يمكن استخدام القياس المقارن بالأفضل بفاعلية لإحراء تحسيس وتطوير في الخدمة التعليمية عن طريق الإجابة على بعض التساؤلات ومنها: أين نحر بالسبة للأخرين؟، وما هي مجالات التحسين المرغوبة؟، وما هي أين نحر بالسبة للأخرين؟، وما هي مجالات التحسين المرغوبة؛، وما هي العضل المؤسسات التعليمية التي يمكن المقارنة منع عملياتها وأتشطتها التعليمية؟، وكيف للمكن لنا تحقيق تميز أكثر من تلك المؤسسات التعليمية لدينا؟، وكيف يمكن لنا تحقيق تميز أكثر من تلك المؤسسات التعليمية؟.

ومن هذا تأتي أهمية هذا الفصيل الذي يحاول تتاول أساسيات القياس المقارر بالأفصيل، وكيفية توظيفه في تحقيق التميز المؤسسي، وذلك من خسلال المحاور التالية:

# ١ - مفهوم القياس المقسارن بالأفضل وأهدافه:

يعتبر القياس المقارن أحد الأساليب التي يمكن استخدامها لوضع مقاييس واقعية للأداء، بالإضافة إلى اكتساب أفكار جديدة ومجسالات للتطبيق يمكن نقلها للمؤسسة، إلا أن الأهمية النسبية لهذا الأسلوب ترجع إلى قدرت على رعطاء مقاييس محدزة وخلاقة تعلم المؤسسات كيفيسة تحقيق رطسا عملائها، ويمكن تدول مفهوم القياس المقارن بالأفضل وأهميته على النصو التالى:

# (أ) مفهوم القياس المقسارت بالأفضل:

تعددت التعريفات التي تتاولت القيداس المقدار بالأفضد المقارسة المرجعية، حيث تناول الباحثون هذا المفهوم صن خدلال أسيس وتوحهات مختلفة، ومختلفوا في التعبير عن هذا المصلح، فيسميه بعضهم أداة Tool مختلفة، ومختلفوا في التعبير عن هذا المصلح، فيسميه بعضهم أداة Method. ويسميه اخرول أسلوب Technique، وفريق ثالث بعتبره طريقة Method وفريق رابع يرى أنه عملية Process، وعلى الرغم من هذه الفروق اللفطية، لا إن

هذك شبه اتفاق على المعنى المقصود والفائدة المتحقة من التطبيق، وفيما يلى عسر ص المعص هذه التجريفات:

بعرف القياس المقارن بأنه عملية مستمرة للمقارنة، ورسم الخطط، والنطبيق الفعال، حيث يتضمن مقارنة المؤسسة والتشطنها الداخلية في أعصسل لمؤسسات بغض النظر عبن تقساطها، ومقارنسة أداء العمليات المحتلفة بالمؤسسة مع العمليات المتميزة في المؤسسات الشعبية بهدف الوصسول إلسي أعضل قيمة، ومقارنة أنواع مختلفة من أساليب تحسين الأداء الحثيار الأسلوب ذات القيمة الأفضل والمناسب للتطبيق لظروف كل مؤسسة على حده.

كما يعرف النظر إلى القياس المقارن بالأفصل بأنه عملية تعلم تقوم بها مؤسسات التعليم الجامعي بهدف تمكين المشاركين في العملية من مقارنة خدماتهم، وأنشطتهم، ومنتجاتهم، كي يحددوا نقاط القوى والضبعف المقارنة كركيزة أساسية للتحمين الذاتي أو التقييم الداتي، وتتصف عملية المتعلم هنا بأنها عملية تعاونية، وبأنها تعتمد على المشاركة الفعالة من المؤسسة والوحدات التنظيمية.

ويعرف القياس المقارن بالأفصل بأنه عملية استكشاف تمسينويات الأد ع الدخلى، وذلك من خلال مقارنة معايير قياس متعددة المستويات حاخلية وخارجيسة بهدف رصد الراقع وتحقيق هدفين هما: قياس مستويات الأداء، ومقارنسة عمليست الأد ء بنطيرات الداخلي والخارجي في مؤسسة أخرى تتميز بمكانة عالميسة، ويتصبح مسن التعريف السابق أن القياس المقارن بالأفضل بوظف نتائج المقارنة في الارتفاء بعمليتسي التعريف والتعم، وتحقيق مستوى أفضل من الأداء المؤسسي.

ويقصد بالقياس المقارن بالأفضل قياس أداء مؤمسة تعليمية ومقارنته بأفصل أداء للمؤسسة التعليمية المناضة، بهدف تحديد كيفية وصول المؤسسة دات الأداء المتميز، واستخدام المعلومات الناتجة كأساس لتحديد الأهداف، والإستراتيجيات، والتطبيق.

ويعرف تشافير وكوتى Shafer & Coate القياس المقسار نبائسه العملية المستمرة والمنتظمة لتقييم المؤسسات المعترف لها بالريادة في مجسال

معير، ومقارعة العمليات المختلفة بها، والتي تهدف إلى التعرف على أمساليب العمل و العمليات التي تمثل أفضل الممارسات والتي تضمع أهدافاً رشدة للأداء

ريعرف القياس المقارل بالأفضل بأنه مدخل يستخدم لتحسين المنستج التعليمي، والخدمات التعليمية، والعمليات الإدارية، من خلال تحليل أفضل الممارسات في ضوء معايير محددة للأداء مع بيان كيفية لتجازها، مصا يزيد من رصا المستخدم للعملية التعليمية.

وترى "وودهاوس وستيلا Woodhouse & Stella أنسه يمكسن النظر إلى القياس المقارن من زوايا مختلفة، فقد يعنى المقارنة بسين البيانسات المدهة عن الموسسة الجامعية، وريما يعنى عملية مخططة جيداً تركسز علسى الاستثمار الجيد للوقت في معالجة البيانات المؤسسية، وتجميعها، واستخدامها، وقد يعنى في منحى آخر عملية التأكد من مستوى الأداء المؤسسسي ومقاربتسه بأداء مؤسسة جامعية أخرى متميزة.

ويمكن النظر القياس المقارن على أنه عملية تعلم مستمرة يتم تسدل المعارف والمعاومات والخبرات عن الممارسات القيادية، وتقاسمها من حسلال عمليات الشراكة بين المؤسسات الجامعية المختلفة، حيث يتبح للمؤسسات أن

تقارل أدائها بأداء بعض المؤسمات الرائدة في مجال التعليم الجامعي، وتساعد هده المقارنة في تحديد المشكلات و الفروس المتاحبة لتطبوير أداء هذه المؤسسات، ويوضح هذا التعريف أن القياس المقارن بمثابة عملية مستمرة لمحاولة إيجاد طرق التحمين المستمر للأداء من خلال إجراء عملية المقرسة المرجعية، لتحمين أدائها في العمليات المختلفة.

ويعرف القياس المقارن بأنه طريقة معيارية لجمع وتفريس البيانست الإجرائية السهمة، بطريقة تساعد على إجراء مقارنات مناسبة بسين جوانسب الأداء في المؤسسات المختلفة، أو البرامج، بهسنف تحقيق ممارسسة جيسة، وتشخيص المشكلات التي تعوق الأداء، وتحديد مجالات القوة، ويتصسح مسن هذا التعريف أن القياس المقارن بوفر للمؤسسة الأطسر المرجعية المخارجية والممارسات الجيدة التي يتم على أساسها إجراء التقسويم وتصسميم عمليسات العمل.

ومن خلال التعريفات السابقة، يتبين أن القياس المقارن بالأفضل يتمثل في تقييم جانب أو جوانب متميزة، وأفصل أسلوب لتحسين أداء في مؤسسة ما، ثم البحث عن نموذج أو قيمة مرجعية يتوافر داخل المؤسسة التعليمية أو في مؤسسة أخري، والتعرف على أسباب هذه العجوة، ثم إدخال التعييرات المضرورية على الأنشطة والعمليات قيد الدراسة، وبعد ذلك تطبق أساليب العمل الجديدة التي تم التوصل إليها، مع الأخذ فلي الاعتبار مواءمتها والظروف الداخلية للمؤسسة، كما أن الهدف من وراء كل دلك هلو تحسين أداء المؤسسة.

وتتصم طبيعة القياس المقارن بالأفضل حكمه لتحقيم همودة المؤسسات الجامعية عدة عناصر لعل من أبرزها: المقارنة وقيساس الأداء، والتركيز على المنافعين الخارجيين، والتقويم والتحمين المستمر، والتعلم مسن الأخرين.

# (ب) أهداف القياس المقارن وأهميته:

يهدف القياس المقارن بالأفضل إلى تحقيق الجودة، وذلك عند مقارنة مؤسسة بأخرى في بعض جوانب الأداء، وإيجاد معاومات عن هده الجوانسب

التى تتقوق فيها إحدى المؤمسات، وليجاد الطريقة التى يتم من خلالها تحسين مستوى الحودة والأداء، وتحقيق التحسين والبحث عن التميز من حالا ملحظة أفضل الأساليب، وليجاد الأقكار والمصادر المتحسين من الحسرح، واللدء في عملية التعلم الفعال داخل المؤمسة التعليمية، والقهم الجيد العمليات، ووضع أهداف وغايات إستراتيجية فعالة، وإنشاء نقطة مرحعية لمقابس الأداء، وفهم وتلبية حاجات عملاء المؤمسة الداخليين والخسارجيين، وتحسين مؤشرات الأداء، وتحديد عاصر القوة وتعزيزها، ونقاط الضعف ومعالجتهد، بحيث تتميز مع المنافس الآحرين، بمعنى أن تطبيق القيداس المقدارن يقود المؤمسة الجامعية إلى الأداء الأفضل.

كما تتضمن أهداف القياس المقارن بالأفضل القضاء على مقاومة التغيير داخل المؤسسة، وتوفير إطار التقويم الخارجي، وإيجاد شهكات لدعم التواصل بين المؤسسة والمؤسسات الأحرى، وترشيد النفقات، ويتم من خلال تحفيض تكاليف الإنتاج أو الخدمت التي تكون مرتفعة، حيث تلجأ المؤسسات الادارية إلى البحث عن المؤسسات التي تقوم بتأنية نفس النشاط أو الخدمة بتكلفة أقل، وإتاحة فرص التعلم المستمر، ونقل الخبرات والمعارف من المؤسسات الأخرى، بهدف تغيير نظم وأساليب العمل التقليدية، وإحداث تغيير في القافة التنظيمية السائدة في المؤسسة، وإتاحة الفرصة للمؤسسة للتوجه حلى الخليا وخرجياً – نحو النماذج الأفضل للأداء والجودة التي توفر لها فسرص دخلين في توفير الإدارة العليا فرص المشاركة لهم، وتعكنيهم مس اتضاذ دخليين في توفير الإدارة العليا فرص المشاركة لهم، وتعكنيهم مس اتضاذ القرارات، وإيجاد الحاول المناسية للمشكلات التي يواجهونها فسي العمل، وصعة عامة.

أما بالنسبة لأهمية القياس المقارن، فإنه يعتبر القاعدة أو الأساس لفلسسفة التحسين المستمر في المؤسسة التعليمية، والتي تعتبر أداة للتغييسر، والمحسن المتواصل عن التطبيقات والتي تعني بأفصل الممارسات التي تقود إلى الأداء المؤسسة، وفهم تطويرها مس

حلال مفارنة أداء عملياتها مع الممارسات الأفضل، كما يمكن المؤسسة مسن معرفة المعدل الذي يسير به المتنافسون نحو التحسن والنطور، ومعرفة وعهم و إيجاد أفضل المنتجات، الخدمات، التصميم، التجهيز، العمليات، الممارسات لتحسين أداء المؤسسة، ومعرفة وفهم العمليات الدلخلية للمؤسسة، والتركيس على تحسين أدائها.

ونتمثل أهمية القياس المقارن في كونه تقويماً الأداء الموسسسة، حيث يمكن الاستناد إليه في التعسرف على الممارمسات الداحلية للمؤسسة، ومقارنتها بالممارسات الخارجية لمؤسسات رائدة أو مؤسسات لها وظائف مناظرة مما يقدم أدلة توضح جوانب التغيير المطلوبة، وتسبيم في توقيع نوعية التحسن الذي يحدث بعد إجراء هذه التغييسرات في ضيوء أفضيل الممارسات، ويعتبر إجراء مقارنات بين مؤسسات التعليم ليس أمراً يسبيراً، وذلك الختلاف هذه المؤسسات احتلافاً ملحوظاً في أهدافها و مكاناتها، ويجعل القياس مقتصراً على المؤشرات التي ربما الا تكون متسوفرة لسيها، مثل: قدرات الطلاب الملتحقين بها، ونسبة عدد أعضاء هيئة التسريس بها للطلاب، أو نسبة أعضاء هيئة التدريس المؤهلين تأهيلاً تربوباً.

أما "هارنجتون Harrington" غيرى أن أهمية القياس المقارن بالأفضل/ المقارنة المرجعية تتضح في:

- تلبية منطلبات العملاء: حيث إن دور القياس المقارن بالأفضل تتمثل فسي مساعدة المؤسسة في إمكانية التفكير الشمولي باتجاه إنجاز أهداف الأداء الكلسي، وبما يسهم في تلبية منطلبات العملاء،
- ضمان اعتماد أفضل الممارسات: حيث إن البحث عن أفضل الممارسات في مستوى العمليات يدفع باتجهاه البحهث والنقهويم المسهمر للبينسة الحارجية، وهذا يفسر سبب تسمية القياس المقساران بالأعضال المقارسة المرجعية أحياناً بها المحاكاة الإبداعية"، فالغاية من المقارسة هي استخدام ما تعلمته المؤسسة من المنافسين لمد الفجوة النتطيمية.

- سجار مستوى حقيقي من الإنتاجية: حيث تعتبر الإنتاجية حلاً جدرياً للمشاكل التي تولجه المؤسسات، وعندما يهتم العاملون بفهم مخرجاتها، وكيف تلبى هذه المخرجات لحتياجات العميل الداحلي والمسارحي للمؤسسة من خلال فهم المقارنة، عند ذلك سيتمكنون من تركير شسطهم على إشباع احتياجات ورغيات العملاء.
- تحسين الميرة التناصية للمؤسسة: حيث إن البحث الخسارجي والسداحلي المستمر عن الأفكار والطرق والممارسات الناجحة، ومن ثم دمسج كلل ذلك في خطط وير امج تتبناها المؤسسة يجعلها تعير في الاتجاه المسحيح الذي يحقق لها الميزة التنافسية.

ونتبع أهمية القياس المقارن بالأفضل سوقفاً لآراء "ريساري العمايات، وفهم من خلال التأثير في القرارات الإسماراتيجية لتحسين العمايات، وفهم منطبات العملاء، ووضع معابير الأداء الداخلية، ومساعدة المؤسسات على قيادة استراتيجياتها بشكل مسنطم، ومعرفة الفجوة بسين أداء المؤسسة ونظيراتها في المؤسسات المدافسة الأحرى، ويمكن اعتباره الأسساس فسي وضع الأهداف الداخلية ومعرفة مؤشرات الأداء، وتكامل أفصل الممارسات في المؤسسة، وليجاد الرغبة لدى قيادة المؤسسة والعاملين فيها على تبنسي التغيير، ويقود إلى التحسين الشامل، ويزود المؤسسة بالقدرة على الإبداع المؤسسة في أن تكون أفضل مما هي عليسه الأن، والاستخدام الأفصسل الموسمة في أن تكون أفضل مما هي عليسه الأن، والاستخدام الأفصسل المؤسسات المنفوقة (الرائدة) في المستقبل.

مما سق بنضح أن القياس المقارن يعد حدافز أ للتغيير، ووصسع الأهداف الإمداف الإمداف الكامدة ورء الأهداف الممايات الكامدة ورء العمليات الداجمة، والتي تجعله أداة لوضع الخطط و الإستراتيجيات لتحقيق هذه الأهداف، ومنهجية شاملة لتحمين الممارسات التنظيمية، ودعم الترام العاملين بتطبيق برامج واستراتيجيات الجودة، وتحسين القصرات الإبد،عينة

و التجديدية لفريق العمل المسئول عن تحسين الأداء، وتوفير فسر ص التعساون بين المؤسسات المختلفة، وتشجيع المنافسة فيما بينها على تحسين الأداء.

#### ٢ - خصسائص القيساس المقارن بالأفضل ومقوماته:

ينسم القياس المقارن بالأقضل بعدة خصائص يأتى في مقدمتها أنه ممثانة عملية مستمرة لتقييم أداء المؤسسة، أو أحدد أنشطتها أو خدماتها لا تتوقف عدد حد معين، ولكنها تدور في دورة مستمرة هددها تحسسير الأداء، كم أن عملية التقييم تتم في إطار الرؤية المقارنة لأفضل نمودج في هدذا المجال أو النشاط أو الخدمة، مواء دلخل المؤسسة أو خارجها.

وتتضمن خصائص القياس المقارن بالأفضل ما يلى:

- السعى الدائم لتحقيق الشراكة بين المنافسين، بهذف تبادل المعلومات في سبيل الارتقاء بالأداء.
- النظر إليه كمدحل إداري تستخدمها المؤسسات لتقييم أدائها، وأسلوب لتحسين عملياتها وممارساتها.
- الاعتماد على البحث المستمر عن أعضل الممارسات لأن المؤسسات المتفوفة دائمة التغيير.
- التحسين المستمر لجميع الفعاليات والممارسات التربويسة والإداريسة،
   والمنتجات، والخدمات، والممارسات، ومن ثم على الأداء الكلى للمؤسسة الجامعية.

كما يتعيز القياس المقارن بالأفضل بأنه يعتمد على مبدأ استثمار أفصسل لممرسات والتطبيقات في مجالات مختلفة من المؤسسات الناهجة والمنافسة، عن طريق تنادل الخبرات والمعرفة، ومقارنة أدائها ومتاتجها مع أداء ونتسائج المؤسسات الرائدة والمشابهة، لتطوير مستوى الأداء، والنتسائح، والخسدمات، والممارسات الوظيفية، كما يتيين أن للقياس المقسارن أهميسة كوسه مسدخلاً يستحدم نقياس الأداء ولتحديد نقاط القصور باتجاد تطبيسق أفصسل لطرائسق والتي تقود إلى التحمين المستمر للمؤسسات الراغبة في التحمين فسي أدائها والدحث عن أسرار النجاح في المؤسسات ومن ثم بلوغها.

أما بالسبة لمقومات القياس المقارن بالأفضل فتتمثل فيي: دعيم الإدرة العليا والتزام جميع المستويات الإدارية والعلملين بإجراء عملية المقارنية، وكمدتك صرورة توفير الموارد والإمكانات اللازمة لإجراء المقارنة، والنحث عن تشكيل فريق عمل القياس المقارن، كما بحتاج إلى اختيار المؤسسات المتقوقية في الأداء كشريك لعملية المقاربة، وتوفير البيانات اللازمة عن الشريك المقرن مع وجود أنظمية نصبال كعومة نساعد على نشر هذه البيانات بين أعضاه الغريسق، وتعسم فيي نقبل الأفكار لأجراء عملية المقارنة.

### ٣- أنواع القيساس المقسارن بالأقضل:

يمكن تصنيف أنشطة وإجراءات القياس المقارن وفقاً لطبيعة العمليسات التي يتناولها، وتتضم عمليات كامنة (ترتبط بجمع المعلومات من المنستج) أو واضحة/طاهرة (ترتبط بالتنظيم)، أو عمليات مستقلة بدون شركاء، أو تعاونيسة من خلال المشاركة، وقد يتم تعليقها على مؤسسة واحدة (ممارسة داخليسة)، أو عدة منظمات متشابهة، أو غير متشابهة (ممارسة خارجية)، ويمكن أن يعليق على العملية كنها (القياس الأفقى)، أو جزء من العمليات (القياس الرأسسى)، وقد يشمل القياس المقارن التركير على المدخلات والعمليسات والمخرجسات، بالإضدفة لذلك، فإن مخرجات القياس المقارن بالأفصل تتضمن العلاقسات التعاونية، والتنظيم الشبكي، والفهم المتبادل بسين المشاركين، والوثائق المرجعية ممثلة في: النصوص، والمعلومات عن مجالات الدراسة، والفهم الأفضل للممارسة، والعمليات والأداء، والرؤى المتعلقة بعملية التحسين.

وتوجد مجموعة من أنواع القياس المقارن بالأفضل وهي:

(i) القياس المقارن السداخلى Internal Benchmarking: ويركسز علسى مقاردة العمليات المتشابهة التي يتم أدائها في أجزاء ووحدات مختلفة مسن المؤسسة بهدف تحديد الممارسات الأفضل، لذا يجب إعطائسه أهميسة لأن الطريق إلى المقارنة يمكن أن بيداً بتعلم المؤسسة من أقسامها أو وحسداتها الإدارية، وما تتعلمه يتلخص حول التكلفسة المنخفضسة، والسسرعة فسي

الإنجاز، وسرعة تبادل البيانات، ولكسب المزيد من المعلومات الحاصة بالمؤسسة باعتماد وحدات تنظيمية ذات أداء متميز داخل المؤسسة، وهدا الموع من المقارنة يتميز بكونه سهل العمل وأقل كلعة، أما عبوبها فهسي حرمان المؤسسة من فرض معرفة ما يقعله الأخرون، وما حقوه من تقدم ومن الأمثلة لهذا النوع النظم الداخلية لتغييم المناهج، وترتيبات عملية تقيم المخدمة والتدريس بين أعضاه هيئة المتدريس والأقسام والوحدات.

- (ب) القياس المقارن القسارجي External Benchmarking: ويتضمن المقارنة المرجعية الخارجية مع الأفضل من المنافسين، وعبر المنافسين، أو أي مع مؤسسات لفرى رائدة تعمل في نفس مجال عمل المؤسسة، أو مجال آخر، ومن مميزات القيا المقارن الخارجي أنه يحقق الانفتاح علمي تجارب ونجاحات الأخرين التي يمكن أن تكرن علي شكل المقارنسة مسع المؤسسات التي تمارس نفس الشاط.
- (جـــ) القياس المقارن النتافسي Competitive Benchmarking ويشمل مقارنة أداء الموسسة التعليمية بمؤسسة أحرى تنافسية وقتا للبعض المقاييس مثل: مقارنة العمليات المتشابه، والممارسات، ومقاييس الأداء، وتحديد الاتجاهات، والأولويات عبر المؤسسات التنافسية على سبال المئسال قياس نتائج الطالب (معدل النجاح، معدل الرصا) مقارنة بمعدلاتها في مؤسسة تعليمية متميرة، وتقوم المقارنة المرجعية التنافسية على أساس المقارنات المباشرة مع المنافسين الأفضل للبحث عن الأداء الأفضل، وللنائك تسمى المقارنة بير المنتجات، المقارنة المرجعية في الأداء، حيث تستخدم في مجال المقارنة بير المنتجات، والخدمات، والتكنولوجيا، والأفراد، والجودة.
- (د) القياس المقارن الوظيفى Functional Benchmarking: حيث يستم مقارنة العمليات والمعارسات والأداء بنفس الجوانب في مؤسسة أحسرى فسى نفس محال العمل مثل: الإدارة العالية، وخدمات المكتبة، وتسلجيل الطلك وقبولهم في المؤسسات التعليمية، ويقوم هذا النوع من المقارنة المرجعة علسى أساس مقارنة مجالات معينة من المؤسسات الريانية الأفصل في العسالم فسي

عس المحال، أو الذي تؤدي نشاطات مماثلة، ويشمل تلك تموفير الدياسات المطلوعة عن توجهات المؤسسة التعليمية لإجراء المقارنة الكلية، والمحث عسن الوطائف المشتركة بين المؤسسات، لذا يطلق البعض عليها المقارنة العرجعية العملية، وتتصمن مقارنة وظيفة معينة (التعليم، المصوارد البشرية) أو عملية معينة (تدريب العاملين، أساليب التنمية المهنيسة) بمثيلاتها في المؤسسات المؤسسات.

(هـ) القياس المقارن الإستراتيجي Strategic Benchmarking: وهي عملية مراجعة وفحص كيفية النسافس مسع المؤسسات، والبحث عسن إستراتيجيات تحقيق الأداء الأفضل التي نقود إلى النجاح في السوق، وتحقيسل الميزة النتافسية، وللمقارنة المرجعية الإستراتيجية أهمية تكمن في اختصسار الوقت والتكاليف الملازمين لنطوير عمليات جنيدة، وتحسين كفاءة العمليات الحالية، وتعتبر المقارنة المرجعية الإستراتيجية وسيلة للتعرف على ما يفعلسه الأخرون، بغرض الاستفادة بكل ما هو جديد عيما يفعلونه مسع تطويره وتطويعه ليتلائم مع ظروف وبيئة المؤمسة الجامعية.

(و) القياس المقارن العلم Public Benchmarking: وبيتم هذا الله من القياس والمقارنة على كيفية المصول على بيانسات أداء العمليسات من خارج المجال الذي تعمل فيه المؤسسة، وبمنساز القيساس المقسارن العسام بمجموعة من المزايا لعل من أبرزها أنه يسهم في إحداث تحسينات كبيرة فسي أد ء المؤسسة، ويسهم في توفير بيانات واقعية تفصيلية للمؤسسة، ويسهم فسي توفير فرصة الكنشاف أداء عمليات المؤسسات المنافسة.

ويضيف البعض أنواع أخرى للقيساس المقسارن بالأفصمل أو المقارنسة المرجعية ومنها:

- القياس المقارن للأداء: ويتم على أساس المقارنة المباشرة مع المتدفسين
   عن طريق تحليل الأداء، وتستخدم للمنتجات، والحدمات، والنشاطات.
- القیاس المقارن التشاركي: ویعد هذا النوع من حالات المقارسة لتسی
  تعتمد علی المشاركة، حیث یتم مشاركة مجموعة من المؤسسات لیپانسات
  حول شاط معین علی أمل الاستفادة مما یتعلمون، و هناك آر اء أحرى.

- القياس المقارن للعمليات: ويستخدم في مراحل العمسل المحتلفة مشل:
   ترتبب وتنظيم العمل الإدارى، وتدريب الأفراد العاملين، وتهستم بتحسيد الممارسات المؤثرة في المؤسسات لإتجاز الوظائف المتشابهة.
- القياس المقارن للممارسات الأقضل: وهو مشابه المقاربة المرجعيسة الوطيعية باستثناء تركيزه على الممارسات الإدارية بدلاً من تركيزها على عمليات خاصة معينة، ويركز هذا النوع من المقارنة على عسة معايير مثل: بيئة العمل، والحوافز التي تعطي للأفراد العاملين دافعاً قويساً لأداء أعمالهم بشكل مميز.
- القياس المقارن القياسى: ويقوم على أساس مقارنة مجمل الأداء القطاع
   معين بهنف الحصول على أفضل الممارسات.

وبالرغم من تعدد أنواع القياس المقارن بالأفضال وأشكاله فسى مؤسسات التعليم الجامعي، إلا أن هناك مجموعة من القواسم المشتركة بينها، والتي تركز في مجملها على:

- المعايير المثالية Ideal Type Standards: وتعارف بالمعايير القياسية، حيث يتم بناء نودج لستباداً إلى المعارسات الأفضال، ويستم استخدامه كقاعدة أساسية في تقييم المؤسسة الجامعية إلى العدد الدى يتناسب مع هذا النموذح، وخير مثال على هذه الطريقة هلى معايير "مالكولم بالدريدج Malcolm Baldridge Awards".
- " المقارنة المتمركزة حول الأنشطة؛ وتعد بمثابة منهجية يتم فيه اختيار مجموعة من الأنشطة سواء كانت تقليدية أو ممثلة للبعص الممارسات لتى تتم داخل المؤسسة، ويتم تحليلها ومقارنتها بسبعض الأنشطة المشابهة في بعض المؤسسات الجامعية الأخرى، وقد يتم الطلر إلى مثل هذه الأنشطة على أنها مؤشرات للحكم على أداء هذه المؤسسات.
- المقارنة الأفقية: وتهدف إلى تغييم التكافة، وعمل، وإنتجيسة المؤسسة الجامعية، والأداء وفق معايير محددة، ومحالات يستم الانفساق على أهميتها في عملية التقييم المؤسسي، مثل: عمل قسم لتسجيل وقبول

الطلاب، وتعتمد هذه المنهجية على الهياكل التنظيمية بصحفة أساسية، وجمع البيانات من مصادر ها الرئيسية، وقد تتطرق هذه المبادر ات لجانب واحد من المؤسسة أو عدة مجالات بها.

المقاربة الرأسية: وتحاول تحليل التكاليف والإنتاجية، وعسبه المعسل، وأداء عملية واحدة، والتي قد تكون مشتركة في عدة محالات وطبعيسة، على سبيل المثال كل جوانب تسجيل الطلاب بقص النظر عن مكانهم وموقعهم دلخل المجامعة، ويساعد هذا النوع في توفير مراجعة شسملة للممارسات المؤسسية في مجال واحد، غير أل جمع البيانات وتقسيرها قد يكون أكثر الأمور إشكالية في هذه المنهجية، ومن ثم قابن الطريقة الأفقية والرأسية للمقارنة المرجعية تعدا بمثابة أدوات تشخيصية لتحديد وترتب فرص التحسين المستمر للعمليات الإدارية بالمؤسسات الجامعية.

وبعد استعراض الأنواع السابقة للقيساس المقسارن بالأفضيل، يسرى الباحث أن القياس المقارن الإستراتيجي بعد من أنسب الأثواع للتطبيق فسى الجامعات المصرية، وخاصة في ظل توجه معظم الجامعات نحو التغطييط الإستراتيجي، ووصع خطة إستراتيجية لتطوير التعليم بها، كمسا أنسه يؤكمنا على التوجه الإستراتيجي ودوره في تحقيق المزابا التنافسية للجامعات مسن خلال استشراف المستقبل، ووصع البدائل الإستراتيجية الممكنسة للتحسين المستمر.

# ٤ - مبادئ القياس المقسسارن بالأقضل:

يؤكد القياس المقارن على ضرورة وجود رغبة لمدى المؤسسات الجامعية للتعلم من بعضها البعض، وسعيها الدائم لتقاسم الحبرات الحيدة فيمسا بينها، مع التركيز على تدعيم الدور الدولى للجامعات من خلال المشاركة فسى لاتحادات المهنية والأكاديمية وغير الأكاديمية، والقيام بالزيارات العلمية للجامعات الأحرى للتعرف لى الممارسات الجيدة بها، والتعاول مسع هيئات الاعتماد المؤسسى، ومراكز التقويم المؤسسى، بهدف دعدم الممارسات

الأكاديمية، ووضع المعايير اللازمة لتحقيق جودة التعلميم، وإناحمة الفرصمة الأكاديمية عيئة الندريس للمشاركة كمقيمين للجامعات الأخرى.

ويستد القياس المقارن بالأفضل إلى بعض المبادئ ومنها:

- التنظيم: حيث يعتبر مدخل منظم لتحمين العمل، يقوم بالبحث عن أعصل ممارسة وطريقة للقيام بعث ماء ثم تطبيقها، بهدف تحسين نشاط معير، والوصول بسه إلى مؤشر بغوق المؤشر الحالى للأداء،
- التعاون: حيث يتطلب القياس المقارن نوع من التفاعل والتعساون لمستمر بين الجامعات المشاركة في العملية، وكذلك الأفراد المشاركين في تقييم أداء الجامعات سواه داخل الجامعة أو خارجها.
  - المقارئة: عبر بمثابة عملية مقارنة مؤسسة ما بالنسبة للمؤسسات الأخسرى
     ذات الأداء المتموز، بهدف إيجاد مداخل حديثة وأفكار جديدة.
- الاستعرارية: حبث إنه عملية مستمرة للمقارنة والقيساس، بالنسبة لسرواد العمل في أي مكان في العالم، بغرص اكتساب المعرفة التي تساعد المنظمسة على تحسين أدائها، والمقارنة بسين العمليسات والأنشسطة المتشسابهة بسين المؤسسات، ومجالات العمل، بهدف التعرف على فرص التحسين.
- القياس والتقويم: حيث يحاول أن يقيس درجة نقدم المؤسسة نحبو تحقيق هدف محدد ووضع تنافسي جيد لها في المستقبل.
- التحديد الواضح لخطوات العمل: حيث يركز على تحديد وفهم ومواهمة المعارسات المنفوقة لدي المؤسسات الأخرى في أي مكان من العالم، وتطبيقها دلخل المؤسسة بهنف تحسين أدائها.
- التقييم المستمر: حيث يركز علي النقيم المستمر و المنتظم للخدمات ووظائف العمل الخاصة بالمؤسسات مقابل أداء المنظمات الأخرى، أو مقاسل أداء الأقسام و الوحدات التابعة للمؤسسة الولحدة (والمشهود لها بالسمعة الطبية في مجال معين، ويمثل هذا الأداء نمونجاً لأفضل ممارسة نقوم المقارنة المرجعية بنقيمه بغرض تحسين أوضاح المؤسسة.

- الشمولية: فهو مدخل شامل ومتكامل يسعى إلي مشاركة جميع الأطراف في عملية التحمين المستمر لنشاط المؤسسة، وهو يمثل طرقاً مبتكرة للعمل نسهم في تطوير الأداء، ويتوقف نجاح العمل به على الرؤية الواعية للقيدة الإدارية، وللعاملين، والاهتمام بالعملاء، وتوفير المعلومسات عبن الأساليب الحديثة للعمل، وتخصيص الموارد المادية الكافية، وإدارة المسوارد الشسرية بأساليب غير تقليدية، هذا إلى جانب أهمية تقعيل العلاقات الخارجية للمؤسسة التعليمية مع العالم الخارجي.

- البعد المستقبلي للتقييم: حيث يؤكد على ضرورة قيام إدارة المؤسسة بتقويم موجوداتها الفكرية من الأفراد العاملين، ومسز خلال وضع خطسة إستر اليجية تتضمن تحديد لحتياجاتها الحاليسة والمستقبلية مسن رأس المسال البشري ذري الكفاءة العلمية، وخصوصاً من الحاصلين على شهادات علميسة، ويمتلكون مهارات وقدرات وقابليات عالية، ومنتظمة ونسادرة، مسع ضسرورة الأخذ بنطر الاعتبار الخبرة العلمية، ومن ثم العمل على الاستفادة مس نتسائج تقويم الأداء السنوي من خلال تحليل نتسائح النقسويم، والخسروج بمؤسسرات توضح الأداء الافضل، والتعرف على الأسباب النسي أدى إلى التعيسز فسي الأداء، والعمل على تشجيع الآخرين للوصول إلى مستوى الأداء العثميز.

ويتطلب تحقيق مدادئ القياس المقارن بالأفصل صدرورة توافر ندوع من الاتجاه لإيجابي الدى الجامعات وأعضائها نصو عطية المقارضة، وفيمها لتوقعات عملائها الداخليس والحارجيين المرتبطة بمجالات النظاوير، ومحاولة قمؤسسات الحامعية الرغبة في تحسين أدائها التعامل معها على وفق أساوب علمسي قالم علسي أساس التحليل المفصل لمعمليات وممارسات الموسسة، بحيث يمكن مس خلاسه معرفة وتشحيص واحي الضعف والقصور في الأداء بغية تحسينها، والقصام عليها، وصوافر القيدة العالمة على جميع المستويات التطبعية، وإدارة الموارد النشرية بعمالية، ووطسع لأهداف وصياغة عياسة الجودة استداداً إلى رؤية مشتركة بين الطلاب وأعضاء هيئة التربيس وإدارة الحامعة.

#### ٥-خطوات القياس المقارن بالأفضل ومعوقاته:

احتلف البلحثون في تجديد خطوات القياس المقارن بالأفضسل، حيث يرى البعص فيها تقضمن: تحديد المؤسسة المراد المقارنة بها، وتشكيل فريسق عمل المقارنة المرجعية، وتحديد المؤسسة التي سيتم المقارنة معهد، وحمد وتحليل البيانات المتعلقة بالمقارنة، واتحاذ الإجراءات لنجاح عملية المقارسة، في حين يرى البعض الاخر أنها بتضمن: ربط المقارنية برسيالة المؤسسية، وإعداد أهداف قابلة للقياس، والحصول على التزام ودعيم الإدارة، وتشبكيل فريق عمل ذو قدرات عالية، والتركيز على المجالات الحاكمية الصبحيحة، والتركيز على المغارن بالأفصل على فريق عمل ذو قدرات عالية، والتركيز على المجالات الحاكمية الصبحيحة، والتركيز على المقارن بالأفصل على فريق التنافيين، ويمكن نتاول خطوات القياس المقارن بالأفصل على فرحو التالى:

- (i) اختیار مجال النطبیق: حیث بجب الترکیز علی المجالات الأكثـر أهمیــة لمتلقی الخدمة (داخلیاً وخارجیاً)، وأن بتم اختیار أكثـر المجــالات التــی بتوقع لها النجاح فی النطبیق.
- (ب) اختيار أسنوب المقارنة المستخدم: وهناك أسطوبان انطبيق القياس المقارن هما:
- اختيار مؤسسة جامعية ما، والمشاركة معها في تبادل المعلومات لإجسراء
   القياس المقارن بالأفضل/ المقارئة المرجعية.
- إشراك جهة خارجية مسئولة عن اختيار أفضل المؤسسات التعليميسة فسى مجال النظبيق المختار، وجمع المعلومات اللازمة، ويعتبر هذا النوع أقسل جهداً، حيث يلقى عب، الاختيار على الجهة الخارجية، ولكنه أكثر تكلفة باستثناء أن تكون تلك الجهة حكومية.
- (ج) تطيل العمليات المختارة للتطبيعي: حيث يتم تطبيل العمليات بتحديد مكونات وعناصر كل عملية في ضبوء احتياجات المستعيد مس الخدمة لتعليمية.
- (د) تقويم ومراجعة المعلومات المجمعة: وتتضمن تكلفة التطبيق، وفهم العلاقة بين الكفاءة والتكلفة، بحيث يتم اختيار أفضل المؤسسات التعليمية التسى

تحقق أعلى جودة ترضى المستفيد بأقل تكلفة ممكنة، وتحقيمق المصدقية عس طريق مقارمة النطبيقات المختلفة للمؤسسات في ضوء المعابير المحدة.

- (هـ) تحديد الفجهوة: حيث يتم تحديد الفجوة عن طريق المقارنة به ين طهرق تنفيد العمليات لدى المؤسسة التعليمية مكان الدراسة، والمؤسسة الأحسرى صاحبة الأداء المتميز.
- (و) تطبيق خطة التنفيذ: ربنك بهدف تحسين وتطوير العمليات المحتمارة علمي ال تعد بطريقة مبتكرة.

أما بالنسبة لمنهجية بالقباس المقارن بالأفضل فإنه بتم وفي منهجية محددة تتمثل في:

- التخطيط؛ وفي هذه المرحلة يتم تشكيل فريق عمل المقارنة المرجعية الذي يتولى تحديد العمليات التي سيتم إجراء المقارنة عليها، وكذلك يتم اختيسر لشريك المقارل به، وتحديد دوع وطرق جمسع المعلومسات الضسرورية لنجاح عملية المقارنة، وهي تحديد المعتجات، والحدمات، والعمليات التسي تقارن مرجعياً والمؤسسات المستحدمة للمقارنة، وتحديد مقساييس الأداء للتحليل وجمع البيانات.
- التعليل: وتتضمن هذه المرحلة عمايسة الفهسم السدقيق لسلاداء الحسالي
  للمؤسسة، ركذلك أداء الشريك المقارر، وتحديد الفجوة بين الأداء الحسالي
  للمؤسسة، وأداء المؤسسات المقارن بها، وتحديد حجسم ونسوع وأسسباب
  الفجوة بين أداء المؤسسة والمؤسسات المنافسة الأخرى المنافسة.
- التكامل: ويتم في هذه المرحلة تحديد الموارد والإمكانات اللازمة لنجاح عملية المقاربة، والوسائل التي تؤدي إلى تحقيق أهصل مستويات لسلاداء،
   كم تنطلب هذه المرحلة دعم المديرين المسئولين عسن تسوفير المسوارد المختلفة.
- التنفيذ: وفي هذه الخطوة بتم تشكيل فريق عمل متعدد الوظائف، ونطبوبر
   حطط إحراثية، ووضع توصيف لمهام الفريق، وتتغيد الخطبط، وتحريبل
   الحطوات السابقة إلى برنامج عمل، وبما يضمن تحسين أداء المؤسسة من

حلال تطبيق أفضل الطرائق من الشريك المقارن به مع مراقبة النسانح، ومستوى النقدم المتحقق، وتوجد مجموعة النقاط الرئيسة المتصلة خطوات تنفيذ عملية المقارنة المرجعية ومنها: أهمية النزام الإدارة العليا بالشعيذ، مع توافر مستوى عالى من المشاركة والتعاون، والمعرفة النامة بالمعالجات قبل مقارنتها، ومقارنة تلك المعالجات الأكثر حاجة للتحسير، وتشكيل قرق المقارنة المرجعية من العاملين في المعالجات الحامسعة للمقارنة.

- الرقابة والمتابعة: وتتضمن عملية متابعة التقدم في الأداء، بهذف مساعدة على معالجة لفجوة السلبية في أدائها، مما يحقق الأداء الأفضل للمؤسسة.
   وتوجد مجموعة من المعوقات التي قد تحول دون تطبيق خطوات القباس المقارن بالأفضل في مؤسسات التعليم الجامعي ومنها:
- المساهمة غير الكافية من جانب الإدارة العليا، وعدم النزامها بدعم عمليات القياس
   المقارن بالأفضل.
  - لاختيار والإعداد غير السليم لفرق العمل المكلفة بالدراسة أو التطبيق.
- ضالة توافر البيانات والمعلومات على نحو دقيق وسريع عن النظام التعليمي
   وإدارته، وذلك لعدم توافر أنظمة المعلومات العمالة.
  - التقنية والدعم غير الكافي للنتفيذ.
  - التركيز على الأهداف قصير المدى ·
  - ضعف النظام المعلوماتي المؤسسة التعليمية.
  - الأهداف غير السليمة وخاصة على المدى الطويل.
  - غياب الواقعية في تحديد المطلوب تحقيقه أو في الزمن المتوقع للتقيذ،
  - الفهم غير السليم أو غير الكافي للمعلومات أو لطريقة التطبيق فسي
     المؤسسة المختارة.
    - إهمال تحقيق التوازن بين الأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
      - غياب المتابعة أو عدم كفايتها.

# ٣ - القياس المقارن بالأقضل في الجامعات الأسترالية:

تعد أستر اليا من أولى دول العالم التي اتجهت نحو تبني مههوم الحسومة تي في المؤسسات التعليمية بحد لتفاله من مجال الصدناعة ، حيث بدأت تتشسر تعليم مهاهيم الحودة وألياتها في معظم الأجزاء التي حاولت تطبيق مسدخل الجسودة ﴿ الشاملة، وتحسين الجودة، حيث طبقت بعض مؤسسات النطبيم الجسامعي هسذه المد خل بعية تحسين الأداء بها، وتحسين العملية التعليمية، والخدمــة التعليميــة لله المقدمة للطالب، وتحقيق الميزة النتافسية في السوق التعليمي، وقد سساعد على الله المعادي ذلك النطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات والتعليم، والتزايد المستمر في عدد الطلبة ومؤسسات التعليم الجامعي.

وقد حظى القياس المقارن بالأفضيال باهتمام كثيسر مسن الباحثين و المؤسسات الجامعية في أستر الباء كاستجابة لبعض الدو ادع ويأتي في مقدمتها: زيادة حدة التناقس بين الجامعات، ومنطلبات تفعيل المحاسبية التعليميلة ومؤشرات الأداء، والرغبة في إجراء النحسين المستمر، وظهور طمرق جديدة المعالجة المعاومات والنيانات الخاصة بالمؤسسة الجامعية، حيث ساعنت في تعييس الطسرق الملهجية الذي تتبعها المؤسسة في تقييم أدائها وتحسيمه، ويمكسن تنسلول القيساس المقسارات بالأفضال في أسترالها على النحو الثالي:

#### (أ) تاريخ القياس المقارن بالأفضل ومراحل تطوره:

أصبح القياس المقارن بالأفضل ذو أهمية كبيرة في النعليم الجسامعي الأسترالي عندما قامت المكومة يتقديم آليلت تقيسيم جسودة التعلسيم، وتسوفير مصادر جديدة لتمويل القعليم الجامعيء وقبي الحالة الأولى لابسة مسن تطسوير عقاط مرجعية خاصة بعمليات تحقيق الجودة المقارنة، وفي الحالة الثانية أصسمت من الصروري أن تسعى الجامعات الأسترالية إلى ترشيد الإتفاق، وتقليل تكلفمة تقديم حدمة تعليمية متميزة عقارنة بالجامعات الأخرى فسي السدول المتقدمسة، والتي تحقق التعليم الجيد بأقل تكلفة ممكنة. وفي عام ١٩٩١م صدر تقرير "التعليم العالى: الجودة والتنوع في عقد التسعينات" والذي أعلنت فية الحكومة الأسترالية عن مجموعة من الإحسراءات المنزمة لتفعيل جودة التعليم العالى بوجه عام، وتحقيق جودة التعريس والبحسث العلمي بوحه خاص، والتأكيد على ضرورة توفير السدعم المالي للجامعات لإكسابها القدرة على إجراء التغييرات التي تتطلبها طبيعية العصير، وترابيت لحاجة للتوجه نحو تحقيق آليات ضمان جودة التعليم، وفي عام ١٩٩٧م نسم تشكيل اللجنة القومية لضمان جودة التعليم العالى للمساهمة في تحقيق بسرامج عنمان الجودة في الفترة من ١٩٩٣م وما تتضمنه من توفير مصيادر طلتمويل الذاتي، وإدارة الموارد المائية للجامعة.

وفي عام ١٩٩٥م قامت "وحدة تطوير التدريس والتعلم بجامعة كوين لاند Queensland بنتفيذ مشروع للعباس المقارن بالأفضل وذلك للمقارنة الند Queensland بعضر الجامعات بين الطرق الذي تتبعها الجامعات البريطانية، والأمريكية، في تضريج أعضاء الأسترالية الأخرى، والجامعات البريطانية، والأمريكية، في تضريج أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون معمارسة مهذة الندريس الجامعي، وقد توصل هذا المشروع أن القياس المقارن يوثر بشكل واصح على تقافسة الجدودة داخل الجامعات وتزداد فعاليته، من خلال التعلم الداخلي، وبناء شبكات تسريط بدين أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم في الجامعات الأخرى.

وقد قام كل مسن "آرنست ويسانج Ernst & Young فيسم عسام المقارن بالأفضل لإدارة شئون الطلاب"، وتسم نظيفه على سبع جامعات أستر الية، حيث تم جمع البيانات على معدا الالتحساق بالحامعة، ومعدل التخرج، ونتائج تقييم الطلاب، وقد لمشهدف هسذا المشسروع تحديد الممارسات الجيدة بين الجامعات المشساركة فسى المشسروع، وتحديد مؤشر الث الأداء المناسبة لتقييم العمليات الإدارية، وتسهيل فهم عمليسة ترشسيد الإنعاق، وتقليل التكلفة، وتحديد فرص التحمين المستمر و التطبوير عسى كسل جامعة، وضمان نقل مهارات المقارنة المرجعية لأعضاء هيئة النسريس المشاركين من كل جامعة، وفسى نفسس العسام قامست جامعة الملبور ب

Melbourne بتنفيذ مشروع للقياس المقارن بهدف مفارنة الخدمات الإرشادية التي تقدمها بتلك التي تقدمها الجامعات الأمريكية.

وفي عام 1991م قدم "مساكينون وآخسرون McKinnon & et al دليلا إرشادياً للجامعات الأسترالية لتوضيح كيفية توظيف القياس المقارد في مطوير لتعليم الجامعي، وإكسابها القدرة على التكيف مع المتغيرات الداحلية والمحارجية التي قد تطرأ على الجامعة، وتضمن هذا الدليل حوالي ٦٧ مقطعة مرجعية، تقع تحت تسبعة موضيوعات رئيسية هيى: الحوكمة، والإدارة والتخطيط، والعلاقات الخارجية، والبنية التحتية والعبوارد المالية، والسنطم والتدريس، ودعم الطلاب، والبحث العلمي، والخدمات المعلوماتية والمكتبية، والتنمية المهنية المعنية التحنياء هيئة التدريس.

ومع بداية الألفية الثالثة حاول اتحاد الجامعات والبدى أهلليق عليه "الجامعات ٢١ المالاersity 21 استخدام عمليات المقارنية المرجعية في تحديد المعايير القيامية لجودة التعليم الازمة للجامعات التي تعتبر عضوا في هذا الاتحاد، وصاحب ذلك إدراك الجامعات الأسترائية مبدى الحاجبة رئيس تطبيق إستر اتيجيات القياس المقارن مبين خسلال مجموعية مبين التقييميات المؤسسية، حيث بدأ المجلس الأسترالي لضمان جودة الجامعات في إجسر عمليات القيم في عام ٢٠٠٧م، وتم نشر جميع التقارير الخاصة بها متصبعة مراجعة للموضوعات والقصاليا التي تطرقت لها عملية التقييم مثيل: البحب المعلمي، و القضايا الإدارية، وقضايا التمويل الجسامعي، وفسي سينتمبر عمام المجلس بنشر عدة تقارير تؤكد عليي أهميه القياس المفارن المفارن المعلى، وأم عمل تحليل لتقارير التقييم، وأوصي باستخدام مجموعة من مؤشيرات جسودة التسدريس والستعلم الحصة بالقياس المقارن الدلطي لخبرات التعلم لدى الطالب، ومقارنة حميسع عمليات الاعتماد المنفق عليها في مقابل العمليات التي يعد تخدمها محلس اعتماد الجامعات بأستراليا.

وفى نفس العام قام كل "ماكيتون McKinnon" بنقديم تقريراً معوساً " القياس المعارن بالأفضل: دليل إرشادى للجامعات الأسترالية" يتضم (٦٧)

مؤشراً لتحقيق جودة الجامعات، وحثها على تطبيق القياس المقارن بالأفضال وإستراتيجياته، ومساعدة الجامعات على التحسين المساتمر، وقاد أكاد هادا التقرير حلجة المؤسسات على فهم الأسباب الكامنة وراء عمليات القياس والتقييم، والمخرجات المراد الحصول عليها، والعمليات التالى ترعاب فالياعها.

وأحدت عملية قاتباس المقارن بعد ناسك تركيز عليي عيدة جو سب دخيل المؤسسات الجامعية ومنها: حلى المشكلات المؤسسية، وتقييم الأداء العيردي والمؤسسي ككل، وتحليل الأنشطة والقدمات الأكاديمية، والتسبهيلات والخدمات الجامعية، كمت حولت بعص الجامعات الأسترائية تطبيعي القياس المقارن التحسين جدودة العمليسة المقايمية بها، حيث بدأت جامعة الديلايد AdeJaide في عميل مشيروع المغطيط المؤسسي وجودة الأداء" بهدف النعرف على الممارسات الجيدة في الجامعية الأخيري، والاستفادة منها، أما جامعة بوند Bond فقد حاوليت الاستفادة منها، أما جامعة بوند Bond فقد حاوليت الاستفادة من خبيرات جامعية دارشوس المقارن بعمليات تطوير الموارد النشرية والبرامج الأكلايمية، أما جامعية جنسوب القياس المقارن بعمليات تطوير الموارد النشرية والبرامج الأكلايمية، أما جامعية جنسوب المترائيا فقد تصمفت القياس المقارن في جميع سياساتها كأداة هامة في صديع القيرات المرتبطة بجودة التعليم، وتحديد المجالات النسي شعنياج إلى التعليور، والممارسيات المودة في الجامعة.

وفي عام ٢٠٠٧م بدأ المجلس الأسترالي لضمان جونة الجامعات في اسستحده مدخل "تقييم المحنطر الأكاديمية" لتعميل عمليات القياس المقارن بالأفضيا، حيث يستم التركير على البراهيل المرتبطة بوضع مؤشيرات الأداء ومراحعتها علي المستوى المستوى مؤمى والدولي، وقد كون المجلس مجموعة مين الحييراء المسراجعين لتصييق هذا المدخل، والتي قامت بتطوير إطار يصف المدخل وفق المعابير والمحرحات، وأكبدت على صرورة ترظيف هذا المدخل من خلال الأطر المرجعية، وهي عام ٢٠٠٨م بدأت جامعتي حريث Griffith وسيدني الغربية Western Sydney في تنفيد عمليات المياس المقارل من خلال عمل بعيض المقارنيات المرجعية في بعيض المجالات المرجعية، ومحاولة الربط بين المخرجات العملية والنظرية.

ويحطى القياس المقارن بالأفضل في الوقت الحاضر باهنمام مترابسد في التعليم الجامعي الأسترالي، حيث بسؤدي استخدامه إلى تحسيس أداء المؤسسات الجامعية، ويعتمد القياس المقارن على المطابقة والمقارنية سيب عمليات الأداء، ونظم التعريس، والمخرجات، لأحد المؤسسات الجامعية بنظيرتها في أي مكان بهدف الوقوف على أهم المجالات التسي تحتساح راسي التطوير، والاستفادة منها في تطوير العملية التعليمية، والخدمات التسي تحسمه المؤسسة، وتقييم مدى نجاح عملية تطبيق اليات القيس المقارن، وتحديد أصم المعوفسة التي قد تف حالة عملية التطبيق في المؤسسات الجامعية.

# (ب) أهداف القياس المقارن بالأفضل بأستراثيا:

يتمثل الهدف الرئوسي القياس المقارن بالأفصل بأسخرالها فسي تحديث الممارسات الجهدة التي تؤدى في تحقيق الأداء المتمير، وملاحظة وكيان المعلوسات والبيانات عليى الجامعات المختلفة، ووضع الأبعاد الخاصة بهده الممارسات والمؤشرات الفعائة لها، وتحديد أولويات التعبير والتطبوير داحيل المؤسسة الجامعيسة، وتحقيق ضمن الجبودة الإستراتيجي، وتحسين عمليات إدارة الأداء، وقيدة وإدارة المعميات الإدارية والأكاديمية بكفاءة وفعاليسة، وتحسين الخدمة التعليمية المقدسة الطلاب.

كما بهنف القياس المقارن بالأفضل في الجامعات الأسترالية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ومنها:

- تحقیق جودة الجامعات الأسترالیة، وتوفیر مدخل نظمی لتحسیس الجودة بها.
- وضع وتحديد مدى لعمليات التطبوير والتحسين المطاويسة بالمؤسسسة الجامعية.
- توفير قاعدة أساسية لعمليات التحمين وتطوير مقاييس أداء المؤسست
   الجامعية.
  - توفير أداة لإدارة التغيير والتطوير التنطيمي في المؤسسات الجامعية.

- وصع مؤشرات كنية ونوعية للممارسات الجيسدة فـــى الجامعــة مقرســة
   بمثبلاتها.
  - توفير الوسائل والمنطابات اللازمة المعبير بشكل سريع.
  - تووير وساتل وأدوات للابتكار والإبداع التنظيمي في الجامعات
- تحديد العمليات الرئيسية في المؤسسات الجامعية، ومساعدة القيسادات الجامعية على عمل خريطة للأنشطة المؤسسية.
  - التركيز على الأتشطة الداحلية للجامعة والعمل على تطوير ها.
    - قياس الفعالية التنظيمية للمؤسسات الجامعية.
- استحدام المعرفة الموجودة عنن فعالينة العملينات الحاصنة ومحاولية استثمارها.

# (ج\_) مبادئ القياس المقارن بالأفضل بأستراليا:

تعتمد عمليات القياس المقارن بالأفضل على المراجعات الأكاديميسة وقحص الجودة لمؤسسات التعليم الجامعي، وتقييم أنشطتها المختلفة، وتركسن على المقارنة المرجعية القاتمة على تحقيق مبدأ "ملائمة الهدف Purpose"، والتأكد من مدى تحقيق المؤسسات الجامعية لأهدافه، وكيفيسة تحقيقها، وقد يتم ذلك من خلال وضع بعض نقاط وأطر المقارنية المرجعيسة، حيث تكون هذه الجامعات على صلة ببعض الجامعات في الدول الأخسرى، ويتوقع منها أن تقوم بمقارنة مستوى أدائها ببعض الجامعات المتقدمية ذات الأداء المتميز.

ويعتمد القياس المقارن على مبدأ أساسسى هسو منظوميسة القيساس، والمقارنة بين عمليات المؤسسة بأخرى ذات أداء متميز، حيث يصدع العسروق نظرياً وعملياً، ويتطلب التأكيد على الوسائل العظمية لعمل المقارنسات لتحديسه المجالات التى تحتاح إلى تحسين وتطوير، ويتمحور عمسل القيساس المقارب حول مجموعة من المبادئ والأسس ومنها:

إعطاء أولوية لتكوين مجموعة من النظراء من العؤسسات الحامعية
 بهدف القياس المقارن للأداء الإستراتيجي،

- تطوير إستراتيجية لتكوين علاقسات القيساس المقسارن بالأفصسل فسى
   الحامعات الأسترالية.
- تتعید قدر کبیر من القیاس المقارن البنائی علمی المسائوی الفومی
   و الدولی.
- التركيز على القياس المارن بالأفضل في مجدالات البحدث العلميي،
   والتدريس الجامعي.

وثمة مبدأ اخر ترتكز عليه عملية القياس المقارن هيو تصسمين وتكامليسة الشطته الحاصية في أنشطة المؤسسة الجامعية وجميع عملياتها ومنها: التحليل المسبتمر المبيادات الذي يتم جمعها حول فعاليات المؤسسة الجامعية ومخرجاتها، والمجالات التسي تحتاج إلى التحسيل المعلمر، كما تتضمن مبادئ القياس المقارن بالأفصل في أستراليا؛ الانتزام بعمليات القياس المقارن بالأفضل وتنفيت البائسة، وتحديد مبلوات التطبوير والتحسين، والفهم المشترك لفعالياته، والستعلم مبن السداخل، وتحديد الإستراتيجيت المطبوبة التقييم، والاستخدام النظمي المؤثرات، واحتيار المؤشدات الجيدة، وضمان جودة البيانات، والتنسيق والتكامل.

## (د) مراحل القياس المقارن بالأفضل وإجراءاته بأستراليا:

نتم عملية القياس المقارن بالأعضل في أستراليا بواسيطة الجمعيات بلسهاء أو من خلال مؤسسات استشارية سواء بسبب أنها تركيز جلل عملها على الجامعات، لأنها تقدم خدماتها لمساعدة الجامعات في تحسين الممارسيات الإدارية بها، وقد تتضمن عمليات القياس المقارن بعض العمليات المقارنية النوعية الأساسية، والمقارنة الإحصائية مع بعض المقارنات النوعية التي توضعها لإحصائيات، والبيانات التي تم تجميعها من مصلار متعددة، كما بنتم تدنيلة أي الممارسات الأحسري ذات المعمومات الأحسري ذات المعمومات الأحسري ذات المعمومات الأحسري ذات

ويتم تقييم أداء مؤسسات التعليم الجامعي فسي أسمتر اليا فسي عمدم مجالات ومنها: الميز اتيات المخصصة للتعليم الجمامعي، وإدارة المسوارد البشرية، وسياسة القنول ونظام الدراسة، وتوظيسف تكنولوجيما المعلومات، والعلاقات الوظيفية بين الوحدات والأضام والكليات بالمؤسسة الجامعية، والميزانية العلمة للجامعة، والتنمية المستدامة الأعضاء هيئة الشريس والأفراد العاملين، والتسهيلات المؤسسية، والخدمات الصحية المقدسة للطالاب، ومؤسرات الأدء المؤسسي ومعدلاته.

وتتضمن أتشطة القياس المقارن و إجراءاته: المشاركة في ورش جمع البيادات التي تم تصميمها التصنين فهم المؤسسة الجامعية العمليسة العمليسة المقارن، ومساعدتها في تفسير البيانات وتحليلها، ومساعدة المؤسسة الجمعية على تنظيم هذه البيانات، وتحليل نتائج عملية المقارنة المرجعية، وكيفية تعسير الممارسات الجيدة، وتطبيق الآليات والأساليب المناسبة في إعسادة هندسة العمليات الإدارية والتنظيمية بالمؤسسة الجامعية.

وتشمل أهم الإستراتيجيات والأساليب التي تستخدمها الجامعية الأسترالية في تحقيق مستوى متميز من الأداء تحديد بعض النقاط المرجعية والاستراتيجيات المرتبطة بالقياس المقارن على ضوء الأهداف الإستراتيجية لمحددة سلفاً، كما تحاول بعص الجامعات الأسترالية استخدام بعصض الأطهر لمرجعية لنماذج من القطاعات المختلفة، وتطوير الهياكل التنظيمية، وكذلك تحديد الممارسات الجيدة في عدة مجالات مختلوة، من خلال تفسيرات مختلفة تشكل في مجموعها العياس المقارن الأفضل الممارسات، والذي تتضمن الفهم النام للأساميات التي نثود إلى النجاح المؤسسي، ويتم تصمين القياس المقارن في عمليات أخرى داحل المؤسسة الجامعية، بهنف تحقيق جودة البيانات ومؤشرات الأداء، ويحتاج ذلك إلى وضع الخطيط اللازمية نتوجيه أسطة ومؤشرات الأداء، ويحتاج ذلك إلى وضع الخطيط اللازمية نتوجيه أسطة المؤسسة الجامعية.

### (هـ) معوقات تطبيق القياس المقارن بالأفضل في أستراليا:

عبى الرعم من المزايا والنوائد الذي يحققها القياس المقارن في النطيم الجامعي، الا ال هناك محموعة من المعوقات الذي قد نقف حمائلاً دون تطبيقه فسي الجامعمات الأسترالية ومنها:

- صعوبة المقارنة بين البيانات التي يتم جمعها عن المؤسسات الجامعية سوء فيما يتعلق بتكلفة العمليات الإدارية أو الصدمات الأكاديمية لتسي تقدمها للطلاب.
  - قيام بعض الجامعات بتقديم بيانات غير حقيقية عن الممارسات داحلها
- الافتقاد للمستولية الجامعية في كثير من البرامج والمشروعات الحاصيمة
   بالفياس المقارن.

وتتمثل أهم المعوقات التي تواجه القياس المقارن بالأفضل، وضمان الجودة في أستراليا فيما يلي:

- توقع مجتمع التعليم الجامعي أن يسهم القياس المقارن وصمان الجودة في الحفاظ على الاستقلالية المؤسسية، والإدارة الذائية لها استناداً على الحريسة الفكرية والعقلية، وتفعيل عملية الضبط من قبل الجامعات، التي افتقدت لهذه السلطة، نذا لم تستطع تحقيق التوافق بين عملية التقييم الداخلي، وعمليسة ضمان الجودة الخارجية،
- نقلت مؤسسات التعليم الجامعي نظم وبرامج القياس المقارن وضمان الجودة التي تؤكد على الاختلاف بين المؤسسات، ومن ثم وجد نوع من التمييز بسين الطلاب الملتحقين بالحامعات الحكومية والجامعات الخاصة، وكذلك تزايدت هدة التأكيد على ضعف البرامج التعليم في المؤسسات التي تستمر لعسامين فقط، مما جعل الحراك الطلابي يتجه نحو الجامعات المميزة،
- تزايد تأكيد هيئات الاعتماد المتعددة على التمييز بين الجامعات، فقد ظهرت وكالات بديدة للاعتماد عندما استبعدت بعض الهيئات الجامعات وحرمتها من الاعتماد الأكاديمي، مما أدى إلى وجود نوع من الصراع من قبل هيئات الاعتماد وضمان الجودة الخاصة، والهيئات الحكومية نظراً لنبسي كل منهمسا مياسة محتلفة لاعتماد الجامعات،
- زيادة تكاليف عماية القياس المقارن لمؤسسات التعليم الجامعي، وعدم تحديد
   من يتحمل تكلفة الاعتماد، ويطء الإجراءات المتبعة من قبل هينات الاعتماد

الصعيرة نتيجة عدم إيجابية الثقافة التنظيمية المسائدة في مثل هده المؤسسات.

وبعد استعراض القياس المقارن الأفضل في أستر اليا، يتصبح أنه بمودح محدود، حيث يركز على مجموعة من المبادرات الفردية، حيث قصت عالبية المجامعات الأسترالية بوضع بعض الأطر المرجعة لكي تصبيح أكثسر نتافسية مع مئيلاتها في الدول المتقدمة، ولكي تحتسل مكانسة فسي التعسنيف العالمي للجامعات، كما يتبين أن معظم المشروعات التي تم تتعيذها حتى عدم المقارن في بعض الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كمسا أن المقارن في بعض الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كمسا أن المتمركز حول الأنشطة والوطائف، ودلك بسبب عدم النزام الأفراد المشاركين المتمركز حول الأنشطة والوطائف، ودلك بسبب عدم النزام الأفراد المشاركين بالممارسات الجيدة، بالإضافة إلى الافتقاد للمعلولية الجامعية في كثيسر مسن لبر،مج والمشروعات، كما يتأكد للماحث أن نجاح القياس المقسارن بالأفضل بينطلب النظر إليه على أنه جزء لا يتجر أ من المؤسسة الجامعية، ناهيسك عسن دوره في تحقيق الكفاءة والفعالية التعطيمية.

# ٧- القياس المقارن بالأفضال في الجامعات البريطانية:

تعد الجئر امن أكثر الدول الأوروبية التي تستم هيها عمليات التقاويم والمتابعة لتحقيق ضمان الجودة والاعتماد المؤمسي للتعليم، حيث بسدات أوروبا في وضع الأليات المناسبة لكي تتابع جودة التعليم الجسامعي بسدولها المختلفة تأكيداً على متطلبات سوق العمل.

وقد بدأ الاهتمام بتحقيق ضمان الجودة واعتماد مؤسسات المتعليم الجامعي في إجلار اكمتيحة للاهتمام المتزايد بالمحاسبية من قبل العاملين في القطاع العام، وتزايد تأثير العولمة وتداعياتها، والحراك الدولي للطبلاب، والتسبويق العالمي لنظم التعليم الجامعي، والتزايد المستمر للتوجه نحو تدويل التعليم الجامعي، والتزايد المستمر للتوجه نحو تدويل التعليم الجامعي بعد إنشاء الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة والاعتماد في التعليم

العالى، وحدة المنافسة العالمية على المستوى الأكاديمي و المؤسسي، و التي أثرت بدورها على صنع السياسة التعليمية، وقد سعت إنجلترا إلى تننى مستحل دولى لندعيم عمليات صمأن الجودة، وتحقيق جودة المخرجات التعليمية. ويمكن تناول القياس المقارن بالأقضل في انجلترا على النحو التالى:

## (i) تاريخ القياس المقارن ومراحل تطوره:

ترجع بدليات القياس المقارن في انجلترا إلى عام ١٩٦٤م حيث كسان التعليم العالى البريطاني يخضع للقحص من قبل مجلس الجسوائز الأكانيمية القومية (Council of National Academic Awards)، والذي تم تكوينه بهدف مر قبة الجودة والمعابير، وفي القترة مسن عسام ١٩٨٤ إلى عمرورة إدخال أنظمة رسمية للتأكيد على الجودة فسي ظهرت حاجة مامنة إلى صرورة إدخال أنظمة رسمية للتأكيد على الجودة فسي الجامعات، والتي انتقلت تدريجياً من مجلس الجوائز الأكانيمية القرميسة إلى مؤسسات فردية.

ولم يكن ظهور القياس المقارر في انجلترا أمراً فجائياً، بل كان نتيجة مجموعة من السياسات التي استهدفت تطوير التعليم، والتي بدأت مع منتصصف عم ١٩٨٥م، وحاولت توفير التمويل اللازم للجامعات، وتسوفير نسوع مسن المحاسبية التعليمية داخلها، وتشجيع المؤسسات الجامعية على البريطانية على تحسين انتاجيتها على ضوء مجموعة من مؤشرات الأداء لمعرفة مدى التقدم في الانجار، وصاحب ذلك تطبيق بعض القسيم العددية فسى قياس جمودة لجامعات كبديل للإحصائيات الإدارية البسليطة، والتسى عرفت فمس بعسد القياس المقارن بالأفضل.

وفى دس العام صدر تقرير "جارات Jarratt" والدنى أكد على ضروة عمل الجامعات وفق أهداف إستراتيجية محددة تعسعى إلى تحقيقها، وأهمية سعيها التحقيق قيمة مضافة Value-Added، وتحديد مؤشرات للقيميم أدائها، وفي عام ١٩٨٧م ثم نشر إحصائيات تتعلق بعسبل إدارة الجمعات، وأحرى تنضمن مجموعة من مؤشرات الأداء الجامعي بالجائزا، والتسي يبلع عددها حوالي (٣٩) مؤشراً، وهي خاصة بعملية المقارنية المرجعية بسين

الحامعات، كما أكنت عديد من التقارير الصادرة عن الجهات الحكومية ترايد عدد لطلاب الملتحقين بالجامعات، وثلى ذلك تكوين ما يعرف بحد "لجنة موريس Morris" من قبل المجلس البوليتكنيكي لتمويدل الجامعات، والنسي ركرت جل عملها على تحديد بعض مؤشرات الأداء على مستوى قطسع التعليم بوجه عام، والتعليم الجامعي بوجه خاص.

وفي عام ١٩٨٨م تم وضع مجموعة من المعسابير الأكاديميسة مسن حلال لجنة نواب رؤساء الجامعات والمديرين، وفي نفس العام ظهسر قسابول بصلاح التعليم، وتم تأسيس مجلس لتمويل الجامعات، كما أوضحت لجنة المنح الجامعية أنه إذا لم تبدأ الجامعات في تولى مسئولية رقابة وتحسين الجسودة والمعايير، قسوف تجبر نصبها على فعل ذلك ، وبعد ذلك أوصحت هذه اللجنة بتكوين وحدة قحص (تقييم) أكاديمي من خلال لجنة نواب رؤساء الجامعات والمديرين، وتكون مهمتها مراقبة آليات التأكيد على الجودة فسي الجامعات وهي عام ١٩٩٠ اتخت لجنة نواب رؤساء الجامعات خطوات فطيعة لتكوين وحدة وتحديد خف ودور الوحدة وتحديد خليمة العمل، وكان الهدف الأساسي من الوحدة هو مراقبة الهياكل والآليات التي مس خلالها تذاكد المؤسسات التسي مس خلالها تذاكد المؤسسات بنفسها من جودة البرامح التعليمية التي تقدمها.

وفي عام ١٩٩١م تم الاعتراف بالمعاهد المتعددة الفروع كجامعات، وأصبح نقيم الجودة مسئولية لازمة لمجالس تمويل التعليم، ومع ظهور قانون عام ١٩٩٢ للتعليم العالى، والذي أحدث إعادة صياغة للتعليم العالى في المملكة المتحدة، ووضع التعليم العالى في منظومة واحدة، وقد أحدث هذا القانون ثلاث تغييرات رئيسية هي: تأسيس مجسالس التعويسل لإنحلتسر، و اسكتلسا وويلز، يقع على عاقها مسئولية نقديم التدابير اللازمة لنقيسيم حبودة التعليم العالى في المؤمسات التي قامت يتمويلها، والغاء محلس الحوائز الأكرديمية القومية كهيئة مائحة للدرحة العلمية لكليات التعليم العالى، وابهساء السياسة الفاصلة وذلك من خلال المماح لكليات الغنون المتعددة أن تستحدم كلمة حامعة، والعسام لها بمنح درجات علمية.

وقد صاحب ذلك إنشاء وحدة المراجعة الأكاديمية يواسطة الحامعات نفسها في العقد الثامن من القرن الماضي بهدف تغييم الجودة داخلهاء وقد استندت طرق التقييم فيها على نموذج المراجعة المالية، وتقييم هياكل مؤسسات التعليم الجامعي، وميكانيزمات الجودة الداخلية، وقد تلى ذلك إشاء محلس تمويل التعليم الجامعي في إنجلترا، ويختص بتقييم جمودة التعليم الجامعي وفقاً لقانون إصلاح التعليم عام ١٩٩٧م، كما تم تكويل لجنة للاعتماد ويرأسها أحد قادة التعليم ديدف تقييم الجودة التعليمية، وقد أوصحت بصدرورة إنشاء هيئة لضمان الجودة والاعتماد تختص بمراجعة وتقييم معالير الجودة في التعليم العالى.

وفي عام ١٩٩٣م أكد التقرير المعنون "دليل برشادي للجامعات في الأوقات المثانية Times Good University Guide على بعيض الإحصائيات الصادرة عن مجلس التعليم البريطاني والتي تسريبط بمعسدلات (الطالب: المعلم، والتخرج، والالتحاق بالجامعة)، وكذلك بعض الإحصائيات الصادرة عن المجلس البريطاني لتمويل التعليم الجامعي والتي تتعلق بتقييم التدريس الجامعي والبحث العلمي، كمؤشرات للأداء يمكن استخدامها في عمل المقارنات المرجعية بين الجامعات البريطانية، وقد نتج عن هذا التقرير تنفيذ عديد من مشروعات القياس المقارن في مجال تمويل عمنيات تطوير التسدريس والتعلم، يأتي في مقدمتها مشروعين ركزا على تقييم المعرات المشتركة بهدف تطوير الممارسات الجيدة، ونقلها عبر الجامعات المحتلفة.

وفي عام ١٩٩٦م تم تنفيذ مشروع للقياس المقارن لإدارة الجودة فسى التعليم بواسطة لجنة من أساتدة كليات الهندسة، وقد شمل أقسام الهندسة ببعض الجامعات البريطانية، وركز على بعض العلامح الأساسية دات الصلة بآليسات القياس المقارن وحودة التعليم الجسامعي، ومنهساء النقسويم السذاتي، ونقاسسم المعنومات وتبادلها بين الجامعات، ومراجعة النظراء، بهنف تحديد وتطبوير الممارسات الجيدة، ووضع خطط إجرائية لعمليات التقييم، وقد أكسنت نقسارير هذا المشروع ضرورة تكوين "الشبكات المتمركزة حول تطوير النظم" والنسى تربط بين الجامعات المختلفة، وقد شمل برنامج المشروع؛ تصب عيم المساهح وتطوير ها، ومراجعة وتطوير البرامج الإدارية، والتوجيه والإرشاد الاكساسيمي

للطلاب، ووضع المعايير القياسية، ونظم القبول والدراسة، وتقييم أداء أعصساء هيئة التدريس والطلاب.

وقد قدم نقرير "اللجنة القومية للاستقصاء في التعليم العالى" في عسام ١٩٩٧م افتراحاً مؤداء أن القياس المقارن يجب استحدامه بواسطة الحامعات كجرء مكمل لعمليات تطوير البرامج الدراسية، وضرورة وضع محموعة مسن معايير تقييم أداء المؤسسات الجامعية، كما أكد التقرير على ضمرورة تشسكيل فريق من الخبراء لوضع بعض الأطر والنقاط المرجعية لمقارنسة المعلومسات الحاصة بالمعابير القيامية للجودة، وخاصة المعابير المرتبطة بالمؤهلات، كمسا أشار إلى أهمية الجوكمة المؤسسية للجامعات، وضرورة تقييم أدائها كل خمس سنوات وفق معايير خارجية من قبل هيئات الجودة والاعتماد المؤسسي.

ومن هذا فقد شرعت الجامعات البريطانية في التعاون مسع بعدض الجامعات الأخرى ذات التحصيصات المتشابهة، سراء كانست في نطاقها الجغرافي، أو على المستوى الدولي، وذلك بهدف عمل مقارنة مرجعية لأدانها وقياسه بأداء جامعة أخرى متميزة في بعصص المجالات ومنها: التمويل، و لإدارة والتخطيط، ونظم القول والدراسة، وصمان الجودة التطيمية، والنصر المهسى الأعضاء هيئة التريس.

وفي عام ٢٠٠٣م حاولت تسانت جامعسات هسى حامعسة برسستول Waies وجامعة هيرتغوردشاير Hertfordshire وجامعة ويلسز Waies، وجامعة ويلسز ومقارنسة عمل مشروع للقياس المغارن بهدف تحديد نقاط القوى والضعف بها، ومقارنسة مؤشرات الأداء ومعدلاته في المؤسسات الجامعية الثلاثة، وركز هذا المشروع على نقافة المعابير وتطبيقات جودة التعليم، ويناء الهيكل الأساسسي للمعسابير، والاستفادة من خبرات الجامعات الأخرى.

وفى عام ٢٠٠٦م شاركت بعض الجامعات البريطانية فسى مشسروع للقباس المقارل بالأفضل يتطرق لبعض المجالات ومنها: وظائف وهيكل لجامعة، وسياسات التسجيل ونظام القبول، وتكافة عملية القياس المفارل، وتمويلها، وتسويق البحوث العلمية، والخاصات الطلابية، وتعبئة الطالات وتسويق البحوث العلمية، والخاصات الطلابية، وتعبئة الطالات وتعويلهم عالمياً.

## (ب) أهداف القياس المقارن بالأفضل في انجثرا:

تتضمن أهداف القياس المقارس بالجامعات البريطانية مدد القيدادات الإدريسة والأكاديمية بنعص المعابير القياسية الحارجية لتقييم الأنشطة الداخليسة، وتسدعيم النسر م الجمععت بتدقيق الجودة، وتأحيل عملية التقويم المؤسسسي، والتقسويم المعستمر السلاداء التسيمي، وتحديد الأفكار الجديدة والمداخل الإبداعية فسي عمليسات التطسوير، وتسوفير إطار مرجعي المتعيير، وتطوير المعارسات الجيدة فسي الجامعسة، ومساعدة الحامعسات على التحرل بعو المنظمة المتعلمة، والاستقادة من الخبسرات والتحسارب المسابقة فسي لندريس والنعام.

كما يهدف القياس المقارن إلى مد الأقراد العاملين بالمعايير الخارجية لقياس الأنشطة الدلخلية للجامعة، ومن ثم تحديد أينما تكمن فسرص لتطسوير والتحسين، وتحتاج هذه الأنشطة إلسى مشساركة الوحسدات المختلفة دخسل المؤسسة الجامعية متضمنة مديرى الإدارة العليا والقيادات المؤثرة في فعاليات القياس المقارن من خلال قراراتهم الإدارية.

ويهنف القياس المقارن كاستراتيجية إداريسة إلى تمكسين الأفسراد والمؤسسات التعليمية لكى تفكر خارح نطاق العمل، وخارج سبياق المؤسسة التي يعملون بها، وخارج نطاق الوحدات الوظيفية والأقسام، فهو بمثابة عمليسة تعلم محكمة البنية تساعد الأفراد والمؤسسات على تحديد نقاط الضعف والقوى للديهم كأساس لعملية التقييم والتحسين الذاتي، وذلك من حلال المقارنسة بسين خدمات المؤسسة، ومنتجاتها، وعملياتها مع مؤسسة أخسرى ذات أداء متميسز، كم أنه يمثل نقطة البداية التي تبدأ بها عمليسة التطاوير داخل المؤسسة التعليمية، حيث يساعدها على النتبؤ بالمستقبل والتحطيط الجيد،

### (جــ) مبادئ القياس المقارن بالأفضل:

تستند عملية القياس المقارن بالأقضل في انجلترا إلى محموعسة مسس لمادئ الحاكمة لعملية المقارنة وتقييم الأداء ومنها:

الإبداع: حيث يؤكد القياس المقارن على ضرورة أن كدور المؤسسات الجامعية مبدعة، لكى تكتسب القدرة على الاستجابة للعوامل الخارجية، وكذلك أهمية الإبداع في التدريس الجامعي و البحث العلمي بما يتفق مع المعابير القيامية العالمية.

- النتوع والقابلية للمقارنة Diversity & Comparability: حيث إن
   الإبداع يؤدى على النتوع المئز ايد في البر امج والمناهج، وخاصة إدا
   كانت على انصال بالجامعات الأحرى، وليست معزولة عنها.
- المحاسبية Accountability و الاستقلالية Accountability بوكد القياس المقارن على أهمية المحاسبية و الاستقلال الفكرى و المسالى و الإدارى في تحقيق جودة التعليم، ويهنف تقييم أداء الجامعة إلى حماية قيمها الأساسية، وخاصة أن تزايد توقعات الجامعة المرتبطة بإدارة الميز انيات و التمويل يصاحبه تزايد الاهتماء بتطبيق نطبع المحاسبية و آلبائها.
- التركيز على الصالح العام: فالجامعة يمكن النظسر إليها كمصلحة عامة من خلال الرؤية الحاكمة لنظام التعليم الجامعي، ولذا تتطلب فعالية القياس المقارن تحقيق التوازن بين المسالح العسام والعسالح الخاص.
- " الحرية الأكاديمية Academic Freedom: ولا تقتصر الحرية هلما على المؤسسة فقط، بل تمتد لتشمل الحمرة الأكاديميسة للطالسب، وأعضاء هيئة التدريس، وهي تمثل في مجملها عاملاً مساعداً لتحقيق التعليم المتميز، وتحقيق الأهداف المؤسسية الإستراتيجية.

#### (د) إجراءات القياس المقارن بالأقضل واستراتيجياته:

نتم عملية القياس المقارن بالأعضل في لنجلترا وفسق مجموعسة مسن الإجراءات والخطوات وهي:

- مرحلة وضع الأساسيات: وفي هذه العربطة يتم تحديد ما إذا كانت هناك فجوة بين الأداء المالي للمؤسسة الجامعيسة والأداء المترقع، ومسدى وجبود ممارست تسهم في تصبين أداء المؤسسة الجامعية. ومسدى الاخستلام بسين الأداء الحالى وأدانها في فترة سابقة، ومدى وجود مؤسسات ذات أداء متميسر فسي هسس التخصصات، وكذاك تحديد الأطر المرجعية التي يمكن استحدامه في التقيسيم المؤسسي.
- اختیار نمط القیاس المقارن المراد تطبیقه: حیث تتعسد أمساط القیساس المقارب، حیث تطورت من الترکیز علی العملیات و القیاس إلی المقاربات

المرجعبة بين المؤسسات، ثم إلى التركيز على الممارسات الجيدة، التسى
بمكن الاستفادة منها، والتعلم مسن خبسرات الأخسرين، وتوظيف هدة
لممارسات في تحقيق جودة الأداء، ويحتاج نلك إلى تطوير فهم الأفسر د
لأساسيات القياس المقارن، والتركيز على عمليك التحسين المستمر، وإدرة
عمليك التغيير التنظيمي، ومد العجرة التنظيمية.

- تحديد جوانب القياس المقارن: ويتم في هذه المرحلية تخطيط العمليسات الإدارية والأكانيمية، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير، ومجسالات النقييم، وتحديد الأفراد والجهات المشاركة في عملية النقيسيم، كمسا يستم مقارنة البرامج وفق الأهداف والأغراض المحددة سلفاً، ومراجعة وإعسادة تصميم البرامج، والتغدية الراجعة لها، والتعاون بين النظراء الأكانيميين.
- وضع المعابير والمؤشرات: ويتم ذلك في ضوء الممارسات الموجودة، والسياسات المنفق عليها، وتحديد بعض المعابير والمؤشرات النسي يستم على ضوئها تقييم أداء المؤسسة الجامعية، ويحتاج ذلك إلى الاستفادة مسن تقرير الدراسة الذاتية، ومقترحات فريق النظاراء، ويستم تصليف هذه الممارسات وفقاً لعناصر المؤسسة الجامعية.
- تطبيق الأطر والمؤشرات المرجعية: ويتم ذلك وفق إستراتيجية أو مسدخل
   محدد، والتعلم من الخبرات والتجارب السسابقة بهسدف دعسم عمليسات
   التحسين المستمر،

### (هـ) معوقات تطبيق القياس المقارن بالأفضل:

تواجه عملية تطبيق القياس المقسارن بالأفضل بمؤسسات التعلميم الجامعي بنجلترا مجموعة من المعوقات لعل من أبرزها ما يلي:

- عدم وجود رؤية واضحة لدى بعض القيادات الإدارية و الأكاديميسة حسول القياس المقارن بالأفضل.
  - الافتقار المطط منهجية علمية لتطبيق آليات القياس المقارن بالأفضل.
    - صعف التحديد الواضع والدقيق لمعايير ومؤشرات تقييم الأداء.
- مقاومة التغيير والتحسين المستمر من جانسيه بعسض أعضساء هيئسة التدريس بالجامعات.
  - نقص الدفة و الموضوعية في عمليات المقارنة المرجعية.

- ضعف حماس الأفراد العاملين التطبيق القياس المقارن وتنفيد عملياته.
   نقص قناعة الأفراد بأهمية القياس المقارن بالأفضل وضرورة الحاحمة اليه.
- اهتمام بعض الأفراد العاملين بمؤمسات التعليم الجامعي بمصالحهم الشحصية على حساب المصلحة العامة للمؤسسات.
- عملية التخطيط للربط بين مؤسسات التعليم الجامعي ومثيلاتها فيني
   الدول الأخرى.

وبعد استعراص القياس المقارن بالأفضل في جامعيات كيل مين أستراليا وانجلترا، يمكن استخلاص المعطيات النالية:

- أوجه التشابه: يتفق كلا النموذجين على أن تطور استحدم القيساس المقارن، وتحقيق الجودة التعليمية فيهما قد تسأثر يكثيسر بسبعض القدوى والمعوامل وإن احتلفت شدتها ودرجة تأثيرها ومنها المعامل السياسسي، والمعامل الاقتصادي، والمعامل الاجتماعي، والمعامل الثقافي، كما أن كلا النموذجين بتققا حول مجموعة من الأهداف والتي تشكل في مجملها نقطة انطلاق التحقيق ضمان الجودة، حيث بسعى القياس المقارن بالأفضل السي تحقيق جودة المعلية المتعليمية، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لعملاء المؤسسة، وذلك استناداً إلى المقارن بالأفضل يستند على مجموعة من النموذجين على أن القياس المقارن بالأفضل يستند على مجموعة من الأسس والمبادئ لعل من أبرزها المحاسبية والشفافية. وتكاملية أنشاطة المقارنة المرجعية، والمراجعية، والمراجعية، والمراجعية، والمراجعية المحارسات التعليمية.
- أوجه الاختلاف: توجد بعض أوجه الاختلاف بيبهما في كيفية تطبيق القياس المقارن بالأفضل ومراحل تطوره، والعوامل التي أشرت فيسه، ويرجع ذلك إلى أن مؤسسات التعليم الجامعي تابعة ووليدة للمحتمع نتابعه في حركته العامة، كما يختلف النمونجان مين حيث أهيدات العياس المقارن، ففي أستراليا يهنف إلى تحديد الممارسات الجيدة التي يمكن مين خلالها تحقيق ضمان الجودة، وتحديد أولويات النطوير والتعييسر داحسل المؤسسة الجامعية، أما في انجلترا فيهدف إلى توفير المعايير العيسية لتقييم أداء الجامعات، وتدعيم الترامها بتحقيق الجودة، ويختلف المونحين

أيضاً من حيث الإستراتيجيات المستخدمة في عملية القيداس والمقرسة المرجعية، فقدى أستراليا يعتمد القيداس على بعدض النقاط المرجعية والإستراتيجية، أما على الملتراتيجية، أما على الملترا والإستراتيجية، أما على الملترا والإستراتيجية، أما على الملترا ويعتمد القياس على قحديد الأسلميات التي نتم عليها عملية المقارسة، وتحديد جواب المقارنة، ووصع معايير المقارنة المرجعية، وتطبيدق الأطر والمؤشسرات المرجعية.

أوجه الاستفادة: ويمكن الاستفادة من النموذجين من خلال المتأكيب عليمي مشاركة جميع أعصاء هيئة التدريس والأفراد العاملين بالمؤسسة الجامعية ممن يعزفون الممارسات التربوية والإدارية بهسا فسي عمليسة المقارنسة المرجعية، وإنباع منظور تاريخي يوضح النطور في عمليات القياس المقارن للجامعات، وتوضيح مدى تقدمها، وتتبع عمليات النطوير التي تتم داخل الجامعة، وكدلك فعالبات عملية التقويم السابقة، التلي تمثل ركيزة أساسية لإجراء التغيير فيهاء والاستفادة من القياس المقارن بالأفضل فسي تحسين عمليات ونظع التعليم الجامعي لكي تحقق المؤسسات الجامعية رسالتها التعليمية بطريقة أفضلء وإمكانية توظيف القياس المقسارن كسأداة لدعم تطبيق المعابير المناسبة في مقابسال الأطسر المرجعيسة الخارجيسة، والإجراء مزيد من عمليات التحسين المستقر، والاستقادة مسن هسنين النموذجين في معرفة كيفية التخطيط الجيسد لتطبيسق إجسراءات القيساس المقارن بالأفضيل، وتحديث عمليات تقيميم الأداء الجامعي، وردارة الممارسات الجيدة بالجامعات، ونقل خبرات الجامعات المنقدمة والاستفادة من تجاربها، وتطبيق الرؤى والمعابير القيامسية المرتبطسة بالمقارسة المرجعية وإمكانية الاستفادة منها من خلال واقسع الدراسسات المقارنسة وندُنج التطبيق في الدول المتقدمة.

#### ٨- دور القياس المقارن في تحقيق التميز المؤسسى:

يسهم القياس المقارن بالأفضل في تحقيق التميز المؤسسي من خلال تحديد الأطر التي ترجه المؤسسات التعليمية نحو مستقبلها النسي ترعسب فسي تحقيقه، و توقوم على الميزة التنافسية لها، ويسمح لمختلف مكونسات المؤسسة النعليمية من العمل في تناغم لتحقيق هدف مشترك، والإنفاق على رؤبة مشتركة لكل

من يسهم في أنشطة المؤسسة، وتشجعهم على التعامل بأفكار مبتكارة مسع التوجهات الإستراتيجية المؤسسة التعليمية، وفتح قنوات الحوار بين جميع المشاركين في وصلع و تعيد الإستراتيجية بما يعمق فهمهم لرؤية المؤسسة، ويدعم تبنيهم المخطة الإسائرائيجية والانتماء المؤسسة التعليمية، كما يهدف الإحداث التوافق بين المؤسسة التعليمية والبيانة المحيطة بها، والعماح لها بتحديد أولوباتها.

وتقصمن إجراءات تحقيق التميز المؤسسي من خلال عملية القياس المقارب ما يلي:

- التغييم الشامل المموقف الحالى للمؤمسة الجامعية وبيئتها في صوء وظائمها الجديدة: حيث بمد الجهات المشاركة برؤية واضحة عس بينسة الجامعة الداخلية والخارجية، والتي تؤثر على كافة الممارسات الإدارية والتعليمية، التي تتم داخلها، وتحديد أهم العوامل التسى تسؤثر علسى أداء الجامعسة، والطريقة التي تؤثر بها على البيئة التنظيمية لها، بالإصافة إلىسى القحقسق من فعالية وكفاءة السياسات والممارسات الحاكمة لعمل الجامعة.
- القبام بعملية التخطيط الإستراتيجي لتحفيسق هنسمان الجسودة والتحسين المستمر: ويتم ذلك من خلال صباغة بعض الخطط الإستراتيجية والسروى المستقبلية لعمليات التحسيل والنطوير في الجامعة، ونلسك عسن طريسق مشاركة جميع الأفراد العاملين، والمؤسسات المشاركة في عملية المقارنة المرجعية، ويتطلب ذلك النزام الإدارة العليا بدعم عملية تنفيذ هذه الخطط،
- وضع برنامج للتنفيذ؛ ويتطلب وحود نوع من الالتزام من قبل الجميع، وتوفير الموارد اللازمة لعمليات الإصلاح المؤمسي، وتسدريب الأفراد العاملين وتجفيزهم على المشاركة في التنفيذ.
- المنابعة وتقييم الأداء بصفة مستمرة: بينف الناكد من النقدم بحسو تحقيسق الأهداف المنفق عليها، ويحتاج ذلك إلى اتخاذ الإجراءات النسى تضممن ملائمة النطوير لبيئة المؤسسة الجامعية.
- وصع مجموعة من المعايير والمؤشرات التعليمية، مسع تحديد وحدات
  قياسها، ويمكن الاستناد إليها في تنفيذ القياس المقارس بالأفضل، ويشمل
  جميع جوانب الأداء الجامعي،
- التعلم من عملية التصين: والتأكد من تعلم المؤسسة الجامعية واستقائلها
   من الحطوات السابقة في التوصل إلى مدلخل جيدة للتحسين المستمر

للحدمة التعليمية التي تقدمها، ويتطلب ذلك وجود نوع من التعذية الرحعة المستمرة لعملية إدارة الأداء الجامعي.

وينطئب تطبيق القياس المقارن بالأقضل/ المقارنة المرجعية لتحقيق التعير المؤسسي أو اعر مجموعة من الآليات المنطقيات لحل من أبررها:

- مسادة الإدارة العليا لعمليات القياس المقارن بالأعضل، ويتصح ذلك فــــى سعيها الدائم إلى تتقيف العاملين باليات المقارنة المرجعية، ويتم ذلك مـــس خلال تشجيعهم على المشاركة في فعاليتها وأنشــطتها، وتشــجيع العمـــل الجماعي عن طريق فرق العمل، وحلقات الجودة،
- إعادة تتقيف الأفراد العاملين، والقيادات الجامعية بأهمية القياس العفسارن
   بالأفضل، وتغيير الثقافة المتطيمية، بحيث تكون مشجعة علسى المقارنسة
   المرجعية وقبول إدخال أساليب جديدة في العمل.
- تأسيس مركز للقياس المقارن بالأفضل بكل جامعة، لنشر الثقافة و القسيم المتعلقة به، وتشر الوعى داخل الكليات الثابعة بها بأهميته، وتشهيع أعضاء هيئة التدريس بها على المشاركة في المقارمة المرجعية، ونقسل الخبرات بينها وبين مثيلاتها من الجامعات العالمية.
- اعادة النظر في النشريعات والنسوانح والقسوانين الجامعيسة، وصسياغتها بالطريقة التي تسمح بدعم النعاون بين الجامعسات المصسرية والعربيسة والعالمية، وإجراء عمليات المقارنة المرجعية فيما بينها.
- تفعيل نطم المحاسبية التعليمية، وتدعيم نظم النقييم متعدد الأبعداد، بحيث
  يتناول مختلف عناصر المنظومة الجامحية.
- تحديد الفجوة التنظيمية بين الأداء الحالي للتعليم الجامعي والأداء المتوقع،
   و التخطيط نسد هذه الفجوة من خلال الاستفادة من خيسرات وتجسارب
   الجامعات المتموزة في الدول المنقدمة.
- ضرورة تأهيل إدارة المؤسسات الجامعية، وتوجيهها نحو تلبية احتياجسات لعملاء الداحلين والخارجين، وعقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التريس والعاملين في الجامعة لدفع كفاءاتهم من خلال إكسابهم مهسارات وحبرات جنيدة ليؤدوا أعمالهم بشكل أفضل، وتتمية ثقافة الستعلم بيستهم داخل المؤسسة الجامعية، وتشجعيهم على النعلم المستمر مدن خدرات الاخرين.

- مئامعة الأداء داخل وخارج المؤسسة الجامعية لمعرفة جوانب القصور أو
   الحدمات التي تحتاج إلى تحسين، وسد الفجوة بين الأداء الحالي و المتوقع.
- إعداد العنصر البشرى وتحفيره، الإكسابهم المعلومة اللازمة وتنمية المهارات العبية الضرورية انلك، بما يمكنهم من إجراء المقارنات واستخدام اسابيب معيسة مثل: حل المشكلات، والرسوم البيانية، وتطيل البيانات، والسد والأشر، والعصمة الدهدي، وخرائط المتابعة، وماسلة الإجراءات، وخريطة باريتو.
- تفديم وسائل الحفر المادي والمعنوي، لتشجيع العاملين علي المشهركة والإسهام في ليجاد الحلول، وفي استراتيجيات الجودة بطريقة ابتكارية، من خلال طرح التساؤلات حول الطرق الأفضل لعمل الأشهاء، وكيفيه الارتقام إلى مستويات الأداء الأفضل.
- توفير الموارد والإمكانوات والمعلومات، والوقت والأدوات الحديثة للقيسام
   بها، فضلاً عن أهمية بناء قاعدة حديثة للمعلومات.
- تشكيل لجنة للإشراف على تطبيق المقارنة المرجعية، وتشكيل إطار مؤسسي يتولى الإشراف على تطبيقها، وتحقيق القناعية الكاملية لدى أعضاء اللجنة بأهمية تقويم الأداء الجامعي.
- توفير المناخ المؤسسى الملائم للتعيير، ووضيع لهستراتيجيات فعالمة لإحداثه، وتطبيقها ومتابعة تنفيذها من خلال الاستفادة الفضلي من المسوارد البشرية والمادية والفنية المتاحة بهنف الارتقاء بالأداء المؤسسي وصسولاً إلى تحقيق الغابات المرجوة منه.
- وضع أطر لمجموعة من معايير ومؤشرات تطوير برامج التعليم الجامعي
   من منظور مقارن عربي وعالمي.



# العطيل التامن

وتطلبات واليات تطبيق إدارة التويز الوسسى

# الغصل الثاون

# وتطلبات وأليات تطبيق إدارة التهيز الوؤسسي

# مُقت زمة :

يحاول هذا الفصل إلقاء النظر على كيفية تطبيق إدارة التميز، وطرح رؤية مستقلية لعملية التطبيق، من خبلال توضييح أهم مرتكزات عمليسة التطبيق، ومتطلبات التطبيق، وإجراءاته، ودور الإدارة والمستويت الإدارية المحتلفة في فعالية تطبيق إدارة التميز، بالإضافة إلى معايير إدارة التميسر المؤسسي، ويمكن استعراض هذه المحاور على النحو التالي:

### ١ – مرتكزات تطبيق إدارة التميز المؤمسى:

يعتمد تطبيق إدارة التميز المؤمسى على مجموعة من المرتكزات أو المقومات الأساسية لمعل من أبرزها:

- يناء ثقافة تميز الأداء في المؤمسة: ويتم من خلال بناء ثقافة تمهـ الأداء في المؤسسة منهج جنيد يعند على ثقافة ومعتقدات العساملين فيها . إن ثقافة النميز تحتلف احتلافا جنرياً عن منهج جنيسد يعتمد على ثقافة ومعتقدات العاملين فيها . إن ثقافة النميز تختلف اختلافها جنرياً عن منهج جنيد يعتمد على ثقافة ومعتقدات العاملين فيها . إن ثقافة النميز تختلف اختلافها . إن ثقافة النميز فيها . إن ثقافة النميز فيها . إن ثقافة النميز فيها الأداء.
- دعم التطوير التنظيمي الذاتي Self- Development: ويعدد مسن مداخل إدارة التميز والجودة، حيث نقاس جودة المؤسسة بمدى وعبها بطبعة عملياتها الداحلية، والعوامل التي تحكم أدائها، وتحدد عالقاتها مع بيئتها الخارجية، ومدى قدرتها على السيطرة على هذه العمليست وإحداث تعيرات مخططة Planned Change فيهسا، وتوجههسا لتحقيق أهدافها، والاستجابة للتغيرات التي تستجد في داحل وخسار حالمنظومة، هناك من يرى أنه من العمكن أن يستمج مستخل السنطم ومدحل التطوير الذاتي ومدخل الأهداف للقعالية التظيميسة، وسسمي هذا التموذج تموذج الإطار المتعدد للجودة والتميز، حيث يركز هبذا

المعوذج على العمليات الدلخلية الرئيسة للقعالية التنظيمية كما يهده هذا الإطار إلى تعبيل مهمة المحلل الإداري لقهم العمليات للتنظيم ماعتبارها المحور الذي تركز عليه فعالية المنظومية، ويتعسم إطسار بدارة التميز والفعالية التنظيمية ذات المتغيرات المتعسدة بعد مسر الحصائص أهمها:

- يبرز بوضوح مدى دينامركية وتعقيد مفهوم الأهداف.
- بعطى كل منغير أهمية متساوية من حيث إمكانية تأثيره على فعالية المنظومة.
- ينقل مفهوم التميز من المرحلة النجرينية إلى مرحلة تركن على التكامل والتوازن.
- وجود إدارة مؤمسهة قاطة: حيث إن التطبيق الناجح لإدارة التميز المؤسسى يتطلب وجود إدارة إستراتيجية تقبوم بممارسية بعيض الوظائف الرئيسية ومنها: بناء قدرات المؤسسة اللازمة لنجاح تطبيق الإستراتيجيات وآليات التميز، والتي نتضمن قدرات البنية التنظيمية التي تستجيب لمتطلبات التطبيق والاختيار المناسب للقيادات التسي تشغل المناصب الأساسية للتطبيق، ووضيع نظيم البدعم الإداري والمالي المطلوب لنجاح تطبيق الإستراتيجيات، وبناء نقافة المؤسسة التي تدعم تنفيذ الإستراتيجيات، وممارسة القيادة الإستراتيجية، والمقصود هنا أن تلتزم الإدارة العليا بالدعم والتأبيد والمؤازرة لهمنا التبني والتطبيق، ويشير ذلك إلى ضرورة توافر القيادة المتحمسين التبني والتطبيق، ويشير ذلك إلى ضرورة توافر القيادة المتحمسين
- تدعيم التمكين الإدارى: وتتمثل عماية التمكين في تلك العمليت التي
  تساعد المؤسسة على القيام بتنفيذ مبادئ وممار سات برنامج التمياز
  في الأداء، وينطلب ذلك تتمية التزام الإدارة العليا بخلق بيئة تسدعم
  حهود هذه المؤسسة ككل وتخلق وضوح الرؤية له، وتزرع الأبطال

القادرين على إحراز الثقدم والتحسين المستمر ويمكس للدراسة الاستقادة أيضا من منهج دراسة معهد إدارة الإمداد للتحسيل المستمر للعملية لإحراز التمكين.

تصميم الهيكل التنظيمي المقامسية: فنجساح تطبيسق إدارة النميسان المؤسسي في مؤسسات التعليم يتطلب تصبحيم الهيكل التنظيمي المناسب لعملياته، ومراحل تطبيقه، بما يستلاءم مسع حاجسات هذه المؤسسات، ويساير نقص الخبرة في هذا المجال، وبمسا أن السمولية التصور إحدى مسلمات إدارة التميز المؤسسي، فإن لا يمكن تحديد رؤية مستقبلية للمؤسسة كنظومة ذات صفات مستقبلية، دون تحديد تصور لنظام وإدارة المؤسسة المستقبلية، ويتحدد ذلك المتعبور فسي أن إدارة المؤسسة إدارة تكيفية — إدارة معرفة، وإدارة تغييسر، وإدارة تطوير.

- دعم الاتصال المؤسسي: حيث تلعب الاتصالات دوراً هاماً داخسل هيكل القيادة والإدارة، هبي تحافظ على تدفق والسياب العمل داخله، فكلما كانت هداك أنظمة جيدة للاتصالات كلما زادت كفاءة الأداء، وتعتبر الاتصالات العمل داخلها، فكلما كانت هداك أنظمة جيدة للاتصالات العمل داخلها، فكلما كانت هداك أنظمة جيدة للاتصالات آلما زادت كفاءة الأداء وتعتبر الاتصالات بتطوير إستراتيجية الاتصالات حسب معطيات الرمان والمكان التي تعربها المؤسسة ويجب أن تراعي هذه الإستراتيجية وضع وصياغة المنظم والسياسات الفعالة لكافة العناصر التي تتوقف عليها كفاءة عملية الاتصالات الناجحة بالمؤسسة، والتي تتمثل في الراسك، والرسالة، وورسيلة الاتصال، والمستقبل، وبيئة الاتصال.
- وجود نظام مؤسمى تكيفى داخل المؤسسة: حيث يعتمد تطبيق إدارة التعير المؤسسى على توافر النظام الذي يمتلك القدرة على توقيع المشكلات والتغيرات، وهو النظام القادر على حل المشكلات، والقادر على إدارة الأزمات، فتصور نظم التعليم على أنها نظم تكيفية على إدارة الأزمات، فتصور نظم التعليم على أنها نظم تكيفية مسي التصدور، وتعيير، فسي

البطريات اللازمة لدراسة هذه النظم، ويتفق تصدور نظام التعلب كنظام تكيفي، وتصور إدارة التعيز المؤسسي، في أن الإدارة عسارة عن عملية اتحاذ قرار فاعل، وأن المؤسسة عبارة عن نظمام معتموح Open System، وأن التخطيط بعني التكيف و التجاوب مع التعيير. إدارة العمليات بكفاءة وقعالية: وذلك من خلال النعرف على كيبية توصيف وإدارة ومراجعة وتحمين عملياتها، وتعتبس هدده المرحلمة الموقع الأول والأفضل لبدء تمزز الأعمال، فكلما كسان التميسز يسدير المؤسسة من خلال مجموعة من الأنظمة والعمليات والحقائق المتداحلة ودات الاعتماد المتبادل، فإن التميز المؤسسي يفرض على المؤسسية ضرورة امتلاك نظاء إدارة فعال يصمم لتقديم وتسابع كافلة الاعتباجات والتوقعات لكافة الأطراف أصحاب المصلحة، وترتكسن عملية صنع القرارات في المؤمسات المتميزة على المعلومات الدقيقة المرتبطة بالأداءه والعمليات وقدرة الأنطمة، ومتطلبسات وتوقعسات وخبرات أصحاب المصلحة الحالية والمستقبلية، وأداء المؤسسات الأخرى المنافسة، متضمنة أين موقعي من المنافسين، ويتضمن ذلك اتخاذ مجموعة من الإجراءات وهي:

- تعريف العمليات الأساسية: حيث ينبغي على المؤسسة أن تعرف وتوصيف كافة العمليات الأساسية وأسساليها فسي التعريف والتوصيف .فضلا عن ذلك، فيجب التعرف علسى تأثير تلك العمليات الأساسية مبدئيا على المؤسسة ككسل، ولكن ليضا على العمليات الأخرى المرتبطة.
- اتساق وتوافق إدارة العمليات : فلابد من إنشساء ومراجعة معايير التنفيذ، والتركيز على استغدام مقاييس الأداء، والمنعي لتطبيق معايير الأنظمة، فضلا عن ضرورة المنعي لحل مشكلات المواجهة بدين العمليات الأسلسية أو مسع أصحاب المصلحة الخارجيين،

- مراجعة العمايات تغيجب تعريف وتحديد أواويسات طسرق التحسين، واستخدام المعاومات المناحة في أنشطة التحسين.
- تحمين العمليات نينبغي الحرص على استحدام الدكاء
  الخلاق في نعو وزيادة التحمين، وكذلك الحرص على أر
  يقود التعلم المستمر المبادئ الجنيدة للتصميم، واستخدم
  التغذية العكمية لتحفيز الابتكار والفعالية.
- توافر تظام معلومات إدارية: حيث إن نظم المعلومات الإدارية تعبد طريقة كلية لمعرض معلومات ماضية وحاصيرة تتعلق بالعمليسات الداخلية للمؤسسة ، والآثار الخارجية، وتدهم نظم المعلومات عمليسة التخطيط والإدارة، بحيث توفر المعلومات المناسبة في الوقت المحدد للإسهام في اتخاذ القرار، ويعتمد إدارة التمير المؤسسي في مؤسسات التعليم إلى حد كبير على دراسة التحولات والتغييرات والنمو لما لسه من علاقة بالمؤسسة لاستشواف مستقبلها.
- توافر أمانوب ويرامج مرفة: حيث إن تطبيق إدارة التميز المؤسسى يتطلب توافر مناهج وأساليب لتحليل هذه المعلومات، وتوظيفها لصناغة الإستراتيجية والحطط الإستراتيجية (أي ممارسة المعرفة بأبعادها المتعددة بصورة تكاملية)، وهو ما يدعو إلى تبنسي أسساليب برامج تكيفية للتنبؤ بالمستقبل، ولإحداث التوافق والتكامل في منهجية إدارة التميز المؤسسى.
- بناء إجماع من أجل التغيير: حيث إن عدم الرصاع الوضع المالي والشعور بالماجة للتحسين يجعسل مسن التغييس عمليسة صسرورية ومرغوبة، وتوصيل هذه القناعة لجميع الأفراد أمراً لسيس سسهلاً لأن البعض يقاوم التغيير، ويتمسك بقوة بما هو مألوف وسائد، لذلك فمسن الضرورى التعلب على هذا التضارب نحو التعيير وبناء إحماع مسن أحنه.
- التأكيد على التوافق مع ثقافة المؤمسة: حيث لا يمكر نقل عمليات إدارة التميز المؤسسي من مؤسسة إلى أخرى، لأن هــذه العمليات

يجب أن تتلاءم مع المؤسسة وبيئتها، لذلك فإن القهم الواضح لنقاصة المؤسسة شرطاً ضرورياً لأى عملية تخطيط ناجحة، وليس شحرطاً أن تكون هذه الثقافة حديثة، فمن الممكن أن تكون حديثة، ولكنها ناقصة، وتتسم بالقوضوية المنتظمة، ولكن الأهم هو مراعاة هذه الثقافة حسى تستطيع أن تحدد من أين تبدأ عملية التخطيط.

- تعزيز مشاركة فعلاة لكل عفاصر المؤسسة: حيث إن إدارة التمين المؤسسي بنطلب توضيحاً لجوانب القوة والضحف فسي المؤسسة التعليمية، وهذا بنطلب الحديث بعسراحة عن جوانب الفشسل والقصور، وهو ما يخفيه أعضاء النظام خوفاً من استخدامه ضحدهم لاحق، وبالتالي فإن الحاجة إلى قيادة تتمسم بالصدراحة والانفتساح، وتشجع عليها أمراً حيوياً وهاماً لعملية النميز، وليس شرطاً أن يكسون القائد خبيراً في علمية إدارة التميز العؤسسي، يدل أن يكسون لديمه مهارات وإمكانات تساعده في الوصول إلى المصادر التي تمكنه مسن تأمين النصيحة التي يحتاجها الأفراد عند وضحم الخطه وجدول التنفيذ.

# ٢ - متطلبات تطبيق إدارة التميز المؤسسى:

يتطلب تطبيق إدارة التميز المؤسسي توافر مجموعة من المتطلبات منها: وجود إدارة عليا تؤمن بإدارة التميز المؤسسي، وهيكل تنظيمي واضحح ومناسب للمؤسسة، وتوافر الإمكانات المادية والمهارات الماسبة والمنترعة للقيام بالتخطيط، وصورة واضحة عن بيئة المؤسسة، وإدراك القصور جيداً (التحليل الإستراتيجي)، وعاملين وإدارة ملتزمين بالتخطيط، وقناعة كاملة للمشركين في الخطة بحجم الفوائد المترتبة على تطبيق الخطة الإستراتيحية. ويمكن تحديد منظليات ومقومات تحقيق إدارة التعيز في المؤسسات على الدحو النالي،:

تأسيس وحدات تنظيمية (وحدة النطوير الإدارى) للاهتمام بالأساليب
 الإدارية الحديثة من منطلقات ليداعية، وأن تكون مرزودة بعناصر
 ذات كاءة عالية لدعم النطورات والإبداعات الخلاقة النسى يقدمها

العاملون، و الاستفادة من هذه العناصر الرفسع مستوى السلطة و العاملين.

- تشكيل فريق التميز والجودة بحيث يعمل هذا الفريق تحست قبده مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة ومهمته الأساسية وضع استر اليجية نطوير نظام الجودة الشاملة، وتتمثل أهم مسؤو لياته في دراسة مفسهيم الجودة الشاملة وتطبيقاتها، وتصميم البرامج التدريبية تقيدات الجسودة وعرق العمل، وتحديد متطلبات العملاء داخل المؤسسة وخارجها، واقتراح خطة مبدئية للعمل بالمؤسسة، وتحديد خطوانها الأساسية، وما تتطلبه من تجهيزات وأماكن عمل وغيرها، وتحسين الجسودة داخل المؤسسة، ويعتمد ذلك على تدعيم الإنصال المباشر بسين مجموعة من الأفراد العاملين ينتمون لمؤسسات مختلفة، مما يسلم عملية تبادل المعرفة وتقاسمها فيما بينهم.
- تغيير نقافة المؤسسة: حيث يعتبر تغيير نقافة المؤسسة مسن أصسعب المهام التي قد تصعى لإجرائها المؤسسات، إلا أنه يبقى ممكناً في حدود معينة إذا ما ثم إنباع أسلوب منهجي يصاحبه قدر كبيسر مسن الصسبر والمثابرة يبقى في حدود معينة، فعادة ما تلجأ إلى التركيز على تغييسر السلوك الفردي والمنظمي دون المساس بالمبادئ والقيم المرسخة فسى المؤسسة، أو إلى إضافة قيم جديدة لا تتعارض مع المباديء والقسيم الموجودة في المؤسسة، ومهما كان مستوى التغييسر فإسه مسينطلب طبياغة رؤية واصحة وقدراً كبيراً من الاتصال بسين إدارة المؤسسة وأفرادها، وكلما كانت دوافع التغيير قوية ومقبولة لدى أفراد المؤسسة وكان التغيير تربيجياً، كلما زادت فرص نجاحه.
- " تحسين البيئة التعليمية للمؤسسة: ويتحق ذلك من حسلال تطسوير شبكات الاتصالات والمعلومات بالمؤسسة ورفع كفاعتها، وتطاوير موقع المؤسسة على شبكة الإتترنات، وتطاوير نظام المعلومات الإدارية، وإنشاء قواعد البيانات، وتطوير البريد الإلكتروني للعملي، تطوير وتحديث الحاسبات الإلكترونية بالمؤسسة، وكسدلك تعديل

- وتطوير اللوائح الدلخلية لإدارة نظم المعاومات بالمؤسسة، وتــــدريب العاملين على استخدام نظم المعاومات.
- إنشاء نظام معلوماتى داخل المؤسسة: وينكون هذا النظام من قاعدة بيانات البرامج العلمية، وقاعدة بيانات البحوث العلمية، وقاعدة بيانات الأثر اد العاملين، وقاعدة بيانات الطلبة، وقاعدة بيانات الشئون المالية والإدارية والقانونية، وإبحال تكتولوجيا المعلومات في المؤسسات من خلال إنشاء مكتبة إلكترونية نتيح الاتصال بقواعد البيانات العالمية، ومن ثم يسهل تبادل المعرفة مع الباحثين، ويسمهل الحصمول علم مصادر المعرفة، كما أن تكتولوجيا المعلومات تتميح لعضمو هيشة التدريس الفرصة لنقل المعرفة وتقاسمها.
- توقير بنية تحتية تنظيمية متطورة بالمؤسسة: : وتتضمن ما تمتلكسه لمؤسسة من موارد بشرية ومادية تسهم في تيسلير تبادل المعرفسة ونقلها عبر الوحدات التنظيمية داحل المؤسسة، ونشرها في المجتمل المؤسسي، وتعتمد على تحديث نظم وتكولوجها المعلومسات بحيث تيسر عملية نقل المعرفة وتبادلها ونقلها بسين الأفسراد المساملين بالمؤسسة، وهو ما يسم في تيسير عمليات التعليم والستعلم، ويجعلها مواكبة لمجتمع المعرفة.
- تشجيع العاملين التقبل فكرة التمكين: وأهمية الدور الذي يؤدونه في نجاح أهداف السلطة، السيما أنها تعتمد أسلوب العمل الجماعي علسي نطاق واسع، وتستحدم برامج التوعية والتوجيه وأساليب حديثة الإدارة الموارد البشرية
- يُوافَر قيادة فاعلة: بحيث نتولى توفير مقومات إدارة التمبر، حبست تلعب دوراً محورياً مؤثراً في صدياغة أهدف المؤسسة وتعيد عداصرها وقدراتها الذاتية. ويذلك تصبح القيادة الإدارية أهم متطلبات ومقومات وآليات إدارة التميز، وقناعة القيادات بأهمية تطبيق إدارة التميز، إذ أن التميز التنظيمي لا يتحقق بمحض الصدفة أو بإنساع

منهجيات تعتمد العقوية والثقليدية بل يتطلب اعتماد منهجيسة إداريسة متقوقة تتبنى فلسفة إدارة التمير.

تواقرهباكل تنظيمية مرنة قابلة للتكرف مع المتغيرات: محبث تكون مترابطة ومتشابكة بعيداً عن المنمط النقليدي المدي كمان يكرس النقسيمات النتظيمية والمجموعات الوظيفية المنعصلة والمتباعدة، وإدارة التميز لا نتحقق إلا من خلال الترابط والتشابك فسي عمليسات المؤسسة.

- التركيز على النتائج وتقييمها: ويتحقن ذلك من حال وضع وصياعة كافة الإرشادات الكفيلة بالنعرف على ماهية ومدى قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها المخططة، فأحد أهم منطلبات التميز فسى الأداء تتمثل في وجود نظام قادر على القياس والثقيم الدقيق المبنسي على الأساليب الإحصائية المائمة لتحديد الاختلافات السببية في أداء وتنفيذ العمليات والأنشطة، والعمل على القضاء على هذه الاختلافات بشكل جذري، ولتقعيل ثبني برنامح التمييز فسى الأداء يجسب أن لا تتجه المؤسسة للتركيز فقط على مجرد التوجه بالعميل في مدخلاتها، ولكن يجب أن يظهر هذا التوجه حلياً في تقييمها نتائج الأداء، فعثسل هذا البرنامج لا يطبق التميز في الأداء فقط لمقابلة متطلبات العميسل بل أنه يركز على تحديد كيفية تحقيق لرضائهم، وتركيز بعسض المؤسسات على ما يعرف مخارج إرضاء العميسل كمهمة أساسية المؤسسة، ويمكن تقسيم انقائج الأداء وفق المؤسرات النالية:
- مؤشرات البقاء والاستمرارية: وهي مؤشرات الأداء المسالي التسي تضمن بقاء المؤسسة في السوق.
- مؤشرات التعيز والتغوق في الأداء: وهي تلك العؤشرات التي تصمر وتؤكد وصول المؤسسة إلى مرحلة خلق قيمة للعميل، بما يريد مسن قدراتها النتافسية في الموق وتتمثل ثلك المؤشرات في متائج إرصاء العملاء ونتائج إرضاء العاملين، والتأثير على المجتمع.

كما يتطلب تطبيق إدارة التميسز ضسرورة تو افر بعض المقومات و المتطلبات التالية:

- وحود قبادة ذات رؤيا، والتركيز دائماً على المستقبل.
- تعمیل دور المعرفة و إدارتها بكل اقتدار ونتشمیط السنطم النسلیمسی و النعام الفردی، و التركیز على النتائج وخلق القیمة.
- التوجه نحو الإنجاز ودعم الأداء السلوكي، وانسباب التعذية الراجعة
   من جميع المصادر لتقييم الأداء.
- ربط الأهداف بالطموحات الشخصية من خلال قيام المؤسسة بتبوفير المناخ التنظيمي المناسب للعاملين، ووضع أهداف متحديدة للدات والآخرين، لا توقفها المعوقات والصعوبات المحتملة.
- البحث عن حل المشكلات قبل وقوعها، إذ إن تحقيق المؤسسات للتميز في الأداء ينطلب منها بناء إطار منهجي يساعد في الوصدول إلى التميز.

وهناك من يرى أنه توجد عدة متطلبات أساسية يجب توافرها لتطبيق إدارة التميز المؤسسي بهدف تحقيق جودة التعليم ومنها:

- وضع آلية لترسيخ تقافسة إدارة التميلز المؤسسى في المؤسسات التعليمية، ثم جعلها جزءاً من الثقافة العامة لهذه المؤسسات.
- العمل على توفير البيانات والمعلومات المناسبة، وتقييم قاعدة البيانسات
  الأساسية بالمؤسسة لخدمة أغراض إدارة التميسر المؤسسى، والإدارة
  العليا، وتوفير اللقة في مصداقية هذه المعلومات.
  - إنشاء قسم مستقل بتونى مهام إدارة التميز المؤسسى في المؤسسة.
- إعادة ترتيب دورات تدريبية خاصة بالأقراد العساماين حسول برسسامح
   إدارة النميز المؤسسي يقودها مختصون أكفاء من ذوي الاحتصاص في
   الإدارة التربوية.
- حصر العفاهيم المعلقة بهذا النوع من التخطيط ووضيعها في دسل حاص وتوزيعها على المؤسسات.

- التدريب على أهمية إثقان صياغة الأهداف بوضوح وتسخير الحبسرات
   لخدمة الهدف، واختيار الوسائل والأساليب المناسبة لتحقيق الأهداف.
- تدريب الأفراد العاملين بالمؤسسات التعليمية على المهارات المصحة بإدارة التعيز المؤسسى.

وتوجد عدة شروط يمكن أن تمثل أداء تشخيصية تساعد المؤسسات على إدراك ونعهم مدى استعدادها لتطبيق وتتفيذ عملية إدارة التميز المؤسسى، ولا شك أن هناك عناصر كثيرة تسهم في نجاح أو فشل عملية التعطيط، وأن هذه الشروط توضح فقط بعض القضايا التي يجب أن تضعها مؤسسات التعليم في اعتبارها عند الإعداد للتخطيط، وهذا يعني أنها تتعلق بالبيئة التسي سسيتم هيها التخطيط، ولا تتعلق بتنفيذ عملية التخطيط ذاتها، وتشمل هذه الشروط؛

- بناء إجماع من أجل التغيير.
- التركيز على لحتياجات المؤسسة التعليمية.
- التأكيد على التوافق مع نقافة المؤسسة التعليمية.
- تعزيز مشاركة فعالة لجميع العاملين بالمؤسسة التعليمية.
  - توافر القيادة الفعالة في المؤسسة التعليمية.

وتوجد عدة متطلبات أساسية يجب توافرها لضمان نجاح وفعالية استخدام وممارسة إدارة الثميز المؤسسي بالمؤسسات منها ما يلي:

- أن بكون الغرض الأساسى للقائمين على المؤسسة (الإدارة العليا ومحلس
  الإدارة) هو دعم ومسائدة ممارسة عملية إدارة النميز المؤسسى بطريقة
  أكثر فعالية.
- العمل على توفير البيانات و المعلومات المناسبة، وتقييم قاعدة البيانات الأسامية بالمؤسسة لخدمة أغدر لحض إدارة التميز المؤسسي، و الإدارة العليا، وتوفير الثقة في مصدائية هذه المعلومات.

- أن يكون من أغراض الإدارة العليا تحقيق التسيق، والاتقاق الكفى
   و المتبادل بين القائمين على عملية التخطيط ومرؤوسيهم بنجاح.
- بجب أن تتسم عملية إدارة التمرز المؤسسى بالتركيز على الرؤية الشاملة. بمعنى أنه بجب أن يكون جزءاً من البرنامج الكلي لتحقيق الأهداف المحتملة في ظل التغير السريع لظروف وعوامل القدوى البيبة التمي نتصف بالديناميكية والتفاعل.
- يجب أن تساعد عملية إدارة التميز المؤسسى على السوعى والمعرفية
   بطريقة التفكير الإستراتيجي، ومعرفة الاختيار البديلة، واحتمال حدرثها.
- پجب أن تظهر الخطة الإستراتيجية العوامل الحرجة والأولويات التي يجب أن تركز عليها الإدارة، وتوليها الاهتمام الكافي.
- پجب أن ترتبط عملية إدارة التعزيز المؤسسى بنظام تحصيص الموارد،
   واستثمار رأس المال بعلاقة ولضحة وقوية.
- بجب أن تمثل عملية إدارة النميز المؤمسى، ورقة عمل يمكن إدارتهسا
   والتحكم فيها.
- يجب تحقيق التواؤم والتكيف بين عملية إدارة التميز المؤسسي ومعظم الأسائيب الإدارية والتخطيطية الحالية والمحتملة.
- بجب أن تكون عملية إدارة النميز المؤسسي جــزء متكامــل مــن نســنج
   العملية الإدارية والتنظيمية.

# ويحتاج تطبيق إدارة التميز المؤسسى إلى:

- إعادة تصميم الهيكل التنظيمين: وهذا يرتبط بعملية إعادة تعسميم شسامل الأنشطة المؤمسة من أجل تحقيق تحسينات جوهريسة فسي أداء المؤسسة، و إعددة تصميم الهيكل التنظيمي يشمل: حصر وتخطيط الأنشطة والفعاليات، وتكثيف استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتصسميم نظهم السريط والمتاحسة والتقييم.

إعادة تصميم الهيكل التمويلي: وهذا يشمل إعادة هيكلة النظام التمويلي، ونخطيط الاحتياجات التمويلية، ودر اسة وتقيم مصادر التمويل، وتوظيف الأموال، وترشيد الإتفاق.

- تصميم وتأكيد الميزة التنافسية: وهي تركز على عنصر التميلز النسبي، وهي جوهر العمل الإداري الإستراتيجي، وتنشأ الميزة الشافسية من خلال القيم التي تحلقها الإدارة لدى عملاتها، ومن أمثلة الإستراتيجيات التي تحدهم الميزة التنافسية المؤسسة.
- إعادة تصميم قعلاقات مع المناخ المحيط: هذا النشاط يشمل تحديد وتشكيل العلاقات مع العملاء، وتحديد العلاقات مع المؤمسات المنافسية، وتصبحهم العلاقات مع أجهزة الدولة.
- تأكيد القدرات الذاتية للتطوير والابتكار: ولتحقيق وظيفة الابتكار والإبداع لابد من الالنزام بالمبادئ النالية: النتمية المستمرة للأصراد العاملين في المؤسسة، وخلق روح المبادرة والإقدام بين العاملين، وتوثيق أواصد العلاقة مع المؤسسات الأكانيمية ومراكز البحث العلمي.

### ٣ - معايير إدارة التميز المؤسسى:

وتتضمن المعابير مستوبات الأداء المطلوب تحقيقها في ظروف معينة، وتعد بذلك أمس لمقارنة الأداء المؤسسي، وتشمل معابير إدارة التميز المؤسسي ما يلي:

# (أ) معايير التميز في رسالة المؤسسة وأهدافها: وتتضمن:

- وجد رسالة واضعة ومعددة لدى المؤسسة.
  - عتمد المؤسسة الجودة شمار الها.
- سعى المؤسسة لأن تكون جزءا من المجتمع.
- وجد أهداف واضحة للمؤسسة تواكنيا طبيعة العصر.
- شارك الأقراد العاملين في وضبع وتحديد رسالة المؤسسة.
  - دعم رسالة المؤسسة الشراكة بين المؤسسة والمجتمع.
- ستند رسالة المؤسسة على الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمحتمع.
  - تداسب أهداف المؤسسة مع حلجات التتمية المجتمعية.
    - مثلك المؤمسة أهداف محددة بشكل دقيق وو اقعى.
  - تم تحديد أو اويات أهداف المؤسسة في ضوء رسالتها.

# (ب) معايير التميز في الإدارة المؤمسية: وتشمل:

- توفر إدارة المؤسسة مناخ التنظيمي مشجع على العمل
- تمارس إدارة المؤسسة رقابة فأعلة على الوحداث بها.
- تعمل إدارة المؤسسة على تحسين كفاءة العملية التعليمية بالمؤسست.
  - تهتم إدارة المؤسسة بالتنمية المهنية و الإدارية للعاملين.
- تنظم إدارة المؤسسة اجتماعات مع العاملين لدراسة المشكلات التي تواجههم،
  - تقوم إدارة المؤسسة باحتواء المعوقات الإدارية التي تواجه العاملين.
    - توجد لوائح وأنظمة كافية لتحديد مسئولية كل درد بالمؤسسة.
    - تحريص إدارة المؤسسة على وصبع خطط واضبحة لتحقيق أهدافها.
    - تحرص إدارة المؤسسة على الإشراف المستمر على العاملين بها.
      - تتبع إدارة المؤسسة الأساليب الحديثة في تميير العمل داخلها.
    - تتخذ إدارة المؤسسة القرارات بمشاركة مختلف الإدارات والأقسام.
    - توظف إدارة المؤسسة البحث العلمي في تطوير الإدارة المؤسسية.

### (جــ) معايير التميز في العاملين: وتشمل:

- حرص الأفراد المعاملين على تكوين فيرق عمل لبعث مشكلات المجتمع،
  - نظم المؤسسة برامج للنتمية المهنية الأفراد العاملي.
  - وجد معابير واضحة تحكم عملية لنداب أساتذة للتدريس بالمؤسسة.
  - تواهر بالمؤسسة أعصاء هيئة تدريس كفؤين وذوى مؤهلات متميزة.
- وفر المؤسسة العرصية الأفسراد العساملين المواكبية الجديد في تحصيصاتهم.
- عمل ودورات لإعداد المعلم الجامعي وتطوير أداؤه.
  - سهم المؤسسة بفعالية في الارتقاء بكفايات الأفراد العاملين المهنية.
    - وور المؤمسة المناخ المناسب الأفراد العاملين للابتكار و الإبداع.

- قدم الأفراد العاملين بالمؤسسة الاستشارات البحثيمة للمؤسست
   الإنتاجية.
  - حرص الأفراد العاملين على المشاركة في أنشطة المؤسسة المحتلفة.
  - ساهم المؤسسة بفعالية في الارتقاء بكفايات الأفراد العاملين الإدارية.
  - وفر المؤسسة الفرص لإطلاع الأفراد العاملين بالجديد في تخصصهم.
    - ضبع المؤسسة قواعد محددة لتعيين الأفراد العاملين.

# (د) معايير التميز في البرامج الدراسية: وتشمل أن:

- تنفق البرامج الدراسية مع حاجات سوق العمل
- يوجد توصيف والمنح ومحدد للبرامج والمقررات الدراسية
  - نتفق البرامج والمقررات مع رسالة المؤسسة وأهدافها.
  - تسهم البراميج في تنمية مهارات الطالب المتعلم المحتلفة.
- تتبح المؤسسة الفرصة للطلاب الحتبار التحصيص وفقا لرغبائهم.
  - تلبى أنسام المؤسسة وتخصصاتها احتياجات الطلاب وميولهم.
- بتيح نظام الدراسة بالمؤسسة العرصة للطلاب المحتيار المقررات الدراسية وفقا الرغياتهم.
- تراكب المقررات والمناهج الدراسية بالمؤسسة المتغيرات المعرفية
   و التكنولوجية.
- براعي محتوى البرامج والمقررات الدرلسية حاجات سوق العمل.
- تتناسب المقررات الأكاديمية والتربوية مع برامج الإعداد بالمؤسسة.
  - يرتبط محتوى البرامج والمقررات بحاجات المجتمع
- تتناسب المقررات التخصصية لطالب المؤسسة مع ما يدرسه طلاب
  المؤسسات المتخصصة.
  - تتميز البرامج و المقررات الدراسية بالنتوع و المرودة.
  - بتواهر لكل مقرر دراسي توصيف تدريسي وخطة دراسية.

### (هـ) معايير التميز في الطالب: وتتضمن:

تكمب المؤمسة الطلاب المعرفة التربوية و المهنية

- تحارل المؤسسة إعداد الطالب لتوطيف التكنولوجيا في التدريس
  - تحقق الخدمات التعليمية الاحتياجات الفعلية للطلاب...
    - تتوافر فرمن عمل أمام خريجي المؤسسة.
- تحرص المؤسسة على إتاحة الغرصة للطلاب للمشاركة في الأنشطة المحتلفة.
  - تحاول المؤسسة تتمية قيم وثقافة الطالب.
  - تحرص المؤسسة على تتمية مهارات وقدرات الطالب المحتلفة.
- تكسب المؤسسة الطلاب المعرفة والمهارات العلمية في موقف الحياة.
  - تنظم المؤسسة دورات وبرامج لرفع مستوى الطلاب.
  - تضع المؤسسة خطط تتفيذية لتطوير ودعم أنشطة الطلاب
    - تهتم المؤسسة بتقديم برامج الإرشاد الأكاديمي للطلاب
    - بشارك الطلاب في الإعداد والتحطيط للأشطة الطلابية
  - تنظم المؤسسة برامج لشر المعرفة المعلوماتية بين الطالب.

# (و) معايير التميز في طرق التدريس: وتشمل أن:

- بستخدم أعضاء هيئة التدريس طرقا منتوعة في التدريس.
  - تعتمد طرق التدريس على التعلم الذاتي للطلاب،
    - نتيح طرق التدريس الفرصة للحوار والمناقشة.
      - تسمح للطلاب بالاستكثباف والاستقصاء،
- تشجع طرق التدريس الأنشطة التي تنمي قدرات الطلاب.
  - نتيح الفرهــة للطائب للإبداع والابتكار.
  - بتدع أعضاء هيئة التدريس طرق تدريس غير تقليدية.

# (ز) معايير التميز في التقويم والامتحانات: ونشمل أن:

- پتم تدلول معلومات عن تقويم الطلاب إلكترونيا.
  - تقيم المؤسسة البرامج الدراسية بصفة دورية.
  - توجد لجنة متخصيصة لتقويم برامج المؤسسة.

- بشترك الأسائذة والطلاب في تقويم برامج المؤسسة
- تضع المؤسسة نظاما واضحا لتقويم أعضاء هيئة التدريس.
- تستخدم المؤسسة طرقا متنوعة لنقويم أعضاء هيئة التدريس.
  - تتم عماية تقويم الطلاب وفق معايير قياسية محددة

# (ح) معايير التعيز في التربية العملية/ التدريب العيداني: وتشمل أن.

- برقبط برنامج التربية العملية بالمقررات الدراسية الأكانيمية.
  - تضع المؤسسة برامج محددة التربية العملية.
- بنم النتسيق الكامل بين المؤسسة والمدارس في التربية العملية.
  - بمارس الطالب فعاليات التدريس أثناء التربية العملية.
  - يتم تتريب الطالب على طرائق التدريس في التربية العملية.
- بتعرف الطالب على المشكلات التي تواجه المعلمين فيي لتربيعة العملية.
  - تتنوع أدوات تقريم طالب التربية العملية وفقا لتخصصه.
    - تمتلك المؤسسة مركزا للتربية العملية.
    - نتنوع أدوات تقويم الطالب في التربية العملية.
  - تتبع المؤسسة نظام الإشراف التعاوني في التربية العملية.
    - تتعاون جميع أضام المؤسسة في التربية العملية

# (ط) معايير التعيز في الموارد والامكانات: وتشمل أن:

- يتوقر بالمؤسسة معامل مجهزة لتدريب الطلاب.
- يترفر بالمؤسسة الوسائل التعليمية وتكثولوجيا التعلسيم التسى تخسدم العملية التعليمية.
- يتوفر بالمؤسسة خدمة الانترنت وقواعد البيانات العالمية التي تيسسر للباحثين عملهم.
  - بوجد بالمؤسسة مركز للمصادر والوسائل التعليمية.
    - ينتاسب مبنى المؤسسة مع أعداد الطلاب المقبولة.
  - تحاول المؤسسة تطوير المعامل والمكتبات لتولكب مستحدات العلم.

- تتو افر بالمؤسسة بنية تحتية متكاملة من القاعات والمعامل.
  - تتو افر بالمؤسسة معامل الحاسب الآلي و اللغة.
- توافر بالمؤسسة مكتبة تضم الكتب والمراجسع والمدوريات اللازمسة لخدمة العملية التعليمية.
- يتوفر بمعامل وقاعات المؤسسة المواصفات الصحية الجيدة من حيث الإضاءة والتهوية
- تتوافر المواصفات القياسية بين مصلحة المبنى وعدد الطلاب وأعصاء هيئة التدريس
  - تهتم إدارة المؤسسة بتحديث وتطوير المعامل بصفة مستمرة.
    - تسهم مؤسسات المجتمع في تدعيم ميز انية المؤسسة.

# (ى) معايير التميز في البحث الطعى: وتشمل أن:

- تمثلك المؤسسة رؤية واصحة لإدارة الأصول المعرفية.
- توجد خطة بحثية محددة لكل من المؤسسة والأقسام الطمية.
- تضع المؤسسة نظاما محدد لقبول الطلاب بالدراسات العلياء
  - تخدم البحوث العلمية بالمؤسسة المجتمع الذي توجد به.
- تضع المؤسسة ميزانية محددة حاصة ببحوث أعضاء هيئة التدريس.
  - تشجع المؤسسة نظام الإشراف المشترك على الرسائل العلمية.
    - توجد بالمؤسسة مجلة علمية خاصمة لنشر البحرث العلمية.
  - بتم عقد سیمنارات وحاقات بحث للطلاب الراغبین فی استکمال در اساتهم العلیا.
    - تطبق المؤسسة نظام الساعات المعتمدة في الدراسات العليا.
- بحرص أعصاء هيئة التدريس على القيام بالبحوث المطعية المشتركة مع غيرهم.
  - توفر المؤسسة الموارد المالية اللازمة للبحث العلمي.
    - يرتبط البحث العلمي بمشكلات التربية و التعليم.
  - نتنوع مجالات البحوث العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس.

- أثر إن الدرجات العلمية الأعضاء هيئة التدريس مقارنة سحوتهم.
  - تتعدد مصادر تمويل البحوث العلمية بالمؤسسة.
- بلتزم أعضاء هيئة التدريس بالأمانة العلمية و الأكانيمية في محوثهم العلمية.

# (ك) معايير التعيز في خدمة المجتمع: وتشمل أن:

- يحرص أعضاء هيئة التدريس على تكوين فرق عمل لبحث مشكلات المجتمع.
  - ترتبط البحوث العلمية بالمؤمسة بقضايا التتمية والنقدم المجتمعي.
    - تلبى المؤسسة متطلبات سوق العمل من التخصيصيات المحتلفة.
      - توجد بالمؤسسة وحدات ذات طابع خاص
    - تقدم المؤسسة بعض الاستشارات العلمية لحل قضايا المجتمع.
      - تمتلك المؤسسة فلسفة واستحة لدورها في حدمة المجتمع،
- يحرص الباحثون بالمؤسسة على التعرف علي مشيكلات المجتميع وكيفية حلها.
  - توجد قنوات اتصال معتوجة بين المؤسسة ومؤسسات المجتمع.
- تنظم المؤسسة دورات ويسرامج تدريبية للعساملين بالمؤسسات
   الإنتاجية.
- تعدد المؤسسة مؤتمرات علمية متخصصية لمعالجة مشكلات المجتمع،
- تشارك المنظمات غير الحكوميسة فسي تحسين العمليسة التعليميسة بالمؤسسة.
  - توحد شراكة بين المؤسسة ويعض المؤسسات الخدمية الأحرى،
- يشارك بعض أعصاء هيئة التدريس بالمؤسسة في المحالس الإداريــة لمعص المؤسسات الإنتاجية.
- تستفید المؤسسات الإنتاجیة می خیسرات أعضاء هیئے التدریس بالمؤسسة.

وتوجد مجموعة من المعايير الحاكمة لإدارة التميز المؤسسى، التى تقاولتها عديد من المراجع العربية والأجنبية، وبعسض نمساذج التميسز مئسل: نمودح بالدريج، والنموذج الأوروبي، وبرنامج دبي للتميز، وبرنسامج أبوظسى للتمير، وبرنامج عجمان للتميز، وإصدار "معايير التعليم للأداء المتميسز لعسام عجمان للتميز، وإصدار "معايير التعليم للأداء المتميسز لعسام عديد هذه المعاير، والتي تتمثل في:

# (أ) القيادة: وتتمثل مؤشرات هذا المعيار في:

- امتلاك نظرة تكاملية ومحددة وواضحة حول النميز النتظيمي والكفايات
   اللازمة لتحقيق الجودة والتعيز.
- بيجاد نوع من الالنزام المشترك بالأهداف التنظيمية، والحاجات، وفسرص الإبداع، والنزكيز على الأهداف الإسستراتيجية، والتوجم الإسستراتيجي لتطوير المؤسسة، وتحقيق الغايات الإستراتيجية.
- تفعيل التعلم التنظيمي ، وتفعيل مشاركة العاملين في مواجهة التحسديات المختلفة التي قد تواجه المؤسسة، ودعم فرص التميز المتوقعة لكل مسن لمؤسسة، والوحدات الإدارية، والأقسام.
- إنحة الفرصة للأفراد العاملين والجماعات والمؤسسات الأخرى العاملسة
   في نفس المجال للتعبير عن أرائهم وأفكارهم بحرية ثامة.
- دعم ثقافة التميز من خلال تفعيل أليات التقييم والتحسين المستمر،
   وتجويد عملية اتخاد القرار المرتكز على المشاركة، وحسن توزيع
   الموارد، والتخطيط للمستقبل وفق الممارسات المتفق عليها.
  - تطوير مظام متكامل للقيادة والحوكمة لتشجيع القيادة الفعالة للمؤسسة.
- بعم نظم المحاسبية من خلال وضع الأهداف الواضعة و التقييم النظمين للمخرجات.
- نفعيل مشاركة وتحفيز دافعية الأفراد العاملين على اخستالف معسنوباتهم
   لدعم القدرات المؤمسية، وتشجيع التعذيسة الراجعسة للقيسادة والمعاليسة
   التنظيمية.
- التأكيد على أهمية العمل الجماعي، والعمل ضمن فريق، وتدعيم عمليـــة
   حل المشكلات التعلوني، والشعور بجماعية التفكير.

- دعم فرص النتمية المهنية المستدامة، وتوضيح الأطر الطسفية و المعرفية
   الحاكمة للتعلم الفردي و التعلم النتظيمي.
  - النظر إلى التغيير كعنصر إيجابي وضرورئ لتحقيق التميز المؤسسى.

وهناك مجموعة من المعايير القرعية التي تندرج تحست هدة، المعيسر وتتمثل في:

- تطوير القيادة العليا رؤية ورسالة المؤسسة وقيمها: ويمكن الحكم على
   هذا المعيار من خلال:
- إعداد وصياغة رؤية ورسالة المؤسسة وتحديد قيم مؤسسية وأهسداف
   واضحة لها.
- إيجاد ثقافة مؤسسية تصمن تحقيق أهداف المؤسسة مسن خسلال تقسديم
   القدوة الحسنة في الأداء والسلوك،
- التعریف بروپة ورسالة المؤسسة للمعبین جمیعهم، وحشد الجهود مسن أجل تحقیق هذه الروپة والرسالة، وتشجیع نشر مبادئ ومتطلبات تطبیق الجودة والتمیز.
  - مراجعة مستوى الأداء والمهارات القيادية ومدى تطويرها.
- المشاركة في المجموعات المهنيسة المتخصصسة وفسي المسؤنمرات والنوات خاصة تلك المتعلقة بالتميز والجودة.
- المشاركة الشحصية الفعالة في تشبيع عمليسات التطبوير والسنطم
   المستمر، وضمان الاستفادة من النتائج المترتبة عليها.
- تشجيع روح الغريق والتعاون على كافسة المستويات فسي المؤسسة
   وخاصة بين الوحدات التنظيمية فيها.
- المشاركة الشخصية للقادة في تطوير وتطبيق وتحديث أنظمــة العمــل:
   ريمكن الحكم على هذا المعيار من خلال بعض الموشرات:
  - وضع الهيكل التنظيمي الملائم أنتفيذ السياسة والإستر التيجية.
    - صمان إيجاد أنظمة فعالة لإدارة العمليات وتطبيقها.
  - تحديد الحهات المسئولة عن العمليات الرئيسة في المؤسسة.

- ضمان إيجاد نظام فعال لإعداد وتطبيق ومراجعة وتطوير نشائج الأداء المؤسسي الرئيسة.
- ضمان إيجاد وتطبيق وتحديث أنظمة انخطيط وتحديد وتعزيز عمايات التحسين المستمر.
  - مندان إيجاد نظام قعال للحوكمة في المؤسسة.
- قدرة القيادة على التعامل مع أصحاب المصالح والمعتبين: ويمكس المكسم
   على هذا المعيار من حلال:
- التعاون مع المؤسسات والدواتر الأخرى للقيام بمشاريع ومبادرات تطوير مشتركة.
- إجراء مراجعة منتظمة الأهداف وممارسات المؤسسة المتعلقة
   باحتياجات جميع الفنات المعنية وكيفية تلبيتها والاستجابة لها.
- إيجاد قوات اتصال فعالة ومباشرة ومنظمة القيادة مع المعيين جميعهم.
- الاطلاع على نتائج استبانات رأي العنسات المحديسة وعلسى تظلمستهم
   و الاقتراحات المقدمة منهم ومراجعتها والنعرف على مؤشراتها والعمسل على تحسين نتائجها.
- تقدير الجهود والمساهمات المتميزة للفنات المعية جميعها سسواء كسان
   هذا التقدير موجهاً لفرق عمل أو أفراد م هذه الفنات.
  - المشاركة الفعالة في مبادرات موجهة لخدمة المجتمع.
- بناء القيادة ثقافة التميز ندى الموارد البشرية: ويمكن الحكم على هذا المعيار من خلال:
- الجهود الشخصية للقيادة في تحفيز ومكافأة وتقدير إنجازات المدوارد المشرية، وفرق العمل بالأسلوب والتوقيت الملاتم، يما في ذلك ضمان التقبيم العادل.
- أواصل القيادة مع الموارد البشرية والاستماع إليه والتصاور مها والاستجابة لمنطلباتها.
  - مساندة القيادة للأفراد على تحى خططهم و أهدافهم.

- المساهمة الشخصية للقيادة في نشاطات نتمية المواد البشرية بمسا فسي
   دلك مشاركة القادة كمتدربين أو محاضرين في برامج التسدريس وفسي
   المؤتمرات والندوات المتخصصة.
- تشجيع الموارد البشرية على المشاركة في عمليات النظوير و التحسير
  المستمر، وتأكيد حرص القيادة على تفويض الصلحيات و التمكين
  الوظيفي للموارد البشرية.
- إعداد جيل جديد من القادة القادرين على تحمل المسؤولية والحدمة بما
   في ذلك منهجية اختبار هؤلاء القادة وتتميتهم وتدريبهم.
- الجهود الشحصية لتوفير ظروف عمل إيجابية وملائمة تلبي احتياجات
  العاملين، وتساعد في تطورهم المهني.
- توفير المقيادة العليا بيئة ملائمة مشجعة على التعيز: ويمكن الحكم على
   هذا المعيار من خلال:
  - توفير الموارد اللازمة للإبداع.
    - تشجيع المبدعين وتحفيز هم.
  - تشجيع تبادل الأراء والنقاش البناء.
  - تقديم القدوة الحسنة في مجال الإبداع.
- القيادة سياسة التطوير والتغيير: ويمكن الحكم على هذا المعيار من خلال:
- فهم العوامل الدلخلية والحارجية المحركة لعملية التغيير في المؤسسة.
- تحدید و اختیار التخییرات الواجب إجراؤها في المؤسسة وفي علاقاتها الخارجیة.
  - قيادة حطط التعبير في المؤسسة.
  - تخصيص الموارد والدعم اللازمين لعملية التغيير.
  - إدارة النتائج والمخاطر المترتبة على برامج النعيير.
  - الإدارة الععالة تعملية التغيير وإدارة تأثير اتها على المعنيين حميعهم.
- - دعم وتمكين الموارد البشرية من الإدارة الفعالة للنحيير.

- قياس ومراجعة فعالية التغيير، وضمان مشاركة واستفادة المعنيين
   حميعهم في المعرفة المكتسبة الناجمة عن التغيير.
- (ب) العمياسة والإستراتيجية: ويتضمن هذا المعيار الرئيس المعايبر العرعيـــة
   التالية:

السنناد سياسة وإستراتيجية المؤسسة على الاحتياجات والتوقعات الحالية والمستقبلية لجميع المعنبين: ويمكن الحكم على هذا المحار من خلال:

- تجميع معلومات كافية وتحليلها تضمن فهم ومعرفة بيئة العمل المحكومي والطروف المحيطة بالمؤسسة.
  - معرفة ومراعاة والاستجابة الحتياجات وتوقعات المعنيين جميعهم.
- مراعاة التطورات المستقبلية وفهمها ومدى تأثير هـــا علـــــى المؤسســـة
   وعلى المعنيين جميعهم،
- اعتماد سياسة ولمنز اتبجية المؤسسة على معلومات دقيقة تسم الحصول عليها من مقابيس الأداء المؤسسي ومن البحوث والدراسات ومن نتسانج التعلم المؤسسي: ويمكن الحكم على هذا المعبار من خلال:
  - الاستفادة من نتائج مؤشرات الأداء المؤسسي الداخلية.
    - الاستفادة من نتائج عمليات النقييم الذاتي المؤسسي.
- الإطلاع والتعرف على أفضل الممارسات المطبقة وضحمان الاستفادة منها.
- الفهم والاستفادة من نتائج/ تأثيرات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعيـــة
   والنقنية وما شابه.
- الاستفادة من المعلومات والاقتراهات المقدمة من المعنيسين جمسيعهم،
   ومن نتائج آرائهم ونطرتهم إلى المؤمسة.
- المراجعة المستمرة لسياسة وإستراتيجية المؤسسة وتصديثها: ويمكس
   الحكم على هذا المعيار من خلال:
- إعداد وتطوير السياسة والإستراتيجية وتطويرها بما يتقلق مسع رؤيسة المؤسسة ورسالتها وقيمها.

- توازن السياسة والإستراتيجية بين متطلبات وتوقعات المعنبين جميعهم.
- وحود بدائل وسيناريوهات وخطيط بديلة أمو اجهية المتعيير ات
   و المستجدات.
  - التحديد النقيق لعوامل النجاح.
  - شمول الإستراتيجية للفرص الحالية والمستقلية.
  - توافق المساسة والإستراتيجية مع الرؤية والتوجه المستقبلي للمؤسسة.
    - تجميد السواسة والإستراتيجية لمفاهيم النميز وأفضل الممارسات.
- مدى مراعباة الشمالية في إعداد ومراجعة وتحديث السياسة والإستراتيجية.
- تنفيذ السواسة والإستراتيجية من خسلال إطسار عسام لسلسسلة العمليسات الرئيسة في المؤسسة: ويمكن الحكم على هذا المعيار من خلال:
- تحديد الإطار العام الذي يتضمن سلسلة العمليات/ الإجراءات الرئيســـة
   اللازمة لتطبيق السياسة والإسترائيجية.
- شرح السياسة والإستراتيحية لمختلف المعمتويات الوظيفية في المؤسسة والتعريف بها للمعنيين جميعهم حارج المؤسسة وتقييم مدى معرفتهم بها واستيعابهم لها.
- اعتماد السياسة والإستراتيجية كأساس لتخطيط النشاطات وتحديد
   الأهداف على المستويات جميعها في المؤسسة.
- المواءمة وتحديد الأولويات والاتفاق عنى إيصال الخطط والأهداف إلى المستويات المعية جميعها، ومتابعة مدى تحقيق الإنجازات المترتبة على ذلك.
  - إعداد ألية متكاملة للتقارير ومتابعة التقدم في الإنجاز.
- (ج-) الموارد البشرية: ويتضمن هذا المعيار الرئيس المعابير العرعية النالية طرق تخطيط وإدارة الموارد البشرية: ويمكن الحكم على هذا المعيار مس حلال بعص المؤشرات:
- المناهج و الأساليب الذي تطبقها المؤسسة لتحديد احتياجاتها الحالية
   و المستقباية من الموارد البشرية اللازمة.

- سبل ضمان التوافق و المواعمة بين خطـط المـوارد البشـرية وبـين
   متطابات النطبيق الفعال للسياسة و الإمــتر اتيجية و الهيكـل التنظيمــي
   للمؤسسة.
- صمال اختيار وتوظيف أكثر المئقدمين كفاءة ومالئمة للعمل بالمؤسسة.
- مدى وحود سياسات واستراتيجيات وأنظمة عمل متكاملة تعطي محتلف
   الجوانب المتعلقة بالموارد البشرية العاملة.
  - مدى تطبيق منهجيات لرسم المسار الوظيعي للموارد البشرية.
- مدى تطبيق منهجيات تتسم بالإيداع لتحسين طيرق وأسساليب عمل
   الموارد البشرية.
- تحدید و تطویر مهارات وقدرات الموارد البشریة: ویمكن الحكم علی
   هذا المعیار من خلال:
- تحديد وتصنيف معارف ومهارات وقدرات العوارد البشرية، ووضعها في أماكن العمل، وفي الوظائف الملائمة.
  - منهجية تحديد الاحتياجات التربيبة للموارد البشرية.
- إعداد الحطط التدريبية التي تصمن إكساب الموارد البشرية المعسارف والمهارات والسلوكيات التي تمكنها من مواجهة المتطلبسات الحاليسة والمستقبلية للعمل في المؤسسة.
  - تطوير وتفعيل درس ومبادرات النعام المستمر للأفراد وفرق العمل.
    - قياس مدى فاعلية وأثر التدريب على أداء وسلوك الموارد البشرية.
- توفير الطروف الملائمة لتشبيع المسوارد البشرية عنسى الارتفاء
   بمستويات تحصيلها الأكاديمي،
- ربط الأهداف الفردية وأهداف فرق العمل مع الأهداف العامة للمؤسسة ومراجعة وتطوير هذه الأهداف بشكل منتظم.
- تقييم أداء الموارد البشرية بشكل بضمن كفاءة عمليــة التقيــيم وتــوسير
  معلومت منتظمة للموارد البشرية عن مستويات الأداء لتحســين هــدد
  لمستويات، وربط النقدم الوظيفي بنئائج التقييم.

- تمكين ومشاركة الموارد البشرية والتعامل معها بشقافية: ويمكسن الحكسم
   على هذا المجار من خلال:
- تشجيع ومسادة الموارد البشرية (على مستوى الأقراد وفسرق العمسل)
   للمشاركة في عمليات التحسين المستمر للأداء والخدمات.
- تشجيع مشاركة الموارد البشرية في النشاطات الرسمية وغير الرسمية.
- توفير المؤسسة للقرص الكافية وبيئة العمل الملائمة التي تشميع
   العاملين على المبادرة والإبداع.
- تغويص الصلاحيات الكافية للموارد البشرية لتمكينها من إنجاز المهام المكافة بها.
  - تشجيع روح الفريق والجهود التعاونية المشتركة.
  - الشفافية في إعداد أنظمة الموارد البشرية والتعريف بها.
    - الشفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية.
- الاتصال والحوار بين المؤمسة ومواردها البشرية: ويمكن الحكم على هذا المعيار من خلال:
- تحديد لحتياجات ومنطلبات التواصل الفعال بسين المؤسسة والمسوارد البشرية، وتفعيل قنوات الاتصال بناءً على هدذه الاحتياجات، خاصسة الاتصالات على مستوى الوحدات التنظيمية.
- تطبیق استراتیجیات وسیاسات تسمح بالاتصال والحسوار الإیجابی ولیداء الرأی البناء.
- تطبيق إستر اليجيات وسياسات تسمح بالتعلم والتعسرف علسى أفضسل الممارسات والإنجازات المتقوقة لملأفراد وفرق العمل.
  - النظييق الفعال لنظم النظلم الوظيفي.
- الاهتمام بجهود وإنجازات الموارد البشرية ومكافأتها وتقديرها: ويمكس
   الحكم على هذا المحيار من خلال:
- تشجيع ومكافأة الإنجازات المتموزة على المستويات جميعها بالمؤسسة
   (العاملين و فرق العمل) وربطها مع سياسة و إستر اتيجية المؤسسة.
- زبادة الوعي و المشاركة في الموضوعات المتعلقة بالسلامة و الصحة المهنية و القضايا المجتمعية.

- تشجيع تقافة وبيئة عمل تضمن المولاء للمؤسسة وتمدعم الشمور بالانتماء لها.
- (د) علاقات الشراكة والموارد: ويتضمن هذا المعيار الرئيس المعايير الفرعية التالية.
  - إدارة علاقات الشراكة: ويمكن الحكم على هذا المعيار من خلال:
- تحديد الشركاء الرئيسيين (محلياً وإقليمياً ودوثياً) وفسرص الشراكات الإستراتيجية بما ينفق مع إستراتيجية المؤسسة.
- رسم إطار وحدود علاقات الشراكة بما يحقق المنعمة المتبادلة ويقده
   قيمة مضافة لجميع الأطراف.
- ضمان تبادل المعرفة المؤسسية والتوافق الثقافي المؤسسي مع الشركاء على المستويات كافة.
  - دعم ومساندة جهود التطوير المؤسسي للمؤسسة وشركانها.
- نشر وتعميم مفاهيم ومهارات وتطبيقات الإبداع من حدلال الشير، كة البناءة.
- العمل المشترك لتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجسراءات وتطسوير خدمات العملاء.
  - الشفافية في نشر وتقييم اختيار الموردين والشركاء.
- الشفافية في نشر وتقييم ممهجيسة وأسساليب التعامسل مسع المسوردين
   والشركاء تعديل ومراجعة العقود.
  - إدارة الموارد المالية: ويمكن الحكم على هذا المعيار من حلال:
- تطوير وتطبيق إستراتيجية مالية لضمان استعمال الموارد الماليسة فسي
   دعم سياسة وإستراتيجية المؤسسة.
  - برامح نتمیة الإیرادلت و ترشید النفقات.
  - منهجية تحديد احتياجات المؤسسة من الموارد المالية.
    - إعداد نطام للتقارير المالية وتطبيقه.
- دراسة الاتعكاسات المالية للمشروعات وتحليل البدائل الختيار الملائسم مسها.

- تحلیل النتائج و الإنجاز ات مقارنة بالموارد المالیة المعتمدة.
- إعداد عمايات حوكمة رئيسة وتطبيقها على المستويات التي تتطف دلك
   كافة.
- إدارة الممتلكات (المياشي، الأجهزة، العوارد): ويمكن الحكم على هذا المعيار من خلال:
- تطوير وتطبيق إستراتيجية لإدارة الممتلكات لدعم سياسة وإسستراتيجية المؤسسة.
  - الاستخدام الأمثل للممثلكات والمرافق.
  - الصيانة العمالة للممتلكات (خاصة الوقائية).
    - إدارة أمن الممتلكات.
    - التخزين الأمثل للمواد.
  - تقليل المستهلك والفاقد بما في ذلك إعادة استخدام بعض المواد.
    - المحافظة على الموارد غير المتجددة.
  - عقلهل التأثيرات السلبية الناجمة عن المنتجات والمواد واستخداماتها.
    - إدارة الموارد التقتية: ويمكن الحكم على هذا المعيار من خلال:
- تطوير وتعميق إستراتيجية لإدارة المحوارد التقنيحة لحديم سياسحة وإستراتيجية المؤسسة.
- منهجیة تحدید و اختیار وتغییم الموارد النقیسة البدیلسة و الحدیثسة بهسا
   یتماشی مع الصیاسة و الإستراتیجیة.
- الاستعلال الأمثل للموارد النقنية المتوفرة بما في ذلك منهجية استبدال الثقنيات القديمة.
  - ابتكار نفيات حديثة.
  - تكريس التقبيات لمساندة جهود التطوير و التحسين المستمر،
  - إدارة المعلومات والمعرفة: ويمكن المكم على هذا المجار من خلال:
- تطوير وتطبيق إستراتيجية الإدارة المعلومات والمعرفة لدعم سياسة
   وإستراتيجية المؤسسة.
  - نشر الوعى بمفاهيم إدارة السعرفة وأهميتها.
  - تحديد وتصنيف وتجميع الموجودات المعرفية الضمنية والمعانة.

- صمان الاستفادة القصوى من المعارف و المعلومات.
- صمان وجود قنوات اتصال دلخلية وخارجية مالائمة في المؤسسة.
- تسهیل إمكانیة الإطلاع على المعلومات و المعدارف للمعنین داخلیاً وخارجیاً.
  - ضمان حداثة و دقة وشمولية و تكامل و أم المعلومات و المعارف...
    - توفير بيئة وبنية تحنية داعمة لإدارة المعرفة.
- ريادة الإبداع والتفكير ألابتكاري في المؤسسة م خلال الاستخدام لأمثل
   للموارد المعرفية.
  - (هـ) إدارة العمليات: ويتضمن هذا المجار الرئيس المعابير الفرعية الذالية:
- منهجية تصميم وإدارة العمليات: ويمكن الحكم على هذا المعيار من خلال:
- بيجاد نظام لإدارة العمليات وتوثيق أنظمة وأدلية العميل، ومراجعية العمليات وتحسينها.
- تطبيق بظم إدارة العمليات والجودة ضمن مواصفات قياسية عالمية لإدارة العمليات.
  - تطبيق مقاييس للعمليات وتحديد أهداف للأداء.
- معالجة الموضوعات المتعلقة بالتداخل والازدواجية فسي أداء المهسام ونقديم الخدمات.
- مراجعة مدى فعالية الإطار العامل للعمايات في تطبيعق السياسة
   و الإستراتيجية،
- تحسين العمليات بطرق إيداعية: ويمكن الحكم على هذا المعبار من خلال:
- شحدید أسالیب و أو لویات و فر ص انتصین و النطویر یشمکل مرحلسي أو جذري.
- الاستفادة من أراء العملاء والمعنيين ومن نشاطات المتعلم المؤسسي
   لتحديد أولوبات وأهداف التحسين، والطرق المحسنة الأداء العمليات.
- الاستفادة من ليداعات الموارد البشرية والعملاء في عمليات تبسيط
  الإحراءات وتحسين العمليات.

- استعمال أساليب جديدة وتقنيات حديثة ومناهج منطورة لتسليط
   الإحراءات، وتحسين العمليات.
  - تطبیق طرق ملائمة انتغییر العمایات.
  - تجربة وتعميم تطبيق العمليات الجديدة أو المعدلة.
- شرح وإيصال المعلومات المتعلقة بالتغيير والتعديل للمبوارد لتسرية والعملاء.
  - ضمان تدريب العاملين قبل القيام بتطبيق العمليات الجديدة أو المعدلة.
- تقبيم تأثيرات العمليات المعدلة على الأداء والخدمة ومدى تحقيقهما للنتائج المطلوبة.
- تصميم وتطوير وتقديم الخدمات المرتكرة على احتياجات العمالاء
   وتوقعاتهم: ويمكن الحكم على هذا المحيار من خلال:
- الاستفادة من نتاتج دراسات واستطلاع رأى العمالاء (أو أيسة وسائل أخرى للحصول على المعلومات عن أو من العملاء) لتحديد حتياجات وتوقعات العملاء الحالية والمستقبلية والمتعرف على آرائهم بالخدمات التى نقدم لهم حالياً.
- التنبؤ وتحديد التحسينات الرامية إلى نطوير الخدمات المقدمة بما ينفسق مع لحنياجات وتوقعات العملاء.
- تصميم وتطوير وتقديم خدمات جديدة اسستجابة الحتياجسات وتوقعسات العملاء.
- الابتداع و المبادرة لنطوير وتوفير خدمات نقدم قيمة مضافة للمتعاملين.
- التوعية والتعريف والترويج للخدمات المقدمة للمتعاملين الحاليين والمتوقعين.
  - إدارة وتقوية علاقات العملاء: ويمكن الحكم على هذا المعيار من خلال:
- تصيد منطلبات الاتصال المنتظم مسع العمسلاء و الاستجابة الفعالسة للمعلومات الواردة من هذا الاتصال.
- المبادرة للاتصال والحوار مع العملاء لمناقشة والاستجابة لاحتياجاتهم وترقعاتهم واهتماماتهم.

- متابعة عمليات تقديم الخدمة للتعرف على معتوى الرضى عن الحدمـــة
   المقدمة وأسلوب ومكان تقديمها.
  - الالتزام بروح الإبداع والمبادرة في إدارة علاقات العملاء.
- استعمال الاستباتات و/ أو أية وسائل فعالـــة أخــرى بافتظـــام التجميـــع
   البيانات من العملاء التعزيز مستويات رضاهم.
- تصميم و تطبيق مدهجية لدراسة و تحليل ومعالجة شكاوي و اقتر احدات العملاء.
  - تطبيق منهجية لمراعاة التنوع الثقافي والاجتماعي للمتعاملين.
    - (ر) النتائج: ويمكن تقسيم هذه النتائج إلى:
  - نتائج العملاء: ويشمل هذا المعيار الرئيس المعيارين الفرعيين التاليين:
- مقاييس رأي العملاء: تعبر هذه المقاييس عن رأي العملاء بالمؤسسة (من خلال استباتات الرأي، مجموعات النقاش، الشكاوي، رسائل الشيكر وما شابه) وحسب طبيعة عمل المؤسسة يمكن أن يشهمل ذلك النسائج التائية:
- الانطباع العام: ويتم الحكم عليه مهن خسلال إمكانية الوصهول،
   والانصبال، والمروبة، والمبادرة، والاستخبابة، والعشل والاهتمام والنفهم.
- تقديم المخدمة: ويتم المحكم عليه من خلال سلوك وكساءة العساملين، والمصيحة والدعم، والأدلة والوثائق المتعلقية بالصحمات، ومعالجية شكاوي العملاء، وتدريب العملاء على كيفية الحصول على الخدمية، ومدة الاستجابة.
- الخدمات: ويتم الحكم عليه من خلال الجسودة و النوعيسة، و القيمسة،
   ودرجة الاعتمادية، و الإنداع في التصميم، ومدى ملائمة الحدمة.
- الشعافية: ويتم الحكم عليه من خلال سيهولة الوصدول المعلومسات،
   وشفافية متطلبات الحصول على الخدمة، وشفافية إجراءات الإنجار.
- مؤشرات الأداء المتعلقة بالعملاء: وهي مقاييس أداء دلخلية من أجلل
   التبؤ بأداء المؤسسة وتحديده وفهمه ومراقبته فيمنا يتعلق بنالعملاء،

وحسب طبيعة عمل المؤمسة يمكن أن يشمل ذلك النائج التاليسة. سببة الأحطاء، والأداء مقارنة بالأهداف، ونسبة الشكاوي، والإبداع عي الحدمة، ومعالجة الشكاوي، والوقت اللازم لتقديم الخدمات، والوقت اللازم لتطوير الحدمات الجديدة.

- نتائج الموارد البشرية: ويشمل هذا المحبار الرئيس المحبارين العسر عبين
   النائبين:
  - مقاييس رأي الموارد البشرية: ويمكن أن يشمل ذلك المنائج النائية:
- التحفيز: ويتضمن: فرص النظور السوظيفي، والاتصال، والتمكين الوظيفي، والمشاركة، والقيادة، وفرص النظم والإنجاز، والنقدير، والنقييم العادل للأداء، وسياسة وإستراتيجية المؤسسة متضمنة الرؤيسة والرسائة والقيم، والتدريب والنعية.
- الرضا الوظيفي: ويشمل: النظام الإداري، وشروط وظروف العمل، والمرافق والمخدمات، وبيئة الأمس والسلامة، والأمسان السوظيفي، والأجور والمزايا، وعلاقات الرمالسة، وإدارة التغييسر، والمعتقسات الإنسائية، وسياسة المؤسسة المتعلقسة بالبيئسة والتسائيرات المترتبسة عليها، والدور المجتمعي للمؤسسة.
- الشقافية: وتتضمن: شفافية أنظمـــة وإجــراءات المــوارد البشــرية،
   وشفافية القرارات المتعلقة بالموارد البشرية.
- مؤشرات الأداء المتعلقة بالموارد البشرية: وهي مقابيس أداء داحلية من أجل مراقبة أداء المؤسسة وتحديد وفهام والتناب بالمؤسسرات المتعلقة بالموارد البشرية، وبناء على طبيعة عمل المؤسسة فإن هذا المعيار بمكن أن يشمل النتائج التالية:
- الإنجاز ات: وتشمل: الكفاءات المطاوبة مقارنة بالكفاءات المنسوفرة،
   و الإنتاجية، ومستويات نجاح برامج التدريب و التنمية لتحقيق الأهداف المشودة.
- التحيز والمشاركة: ويتضمن: المشاركة في فرق التحسين،
   والمشاركة في نظم الاقتر احات، والمشاركة في برامج التدريب

- و النطوير، و الفوائد (القابلة للقياس) من فرق العمل، وتقدير جهمود العاملين وفرق العمل، ونصبة الاستجابة الاستلاعات الرأي.
- مستوبات الرضا: ويشمل: مستوبات الغياب، ومستوبات الإحارات المرضية، وسية حوادث العمل، والتظلمات، ومعدل دوران العمل.
- الحدمات المقدمة للموارد البشرية: وتتضمن: نقية خيدمات شيؤون العاملين، وفعاليسة الاتصال، وسيرعة الاستجابة للاستفسارات والطلبات، وتقييم الندريب.
  - نتائج المجتمع: ويشمل هذا المعيار الرئيس المعيارين الغرعيين التاليين:
- مقاييس رأي المجتمع: وتعكن هذه المقاييس رأي المجتمع في المؤسسة بناءً على المعلومات التي يتم الحصول عليها من استبانات النرأي، والنقارير، واللقاءات والاجتماعات العامة، وبناءً على طيعة عمل المؤسسة يمكن أن يشمل هذا المعوار العرعى النتائج التالية.
- الالتزام بالعمل كمؤسسة مسؤولة في المجتمع: ويتمثل في: تسوفير المعلومات ذات العلاقة بالمجتمع ونشرها، والمسلواة في مجال التعامل والخدمات المقدمة للمحتمع، وطبيعة العلاقة والتعساون مسع المؤسسات والدوائر الحكومية والجهات الأخرى.
- المشاركة في النشاطات المجتمعية: وتتضمن: المشاركة في التدريب والتعليم، ودعم المشاريع، ودعم الرياصية والنشاطات الثقافية،
   والجهود والمبادرات النظوعية والإنسانية.
- الشفافية: وتشمل: سهولة الوصول إلى المعلومات، ومسدى تعريسف المؤسسة بإنجازاتها المجتمعية.
- مؤشرات الأداء المتعلقة بالمجتمع: وهي مقاييس أداء داخلية مس أحسل التنبؤ دأداء المؤسسة وفهمه ومراقبة الجانب المتعلق بالمجتمع وبالتزامهسا تحاهه، وبناء على طبيعة عمل المؤسسة فإن هذا المعيار يمكن أن يشمل.
  - عند المبادرات المجتمعية.
  - حجم الموارد المخصصة لخدمة المجتمع.
    - ئائيرات المبادرات المجتمعية.

- نتائج الأداء الرئيسية: ويشمل هذا المعيار الرئيس المعيارين الفرعيين التاليين:
- مخرجات الأداء الرئيسة: وتحدد نتائج الأداء المخطط لها وساء على طعيعة عمل وسياسة وإستر التبجية المؤسسة يمكن أن يشمل هدا المعبار لنتائج التالية:
- السائح المالية وتشمل: درجة الالنزام بالموازنسة، وترشسيد النظسات،
   والفائض، والعائد على الاستثمار.
- السائج غير المالية: وتشمل: الوقت اللازم لتقديم خدمة وإطلاق مشروع أو مبادرة، ونعب النجاح في تحقيدق الأهددف المتعلقة بالروية والرسالة والإستراتيجية، ونتسائج التطبيقات الإلكترونية (المعاملات المنجزة، الخدمات المقدمة الاقتراحات الواردة)، وقيساس معدلات الإبداع والمشاركة (عدد المشاريع الجديدة، نسبة الاقتراحات المطبقة)
- مؤشرات الأداء الرئيمية: وهى خاصة بعمليات المؤسسة من أجل تحديد نتائج الأداء المؤسسي وفهمه ومراقبته بالإضافة إلى التنبؤ به وتحسينه، وحسب طبيعة عمل وأهداف وعمليات المؤسسة، يمكن أن بشمل هذا المعيار النثائج التالية:
- العمليات: وتشمل: الوقست السلارم للإنجساز، ونسببة الأخطساء،
   والإنتاجية، والإبداع والتحمين.
- " الموارد الخارجية: وتتضمن: أداء المسوردين، وأسسعار المسوردين، وحدد الشراكات والقيمة المضافة من الشراكات، والقيمة المضافة من الشراكات، والقيمية المضافة لمبادرات التحسين المنفذة مع الشركاء، والعباني والأجيزة والمسواد، وكفاءة الاستعمال، وتكاليف الصيانة.
- المعاومات والمعرفة: وتشمل: سهولة الوصدول إليها، ودقتها، ودقتها، وملاءمتها، وتوفرها في الوقت الملائم، المشاركة وتدادل المعرفة.

## ٤ - دور الإدارة في تطبيق معايير إدارة التعيز المؤمسي:

تعتبر الإدارة الفعالة ركيزة أساسية في تطبيق الجودة والنميز، وتبددة القيادة لفعالة برؤية الإدارة ووضع إستراتيجية إدارية تعداعد المؤسسة في تحديد وتوحيه مميزاتها التنافسية، وتؤدى إلى نجاهها التنظيميي والإداري، ويتصمن دلك ابتكار وخلق قيم تنظيمية جديدة والمشاركة في عملية صدنع القرار داخل المؤسسة، والتركيز على لجراءات ولنشطة القيم المضافة العمالة، والمستويات الإدارية في المؤسسة التعليمية لها دور بالرز في تطبيق إدارة التمير المؤسسي بهدف تعسين جودة التعليم، حيث يتمثل دورها على الدور التألى؛

### (أ) دور الإدارة العليا: ويتضمن:

- وضع ومشاركة وتكويل فريق ومجلس إدارة التميسز المؤسسي، وتحديد قضايا التخطيط الأساسية التي تواجه المؤسسة وطرح الحلول لها .
- المشاركة في فعاليات إدارة النميز المؤسسي ومراجعتها والتحسين المستمر
   لها،
- - تطوير وسائل الاتصال المناحة للعاملين، أشاء إدارة التميز المؤسسي
- توضيح أهداف وغايات التحسين المستمر للأفراد العاملين، وتحقيق مستوى
   عال من الالتزام لديهم،

#### (ب) دور الإدارة الوسطي: ويتضمن:

- ~ يُطوير ووضع خطط التصيين لملأقسام والعمليات المستولة عنها •
- التأكيد على أن القيم والأهداف والسياسات وعمليات التحسين تتماشي مسع أهداف المؤسسة،
- تفعیل مدحل النظم اللادارة الثمیز المؤسسی وجودة التعلیم للأف سر اد
   العاملیسسین •
- التأكيب على أن مديرى الوحدات الإدارية قد تم تدريبهم جيداً على إحراءت الدارة التميز المؤسسى.

 مد الإدارة العليا بمعلومات حول كيفية تفعيل عملية تطبيبق الحطة الإستراتيجية

### (جــ) دور الإدارة التنفيذية الدارة المؤسسة": ويتضمن:

- توصيح رؤية ورسالة المؤسسة واستر اليجياتها للأفسسراد العملين،
  - وصبع وبنساء الخطط اللازمية لتحقيق رؤية ورسالة المؤسسة.
- تحديد عوامل النجاح والعمليات الرئيسية في تتفيذ إحسراءات إدرة التميسز المؤسسي.
- إناحة الفرصية تلأفراد العاملين للمشاركة في تطبيق إدارة التمير المؤسسي.
- تكوير فرق متعددة الوظائف لتطبيق الخطة الإستراتيجية الخاصة للمؤسسة.

ويمكن تتاول دور الإدارة في تحقيق إدارة التمييز مين منطسوين، ويمكن تتاول دور القيادات العليا في دعم جهود التميز المؤسسي، حيست تقدم الإدارة العليا بوضع الروية والرسالة والقيم المؤسسية من خلال التفاعل مع كافة العملاء والمعنيين مع المؤسسة، وأحذ مقترحاتهم وآرائهم في هذه المفهيم بحيث تعكمها بوضوح من خلال عقد ورش العمل للمراجعة، وليستم تعديلها وتحديثها بشكل مستمر، وثانيهما: دور القيادة الإستراتيجية في إدارة وتطوير الموارد البشرية، ويأتي في قمة مسؤوليات القيادات الإدارية الاهتمام الجاد بموارد المؤسسة البشرية، من تحطيط وتواصيل وتعدريب وتأهيل وتحفيز، وبما يضمن ولاتهم ويؤدي إلى إسداعهم، كما تحسرص القيادات الإدارية المخفرة بلي تطويرها للكفاءات البشرية على الاحتفاظ بهذه الإدارية المحفرة لها.

## أولاً: المراجع العربية:

- ابر «هيم الفقى: أبير ار قادة النميز، ترجمة: أميرة عرفة وعبدالرحس توفيق،
   مركز بيمك للخبرات المهنية، القاهرة، ١٩٩٦.
- ٢- إسماعيل محمد السيد: الإدارة الإستراتيجية: مفاهيم وحالات تطبيقية،
   المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، ١٩٩٠.
- إمارة أبوظيى: برنامج جائزة أبوظيى الأداء الحكومي المتميز، أبوطيى،
   الإمارات العربية المتحدة، ٢٠٠٨.
- ٤- إيمان أبو خضير: تطبيقات إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العسالي؛ المؤتمر الدولي للنتمية الإدارية "تحو أداء متميز في القطاع الحكومي"، معهد الإدارة العامة، الرياض، ٩ فيراير ٢٠٠٩.
- أحمد المعاتى: أثر تمكين العاملين على تحقيق النمير المؤسسات الأرمنية المشاركة بجائزة الملك عبدالله الثانى التميز، رسائة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العلياء الأردن، ٢٠٠٨.
- ٦- أحمد بطاح: قضايا معاصرة في الإدارة التربوية، دار الشروق، عمان،
   ٢٠٠٦.
- ٧- أحمد سمعيد: فعالية جودة المنظومة المدرسية هي مصر باستخدام أسارب الهندسسة الإدرية، رسالة دكتوراه غير منشوره، كلية التربية، جامعة طنطا، ٢٠١٠.
- أحمد سيد مصطفى: تمكين العاملين: السمات المميرة، والمقاييس المؤشرة، المؤشرة، والمقاييس المؤشرة، المؤتمر الدولى الرابع عشر للتدريب والنتمية، القاهرة، ٢٠-٣٠ أبريل ١٠٠٤.
- ٩- أحمد غنيم: الثررة الإدارية المضادة منهج القرن الحادي والعشرين، المكتبة المصارية، المصاررة، ١٩٩٧.
- ١٠ أحمد محمد غنيم: مداخل إدارية معاصرة لتحديث المنظمات، المكتبة المحسرية، المنسورة،٢٠٠٤.
- ۱۱ أسماء النسور: أثر خصائص المنظمة المتعلمة في تحقيق التمير المؤسسى "دراسة تطبيقية على في وزارة التعليم العالى والبحث العلمي الأردنيسة، رسالة ملجستير غير متشورة، كلية الأعمال، جامعة الشرق الأوسط، مايو ٢٠١٠.

- ١٢ أشرف السعيد: الجودة الشاملة والمؤشرات في النطبيع الجامعي، دار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، ٢٠٠٧.
- ۱۳ أميل فهمى شنودة: أسلوب القياس المقارن بالأفضل لتحقيق الجودة الشملة في الإدارة العليا للتعليم المصرى قبل الجامعي "دراسة عينية"، المسؤسر العلمي العلمي السنوى الحادي عشر، كلية التربية، جامعة حلوان، ۱۲–۱۳ مارس ٢٠٠٣.
- ١٠- أمين عبد العزيز حسن: إدارة الأعمال تحديث القرن الحادى والعشرين،
   دار قباء للطباعة والبشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠١.
- آثیر عبدالأمیر، حسین عبدالرسول: إستراتیجیة التمكین رأثرها فی دعلیة فرق العمل، مجلة القلاسیة للعلوم الإداریة والاقتصلایة، المجلد (۱۰)، العدد (۳)، جمعة القدسیة، فلسطین، ۲۰۰۸.
- ١٦ باسم شمس الدين: الإدارة الإستراتيجية، مكتبة الأكاديمية الحديثة. القداهرة،
   ٢٠٠٣.
- ۱۷ بثينة العيدين: العلاقة بين التمكيل الإداري وحصائص الوظيفة في كل من شركة مصابح الأسمنت الأردنية ومؤسسة الموانى الأردبنية، رسالة ماجستير غير منشوره، عمادة الدراسات العثيا، جامعة مؤنة، ٢٠٠٤.
- ۱۸ برجس الهاجرى: العلاقة بين تمكيل المديريل وأداء العاملين ادراسة ميانية على المدارس المتوسطة بدولة الكويت، رسطة ماجستير غير منشوره، كليسة التربيسة. جامعة بديا، ۲۰۱۰.
- ١٩- برنارد مار: الإدارة الإستراتيمية لمستربات الأداء، ترجمة: خالد العامري، مركس الفاروق للاستثمارات الثقافية، القاهرة، ٢٠٠٨.
- ۲۰ بیتسی بیرفوت و آخرون: النحقیق النمیز المؤسسی و إدامته فی السنة الحمعیسة الأولی، ترجمة: أسعد غلیاس/ مكتبة العبیكان، الریاص، ۲۰۰۳.
- ١٠ بيرزكوب بيناوب: سنة سيجما النميز في مجال الأعمال، ترجمة مصد بوسف.
   مكتبة العبيكان، ٢٠٠٨.
- ۱۲- بيومى ضحاوى، رضا العليجى: التحطيط الإستراتيجى في التعليم رزى استراتيجي في التعليم رزى استراتيجية ونماذج تطبيقية، دار الفكر العربي، القاهرة، ۲۰۱۱.
- ٢٣- \_\_\_\_\_ : توجهات الإدارة التربوية العمالة فــــ : مجنع المعرفة، دار الفكر العربى، القاهرة، ٢٠١٠.

- ٢٤ توفيق محمد عبدالمحسن: تقييم الأداء: مداخل جديدة لعسالم جديد، دار السهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠١.
- ٢٥ ثابت إدريس وجمال المرسى: الإدارة الإستراتيجية مفاهيم ونماذج تطبيقية، الدار الحامعية، الإسكندرية ، ٢٠٠٢.
- ٢٦ جراهام كينى: النخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء: تطبوير وقيان إستراتيجية تجدة، ترجمة: هند السديري، مكتبة العديكان، الرياض، ٢٠٠٧.
- ٢١ جمال المرسى: الإدارة الإستراتيجية للموارد النشرية: المدخل لتحقيق ميزة تنافسية لمنظمة القرن الحادي والعشرين، الدار الجامعية، الإسكندرية، ٢٠٠٣.
- ٢٨ \_\_\_\_\_ و آخرون: التفكير الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية: مسهج
   تطبيق، الدار الجامعية ، الإسكندرية، ٢٠٠٢.
- ٢٩ حامد الشمراتى: معايير مقترحة تلجردة التعليمية في صوء معايير بالدريج للجودة الشملة في مدارس التعليم العام بالمملكة، رسالة دكتوراء غيسر منسسورة، كليسة التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، ٢٠٠٨.
  - ٣٠- حامد بدر: الإدارة الإستراتيجية، دار المصلة العربية، القاهرة، ١٩٩٣.
- ٣١- حسن مختار: تصور مقترح لنطبيق النخطيط الاستراتيجي في النطبيم الجامعي المصرى، مجلة كلية التربية، العدد (٦)، ٢٠٠٢.
- ٣٢-\_\_\_\_\_: إدارة النجودة الشاملة في النطيع الجامعي، مكتب تبيروت، القاهرة، ٢٠٠٧.
- ٣٣ حسين الطراونة: العلاقة بين التمكين الإدارى وفاعلية عملية اتحاذ القرارات لدى مديرى المدارس الحكومية في إقليم جنوب الأردن، رسالة ماجستير غير مشررة، جامعة مؤنة، الأردن، ٢٠٠٦.
- ٣٤ حسين العساف: التمكين الوطيفي لدى القيادات الأكاتيمية في الجامعات الأردنيسة العامة وعلاقته بالإلترام التنظيمي والاستقرار الوظيفي الطوعي لدى أعصاء هبئته التدريسية، رسالة ماجستير غير منشوره، جامعة عمال الدراسات العليسة، عمسال. ٢٠٠٣.
- ٣٥ حكومة دبى: برنامج دبى للأداء الحكومي المتميز، دبى، الإمارات العربية المنحدة، ٢٠٠٧.
- ٣٦ \_\_\_\_\_ : الدليل الإرشادي لمعايير النتائج في يرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، الإصدار (٩)، يرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، دسي، الإمارات العربية المتحدة، ٢٠٠٩.

- ٣٧- حمدى محمد، مسعد الجمل: الهندسة الإدارية للمدرسة المصرية مدحل لتحاوز القصور الإدارى إلى التحسين المستمر، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر المؤتمر السنوى السابع، إدارة الأزمة التعليمية في مصر، وحدة حوث الأزمات، كلية التجارة، منظومة عين شمس، ٢١ أكتوبر ٢٠٠٢.
- ٣٨- حنان إسماعيل: المحاسبية وعلاقتها بتقويم جودة الأداء المدرسي مسن منظور تحطيطي، مستقبل التربية العربية المجلد الثاني عشر، العدد الثاني والأربعون، المركز العربي للتعليم والنتمية، القاهرة، يوليو ٢٠٠٦.
- ٣٩ خالد عبد الرحيم مطر: إدارة الموارد النشرية مدخل استراتيجي، دار
   الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠٠٠.
- ۱۰ خليفة المسعود: المنطلبات البشرية والمادية لتطبيق الإدارة الإلكترونية في المدارس الحكومية من وجهة نظر مديري المدارس ووكلائها بمحافظة الرس، رسالة ماجستور غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القسرى، المملكة العربية السعودية، ١٠٠٨.
- ١٤ دعاء الجعيري: واقع تمكيل العاملين في الجامعات العامة الفلسطينية العاملة فسى الضفة الغربية من وجهة عظر عامليها الإداريين، رسالة ماجستير غير منشوره، كلية الدراسات العليا والبحث الطمي، جامعة الطيل، فلسطين، ١٠١٠.
- ٢٤ نتيا العرام: تقدير درجة فاعلية إدارة مدارس العلك عبدالله الثاني للتميز من وجهة نطر العنسوبين فيها، رسالة ماجستير غير مشوره، جامعة إردد، الأردن، ٢٠٠٧,
- ٤٣- راتب السعود: إدارة الجودة الشاملة: نمسودج مقتسرح لتطبوير الإدارة المدرسية في الأرس، مجلة جامعة دمشق، المجلسد ١٨، العسدد التساني، ٢٠٠٢.
- ٤٤ رافدة الحريري: التخطيط الاستراتيمي في المنظومة المنزسية ، دار العكر المسرر والتوزيع، عمان، ٢٠٠٧.
- ١٠- رامى اندراوس: درجة سارسة معاهيم النقة بالتعكين لدى القيادات الأكادبعبة فى الحمعات الأردنية الرسمية، رسالة ملحستير غير منشوره، الجامعة الأردنية، عمار، الأردن، ٢٠٠٦.

- ٤٧ \_\_\_\_\_\_ عادل معيقة: الإدارة بالنقة والتمكين مدخل انطوير المؤسسات،
   عالم الكث الحديثة، عمان، الأردن، ٢٠٠٨.
- ٤٨ رضا المليجى: القياس المقارن بالأفضل كمدخل لضمان جـودة التطسيم الجــمعى مصر، محلة كلية التربية، العند (٨٧)، كلية التربية، جامعة بنها، يوليو ٢٠١١م.
- ٤٩ \_\_\_\_\_\_: بحو تعليم متميز في الغرن الحادي والعشرين: رؤى إستراتيجية ومداخل إصلاحية، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢٠١١م.
- ٥٠- \_\_\_\_\_\_ : حودة واعتماد المؤسسات التعليمية: أليات تحيق ضعان الجودة والحردة والحركمة المؤسسية، مؤسسة طبية المشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠١١م.
- ١٥٠ \_\_\_\_\_\_ : إدارة المعرفة والنظم النتظيمي: منظ للجامعة المتعلمة في مجتمسع المعرفة، مؤسسة طبية للنشر والتوزيع، القاهرة، ١١٠ ٢م.
- ٢٥-\_\_\_\_\_\_ : إدارة المعرفة كمنظ لضمان جودة مؤسسات النطيم الجامعي "دراسة حالة على كلية التربية بينها، رسالة دكترراه غير منشوره، كلية التربية، جامعة بنها،
   ٢٠٠٩.
- ٥٣-رفعت رستم: التخطيط الاستراتيجي في التعليم الجامعي ، الجودة في النعليم العالمي، المجلد (١)، العند (١)، ٢٠٠٤.
- ٥٥- رولا الضامن: تطوير نموذج تقييم التميز في الأعمال الأردنيسة، رسسالة
   دكتوراه غير منشوره، جامعة عمان العربية، الأردن، ٢٠٠٦.
- ه ٥ زكريا الدورى: الإدارة الإستراتيجية مفاهيم وعمليسات وحسالات دراسسية، دار الينزوري العلمية لمنشر : الأردن، ٢٠٠٥.
- ٥٦ \_\_\_\_\_\_ ، لحمد صالح: إدارة التمكين واقتصاديات الثقة في منظمات أعمال
   الألمية الثانثة، دار الينزوري العلمية للنشر والتوزيع، عمال، الأرس، ٢٠٠٩.
- ٥٧-زين القرشى: التخطيط الإستراتيجي لبناء الموارد البشرية في الجامعات السعودية در سة تطبيقية على جامعة لم القرى، رسالة ماجمئير غير منشورة. كلية النربيسة، جامعة لم القرى، ٢٠٠٨.
- ٨٥ سالم القحطائي: القيادة الإدارية: التحول نحو نموذج القيادي العالمي، ط٢، مكتبة العيكان، الرياص، ٢٠٠٨.
- ٩٥ سالم باعبدشه: التميز المؤسسي وكيفية تحقيقه، برتامج جائرة الملك عدالعزير
   الحردة، الرياض، ٨ فيرابر ٢٠٠٨.

- ١٠ سامر البشابشة: أثر التمكين الإدارى في تعزيز الإبداع التنظيمي لدى العمليي في منطقة نامقية الاقتصادية الخاصة، المجلة العربية للعلوم الإداريسة، المجلسة (١٥٠)، العدد (٢)، محلس النشر العلمي، جلمعة الكريت، مايو ٢٠٠٨.
- ١٦- سامي الصمادي: اتجاهات المنسوبين نحو مدى تطبيق نموذج كأيرال الوسائي التحسيل العمل وعواجهة تحديث التنافسية في الألفية الثائسة: القطاع الصحاعي الحاص الأردني، أبحاث البرموك، سلسلة العلوم الإنسائية والاجتماعيسة، جامعسة البرموك، الأردن، ١٠٠١.
- ٦٢ سعد المعتبين: تمكين العاملين كاسترائيجية للنطوير الإدارى، الاجتماع الإقليمي الذاني عشر لشبكة إدارة وتنمية الموارد البشرية، عمان، ١١ ١٦ ديسمبر ٢٠٠٤.
- ٣٠- مسعد بامسين: الإدارة الإسستراتيجية، دار البسارودي العلميسة البشسر والتوزيع،عمان، الأردن، ٢٠٠٥-
- ١٤ سلامه عدالعظيم: أبعاد تمكين المديرين كدخل المسلاح المدرسي الراسة ميدالية على المدارس الثانوية العامة بمحافظة القليوجة، مجلة مستقبل التربيسة العربيسة، المجاد (١٥)، العدد (٥٥)، العركز العربي للنطيم والتنمية، القاهرة، يناير ٢٠٠٩.
- ٦٥ سمير أبو الفتوح صالح: إعادة هدسة منظومة التعليم في مصر رزى مستقبلية لمواجهة تحديات العرن الحادى والعشرين، المؤتمر لعلمى السنوى الثانى، إدارة الجودة الشاملة في تطوير التعليم، كلية التجارة، منظومة الزقازيق، اوع بنها، ١١-١٦ مايو ١٩٩٧.
- ٢٦ سعير القطب: فلسفة التميز في التعليم الجامعي: نحو جامعة متميزة فسي ضدوء
   التجرب والحبرات العالمية، هية العبل العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٩.
- ١٧- سمية خفلجى: تطبيق ممارسة معايير النميز الإدارى الكفايات الإدارية مسن قبل منسوبات إدارة مدارس رياض الأطفل والمشرفات التربويات بمدينة مكة المكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة لم القسرى، المملكمة العربيسة السعودية، ١٠٠٨.
- ١٨- سنان الموسوى، رضا أبو حمد: مفاهيم إدارية معاصرة: بظرة عمة، مؤسسة الوراق النشر والتوزيع، الأردن، ٢٠١٢.
- ١٩ سوران دورة: العلاقة بين متطلبات إدارة المعرفة رعملياتها وأثرها على تميسر
   الأداء المؤسسي ادراسة تطبيقية في وزارة التعليم العالى الأردىية، رسالة محسنير

- غير مشورة، كلية الطوم الإدارية والعالية، جامعة الشرق الأوسط الدراسات العلب. الأردن، ٢٠٠٨.
- ٧٠ سيد جد الرب: جودة الحياة الوطيفية في منظمات الأعمال العصرية، دار العكر العربي، القاهرة، ١٠٠٨.
- ٧١ شادى الفقيه: تعفيز العاملين، العلمالة الإدارية الحديثة، دار نسوطيس، لينسان،
   ٧٠٠٥.
- ٧٢- شاكر فقعى: إدارة الجودة الشاملة وتميز الجامعة، المؤتمر التربوي الحامس "جودة التعليم الجامعي"، المجلد (١)، كلية التربية، جامعة البحرين، ٢٠٠٥.
- ٣٣- شوقى جواف، قيس العومن: السياسات الإدارية، دار الحامد النشر والتوزيع، عدر،
   ٢٠٠٣.
- ٧٤-صالح الرشيد: بحو بناء إطارا منهجياً للإبداع وتميز الأعمال في المنظمات العربية، المؤتمر العربي السنوى الحامين في الإدارة "الإبداع والتجديد: دور المدير العربيية في الإدارة "الإبداع والتجديد: دور المدير العربية، فقاهرة، ٣٧-٣٧ نوفمبر ٢٠٠٤.
- ٥٧- صفاء الضمور: العوامل المؤثرة على التمكين الإدارى: دراسة حالة على مركس الوزارات الأردنية، رسالة ماجستير غير منشسورة، الجامعسة الأردنيسة، لأردن، ١٠٠٨.
- ٧٦ صلاح الدين الحسيني: إطار تصوري معترج لإشاء مراكر للتعيز البحثمي فمى
  الجامعات المصرية، مجلة مستقبل التربية العربيمة، المجلمد (١٦)، العمد (١٠)،
  المركز العربي المتعليم والتنمية، القاهرة، أكتوبر ٢٠٠٩.
- ٧٧ طاهر القالبي، واتل إدريس: الإدارة الإستراتيجية: منظور منهجي متكمل،
   دار واتل للنشر، الأردن، ٢٠٠٧.
- ٧٨-عائشة عبيد: مدخل إستراتيمي لتطوير القيادات التزيوية، الدار الجامعية، الإسكندرية، ١٠١٠.
- ٧٩- عادل زايد: الأداء النتظيمي المتميز : الطريق إلى منظمة المستقبل، المنظمة العربية للنتمية الإدارية، القاهرة، ٢٠٠٣.
- ۱۸-عارف عطارى، عبدالله الشنفرى: تقدير المعلمين والمعلمات في مديريات التربية في ملطنة عمان لدرجة تمكنهم من السلطة، محلة العلوم التربيبة والنعسية، المجلد (۸)، المعد (۲)، كلية التربية، جامعة البحرين، يوبوو ٢٠٠٠٠.

- ٨١-عامر الكبيسى: التخطيط الإستراتيجي للقيادات التربويسة، جامعة نسايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ٢٠٠٦.
- ٨٢ عليدة خطف: الإدارة الإستراتيجية : المدخل إلى القرن الحادي والعشرين، ط.ك. دار العكر العربي، القاهرة، ٢٠٠١.
- ٨٣- عبد الحميد المغربي: الإدارة الإستراتيجية لمراجهة تحدديات القسر الحددي والعشرين، مجموعة النيل العربية، القاهرة، ١٩٩٩.
- ٨٠- عبد الحميد عبدالمطلب: الإدارة الإستراتيجية في بيئة الأعمال، الشركة العربية المتحدة القاهرة، ٢٠١٠.
- ٥٨-عبد الرحمن توفيق: النميز الإداري والفعالية القيلاية، مركز الحيرات المهنية للإدارة، القاهرة، ٢٠٠٩.
- ٨٦- \_\_\_\_: منهج الإدارة العليا: المفاصلة المحيارية، مركز الخبرات المهنية للإدارة، القاهرة، ٢٠٠٣.
- ٨٧-عبد العزيز الشربيقى: الإدارة الإلكترونية وتأثيرها على الهيكل التنطيمين للمنشأة، الندوة العلمية حول توثيق المعلومات الإدارية، معهد الإدارة المعامة، عمان، ٢٠٠٢.
- ٨٨- عبدالعزيز حسن: الإدارة المتميزة لموارد البشرية: إدارة بالا حدود، المكتبة العصرية لنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، ٢٠٠٩.
- ۸۹ عبد العزيز صائح: الإدارة الإستراتيجية: إدارة جديدة فحم عالم متغيس، دار
   المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠٠٤.
- ٩٠-عبد الفتاح جامع زعلان: دور المقارنة المرجعية في تحقيق الميزة المتافسية
   (دراسة مقارنة بين معملي بغداد والكوفة للصحناعات الجلديدة)، رسحالة
   ماجستير خير مشوره، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة كربلاء، ٢٠٠٤.
- ٩١-عبدالله النمام: الإدارة الإلكترونية كمدخل للتطوير الإداري "دراسة تطبيقية على الكليات التقية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية والتنريبية، رسالة ماحستير غير منشوره، كلية التربية، جامعة أم القرى، لمملكة العربية السعودية، ٢٠٠٦.
- ٩٢ عبدانه الخلف: ثارث التميز: تحسين الجردة وتخفيض التكلفة وزيدة الانجيسة. محلة الإدارة العامة، المحاد (٣٧)، العدد (١)، معهد الإدارة العامية، الرياحس، ١٩٩٧.

- ٩٣- عبدالقادر العداقي: التعيز في خدمة العملاء- الزيائن، دار كنوز المعرفة. جدة. المملكة العربية السعودية، ٢٠١٠.
- ٩٤ عطية أفندى: تمكين العاملين: مدخل التحسين والنطوير المستمر، المنظمة العربية التعمية الإدارية، القاهرة، ٢٠٠٦.
- ٩٥-علاء فرحان طالب: أسلسبات المقارنة المرجعينة، دار صنفاء النشير والتوزيع، عمان، الأردن، ٢٠٠٩.
- ٩٦- على العطمي، العباسات الإدارية في عصر المعلوميات، دار غربيب
   المطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٩٥.
- 9٧- ي خواطر في الإدارة المعامسرة، دار غريب الطباعة والنشر والترزيع، القاهرة، ٣٠٠٢.
- ٩٠-\_\_\_\_\_ ادارة النميز، نماذج وتقنيات الإدارة في عصر المعردة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٢.
- ٩٩- على العجمى: ١٨١ بطاقة للتمير الإدارى، شركة الإبداع الفكرى للنشر والتوزيع،
   الكويت، ٢٠٠٧.
- ۱۰۰ على بن عبود: دور جوائر الجمودة والتعياز في قياس وتطاوير الأداء الحكومي دولة الإمارات العربية المتحدة، المؤتمر الدولي للنتمية الإدارية الحو أداء متميز في القطاع الحكومي". معيد الإدارة العامة، الرياض، ٩ لمبراير ٢٠٠٩.
- 111- على رازق العابدي، هاشم العبادي: استخدام أسلوب المقارنة المرجعية في تقويم الأداء الجامعي (دراسة مقارنة بين كلية الإدارة والاقتصاد جامعة الكوفة وكلية الإدارة والاقتصاد جامعة القادسية)، مجلة القادسية للعلموم الإدارية والاقتصادية، المجلد (٩)، العدد (٣)، ٢٠٠٧.
- ١٠٢ عوض الحدادة مكونات ثقافة المؤسسات الموجهة بخدمة العملاء، محلة إدارة العصر. العدد (٤٣)، الجمعية العربية للإدارة، القاهرة، ٢٠٠٢.
- ١٠٣ غمان الدويرى: إدارة النميز في القطاع العام الأردني ادراسة ميد بيسة،
   رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة البرموك، الأردن، ٢٠٠١،
- ۱۰٤ غمان العمرى، سلوى المعامرئى: نظم المعاومات الإستراتيجية: مدحل استراتيجي معاصر، دار المسيرة، عمان، ۲۰۰۸.

- ۱۰۵ قاطمة عيدالحميد: أثر المناخ النتظيمي على تمكين العاملين، رسسالة دكتوراه غير منشوره، كلية الاقتصاد والعلوم العلامية، جامعة لقاهرة، ٢٠٠٩.
- ١٠٦ فلاح الحسيقى: الإدارة الإستراتيجية ، دار واتل للطباعة والنشر ، عمر ، لأرد،، ٢٠٠٠
- ۱۰۷- فوزية الدعيلج: رؤية مستقبلية لنطبيق الإدارة الالكثرونية بالمرحلمة الثانوية من وجهة نظر مشرفات الإدارة المدرسية بمدينة مكة المكرمة، رسالة ماجستير غير منشوره، كلية التربية، جامعة أم القسرى، المملكة العربية السعودية، ١٠٠٢.
- ١٠٨٠ فوزية بخش: الإدارة الإلكترونية في كليات البنات بالمملكمة العربيسة السعودية في ضوء التحولات المعاصرة، رسالة ماجستير غير منشوره، كلية التربية، جامعة أم القرى، ٢٠٠٨.
- ١٠٩- فيليب سائل: الإدارة الإستراتيجية، ترجمة علا أحمد، مجموعة النيل العربية، القاهرة، ٢٠٠٨.
- ۱۱۰ قبطان شوقي: إدارة التميز: العلمة الحديثة لنجاح المنظمات في عصر العولمة والمنافسة، الملتقى النولى الرابع "المنافسة والإستراتيجيات التنافسية المؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات فسى السنول العربية، كلية العلوم الاقتصالية وعلوم التميير، حسيبة بسن بسوعلي بالشلف، الجزائر، ٩ نوفمبر ٢٠١٠.
- ۱۱۱ مأمون الدراركة، طارق شيلى: الجودة في المنظمات الحديثة، دار صفاه للنشر والتوزيع، عمان، ۲۰۰۲.
- ١١٢ مايك فريدمان، بنيامين تريجو: فن رحمهم التيمادة الإسمتراكيدية، ترجمة عبدالرحمن هيجان، المنظمة العربية المتنبية الإدارية، القاهرة، ٢٠٠٣.
- ١١٣ محمد إبراهيم: الإدارة وإعادة هيكلة المؤسسات العامة والحاصة: المدحل المدين النظيمي، الدار الجامعية، الإسكندرية، ٢٠١٠.
- ١١٤ محمد الشديفات، يحيي الحراحثة: أتماط النفكير الإستراتيجي أدى القادة التربوبين في وزارة التربية والتعليم في الأردن، محلة جامعة أم القدى للعلوم التربوبة والاجتماعية والإنسانية، عدد، مجلد١١٧، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، ٢٠٠٥.

- ١١٥ محمد الصيرفي: التخطيط الإستراتيجي، عؤسسة حورس النولية، الإسكندية، ١١٥.
- ۱۱۱ \_\_\_\_\_\_: الإدارة الرائدة، دار صفاء للنشسر و التوزيسع، عمسان، الأردن، ۲۰۰۳.
- ۱۱۷ محمد العتبيسى: الطريق إلى الإبداع والتميز الإدارى، دار الفجر المشر والتوزيع، القاهرة، ۲۰۰۷.
- ١١٨ محمد العريشى: إمكانية تطييق الإدارة الالكترونية فيسي الإدارة العامسة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة (بنين)، رسالة ماجستير عير مشورة، كلية النربية، جامعة أم القرى، العملكة العربية السعودية، ٢٠٠٨.
- ۱۱۹ محمد الغياض: تمكين العاملين كمدخل إدارى وأشره على القدرة الشافسية المنظمة، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية للراسبات العلها، الأردن، ٥٠٠٥.
- ۱۲۰ محمد اللوقان: إدارة التميز التنطيمي في الجامعات الحكومية السعودية التصور مقترح في ضوء المعايير الدولية، رسالة دكتوراء غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، ٢٠١١.
- ۱۲۱- محمد النعيمي وآخرون: اقتراح نموذج لمعايير الأداء وقياس تأثيرها في تحقيق التميز في الجامعات الخاصة الأردنية، مجلة اتحساد الجامعات الخاصة الأردنية، مجلة اتحساد الجامعات العربية، العدد (٥٦)، الأردن، ديسمبر ٢٠١٠.
- ۱۲۲- \_\_\_\_\_\_ ، راتب صويص: تحقيق الدقة في إدارة المسودة: مفساهيم وتطبيقات، دار اليازوري نانشر والتوزيع، عمان، ۲۰۰۸.
- 177 محمد جمال عمار: مدى إمكانية تطبيق الإدارة الالكترونية بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بمكتب غزة الإقليمي ودورها في تحسين أداء العاملين، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، غسزة، كسرة،
- ١٢٤ محمد عبد الغنى: مهارات النفكير والتخطيط الإستراتيجى: كيف تسربط بير الحاضر والمستقبل، مركز تطوير الأداء والنتمية، القاهرة، ٢٠٠٨.
- ١٢٥- يا الإدارة من أجل التميز، مركز تطوير الأداء والتتمية. القاهر قد ٢٠٠٢.

- ١٢٦٠ معمد عوض: الإدارة الإستراتيجية: الأصول والأسس الطمية، الدار الجامعية ، الاسكندرية، ١٠٠١.
- ۱۲۷ محمد مرعى: مهارات النميز الإداري في القيادة الإدارية، دار حارم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ۲۰۰۲.
- ۱۲۸ محمد باغى: قياس اتجاهات المديرين نحو مؤشر الت دعالية الإدارة "دراسة ميدانية"، محلة دراسات عمادة البحث العلمي، المحلد (۲۲)، العدد (۲)، الجامعة الأردنية، ۱۹۹۵.
- ۱۲۹ محمود طايل: توظيف التسويق الإلكتروني كسأداة التميسز بمعطمسات الأعسال، ندوة التجارة الالكترونية، كلية اللغة العربية، جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية، ۲۰۱۰.
- ١٣٠- مدهت أبو النصسر: الأداء الإداري المتميز، مجموعة النيسل العربيسة، القاهرة ٢٠٠٨.
- ۱۳۱ مسعود المعمارين: أثر تطبيق إدائرة الجودة الشاملة في بلسورة التميسز التنظيمي من وجهة نظر العاملين في إدارة الجمارك الأردنية، رسسالة ماجستير غير منشورة، كلبة جامعة مؤتة، الأردن، ۲۰۰۷.
- ١٣٢ مصطفى أبويكر: التنظيم الإداري في المنظمات المعاصرة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٣٠٠٣.
- ١٣٢ منذر قاسم محمد: واقع الإدارة الإستراتيجية في وزارة التربية والتعليم في الأردن وبناء نموذج لتطويرها، رسالة دكتوراه غير منشورة، كليسة الدراسات العلياء الجامعة الأردنية، الأردن، ٢٠٠٥.
- ۱۳۱- منى هاكور: إستراتيجيات التميز هي الأداء الحكومي، المسؤلمر العربسي الدارة التمير والتنافسية في مؤسسات قطاع العام والخاص، المنظمسة العربيسة لتنميسة الدارية، القاهرة، ١٠٠٨.
- "" مها فاضل: إدارة الأقسام الأكانيمية في صوء معايير الجسودة الشسامئة والاعتماد بجامعتي أم القرى والملك عبدالعزير "دراسة ميدانية على شطر الطالبات، رسالة ماجستير غير منشوره، كلية التربية، جامعة أم القرى، 2011.

- ۱۳۱ میرفت صالح، نهلة عبدالقادر: رؤیة مقرحة لتحقیق النمیز بالمدارس فی صوء جوانز النمیر الدولیة، مطة دراسات تربویة واجتماعیة، المحاد (۱۳)، العد (۲)، جامعة عین شمس، القادرة، بولیو ۲۰۱۰.
- ١٣١- ميسر الجبورى: الأدوار المرتقبة من جوائز الجودة العالمية في إدمة التعبسر والمتاهسية مع الإشارة لمجائزة الملك عبدالله التميز، المؤتمر العلمي الثالث الدرة الأعمال الإدارية: المتحديات العالمية المعاصرة، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، عمان، ٢٠٠٩.
- ١٣٨ تلدية العارف: التصابط الاستراتيجي والعوامة، الدار الجامعية ، الإسكسرية، ١٣٨
- ۱۳۹ تانسى الشمايلة: تأثير سلوكيات الدور الإضافى فى التميز الننظيمى فى المانة عمان الكبرى، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، الأردن، ١٣٤.
- 110- نجم عبود: الإدارة الإنكثرونية: الإستراتيجية والوظائف والمشكلات، دار العريخ النشر والتوزيع، الرياض، ٢٠٠٤.
- 121 هاتي العمرى: مغاهب التحطيط الإستر اتبحى في ظل معايير جائزة التميز: الإجراءات ومعايير التقييم، المجلس السعودي للجودة، الرياض، ٢٠٠٤.
- ١٤٢ ورغن جون: الأقسام العاعلة بناء القافسات التعيسز وتعزيز هما همي البسرامج الأكاديمية، ترجمة: ثائر ديب، مكتبة العبيكان، الرياس، ٢٠٠٦.
- 15٣ يامس الهنداوى: تمكيل المعلمين بمدارس التعليم الأساسى فسى مصدر الراسسة ميد نية". محلة كلية التربية، المجلد (٢١)، العدد (٢)، كلية التربية، جامعة عدين شمس. ٢٠٠٧.
- ١٤٤ باسين المفرشة: أثر الممارسة القيادية في تميز منظمات الأعمال الأردية اثر الممارسة القيادية في تميز منظمات الأعمال الأردنية لتطوير نمودج لاحتيار العيادات القادرة على قيادة المنظمات محو التميز، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية، الأردن، ٢٠٠٦.
- ١٤٥ باسر غوشة: التميز وأثره في تطوير منشق القطاع الخاص وتحربة مركس الملك عبدالله الثاني التميز في الأردن، ملتقى الجودة وعرض أبصل الممرسات الجائزة الملك عبدالعزيز الجودة، ٢١-٢٦ أكتوبر ٢٠٠٨.

- ۱:۱- يحي إبراهيم: إستراتيجيات النصاح وأسرار التميز، دار النوزيع والنسر الاسلامية، القاهرة، 2001.
- ١٤٧ يحي ملحم: النمكين كمفهرم إداري معاصر، المنظمة العربية الشمية إدارية،
   القاعرة، ٢٠٠١.
- ١٤٨ يوسف بومدين: إدارة الجودة الشاملة والأداء المتميز، مجلة البحث، العسد
   (٥)، ٢٠٠٧.
- ۱۴۹ يوسف عبد المعطى: الإدارة التربوية: مدخل جديد...لعالم جنيد، دار العكر العربي، القاهرة، ۲۰۰۵.

## تانياً: المراجع الأجنبية:

- 150-Atari, A. & Hobeng T.: Teacher Empowerment: An empirical study in Teachers Decision Making and their Satisfaction in the Malaysian Province of Malaca, <u>Education & Development</u>. Vol.23, 2001.
- 151-Baldrige National Quality Program: Education Criteria for Performance, Excellence, Vol.9, Gaithersburg, MD, 2010.
- 152-Bell , L.: "Strategic Planning And School Management: Full of Sound and Fury Signifying Nothing? ", <u>Journal of Educational</u> <u>Administration</u>, Vol.40, Issue 5, 2002.
- 153-Bender, B. & Schuh, J.: <u>Using Benchmarking to inform Practice in Higher Education</u>, Jossey-Bass, San Francisco, 2002.
- 154-Birbeck, D.: Benchmarking and Peer Review of Teaching Practice for the Purpose of Evidencing Excellence in Teaching and Learning. The <u>Journal of the Education</u> Research Group of Adelaide, Vol.1, No.3, Feb.2000.
- 155-Black, S. & Porter, L.: Management; Meeting New Challenges, Prentice Hall, New Jersey, 2000.
- 156-Bogler, R., & Somesh, L: Influence of Teacher Empowerment on Teachers Organizational Commitment, Professional Commitment and Organizational Citizenship in Schools, Teaching & Teacher Education, Vol.20, 2004.
- 157-Burgess, E.: Stakeholders Perception of Strategic Planning in Higher Education; A Comparative Case Study of Two Institutions, PhD Dissertation, Graduate Faculty of the University of North Dakota, 2008.

158- Chang, G.: Strategic Planning in Education: Some Concepts and Methods, international Institute for Educational Planning, LNESCO, Paris, 2008.

159-Choquet, C. & Corbière, A.: Reengineering Framework for Systems in Education. Educational Technology &

Society, Vol. 9, No.4, 2006.

160-Chuck, L.: A Predictive Model for Benchmarking Academic Programs Using U.S New Ranking Data for Engineering College Offering Graduate Programs, PhD Dissertation, University of Central Florida, 2005.

161- Cristina, M. & , Colurcio, M.: The Evolving Path of TQM: Towards Business Excellence and Stakeholder Value, <u>International Journal of Quality & Reliability</u>

Management, Vol.23, No.5, 2006.

162- Dahlgaard, S. & Dahlgaard, J.: In Search of Excellence; Past, Present, and Future, <u>Journal of</u> <u>Management History</u>, Vol.(13), Issue (4), 2007.

163-Davis, B. & Burnham, J.: Reengineering and Total Quality in Schools: How to Reform and Restruct your School to Meet the Challenge of the Future. Financial Times, New York, 1999.

164- & Elison, L.: School Leadership for 21st Century: A competency & Knowledge Approach.

Rutledge, London, 1999.

165- DeVivo, S.: The Strategic Planning Process; An Analysis at Two Small Colleges, PhD Dissertation, University of Pennsylvania, Pennsylvania, 2008.

166- Dooris, M.: Two Decades of Strategic Planning. Planning for

Higher Education, Vol. 31, No.2, 2002.

- 167- Druckman, D. et al., : Enhancing Organizational Performance, National Academy Press, Washington, D.c, 1997.
- 168-Dubas, M. & Nijhawan, P.: A Test of the EFOM Excellence Model of TOM, Proceedings of the Academy of Marketing Studies, Vol. (10), No.(2), Las Vegas, 2005.

169- Dugo, M.: Achieving Performance Excellence, New Zealand Management Journal, Vol.47, No.1, 2000.

170-Ecung, A.: California Community College District Planning Committee's Perceptions of the Effects of the Shared Governance Approach on the Strategic Planning Process, PhD Dissertation, Capella University, March 2007.

- 171-Edwards, J. & et al: Personal empowerment, Efficacy, and environmental characteristics, <u>Journal of Educational Administration</u>. Vol.40, No.1, 2002.
- 172-Farrah, J. & et al: Strategic Planning, the Foundation for Community Association Research, U.S.A. 2001.
- 173-Fischer, B.: The Relationship between Leadership, Strategic Planning, and Capital Structure of Cardinal Stretch University, PhD Dissertation, College of Education and Leadership, Cardinal Stretch University, 2007
- 174-Fogarty, E.: Strategic Planning as though Learning Matters; In Search of Evidence at Small Colleges, PhD Dissertation, University of Pennsylvania, 2008.
- 175-Fotis, K. & Katrina, G.: Best Practices of Greek Selected Organisations on Their Road to Business Excellence; The Contribution of the New ISO 9000: 2000 Series of Standards, The TOM Magazine, Vol.17, No.3, 2005.
- 176-Garlick, S. & Pryor, G.: Benchmarking the University; Learning About Improvement. A Report for the Department of Education, Science and Training, Australia, 2004.
- 177-Gill, A.: The Impact of Empowerment on Customer- Contact Service Employees, PhD Dissertation, Touro University International, 2004.
- 178-Glover, D & Brighouse, T.: Building the Culture of Development in Schools and Their LEA, from Bayne, Colin J. & Holly, P.: Developing Quality Schools. The Falmer Press, London, 1997.
- 179- Gopal, A.: Measurement of Performance Excellence, <u>Total Quality Management Journal</u>, Vol.9, No.7, 1998.
- 180-Hargreaves, D. & Hopkins, D.: Development Planning for School Improvement, Cassel, New York, 1994.
- 181-Hides, M. & et al: Implementation of EFQM Excellence Model Self Assessment in the UK Higher Education Sector ; Lessons learned from other Sectors. <u>The TQM Magazine</u>, Vol. (16), No. (3), 2004.
- 182-Johnson, J.: Strategic Planning in the Millard Public Schools (1989-2003), PhD Dissertation, University of Nebraska, 2004.
- 183- Kamel, S.: Managing Globally With Information Iechnology, Idea Group Inc., New York, 2003.
- 184- Khoo, H. & Tan, K.: Using The Australian Business Excellence Framework to achieve Sustainable Business Excellence, Corporate Social Responsibility & Environmental Management, Vol. 9, 2002.

185- Koch, J. & et al: In Search of Excellence Management, Journal of Management Studies, Vol.31, Issue.5, 1994.

186-Locket, J.: Effective Performance Management, A strategic Guide to the Best of People, Kogan Page,

London, 1992

187-L u x t o n, A. & et al: <u>Strategic Planning in Higher Education</u>, Education Department of the General Conference of Seventh-day Adventists. General Conference Department of Education, 2005.

188-MacKinnon, K. & et al: Benchmarking: A Manual for Australian Universities, Higher Education Division,

Commonwealth in Australian, Sydney, 2000.

189-Mashhadi, K. & et al: A Quality-Oriented Approach toward Strategic Positioning in Higher Education Institutions, <u>International Journal of Social Sciences</u>, Vol. 2, No.4, 2007.

190-Meinhart, R.: Strategic Planning through Organization Lens,

PhD Dissertation, George Washington University, 2004.

191-Menon, T.: Employee Empowerment: an Integrative Psychological Approach, Applied Psychology; an International Review, Vol.50, No.1, 2001.

192-Mills, K. & Ungson, R.: Reassessing The Limits Of Structural Empowerment; Organizational Constitution And Trust As Controls, <u>Academy of Management Review</u>, Vol.28, No.1, 2003.

193-Narula, R. : Globalization & Technology; Interdependence, Innovation Systems and Industrial Policy,

Polity, Copenhagen, 2002.

194-Nicholls, J.: Getting Empowerment into Perspective; A Three Stage Training Framework, <u>Empowerment in</u> <u>Organizations</u>, Vol.3, No.3, 1995.

195-Njie, T. & et al: Top Management Commitment and Empowerment of Employees in TQM Implementation, MA Thesis. School of Engineering, University of Boras, 2008.

196-Oakland, J.: Total Organizational Excellence: Achieving World-Class Performance, Butterworth Heinemann, Oxford, 2001.

197-Quinn, R. & et al: The Road to Empowerment; Seven Questions Every Leader should consider, <u>Organizational</u> <u>Dynamics</u>, Vol.26, No.2, 1997.

198-Paisey, A.: Organization and Management in Schools;
Perspective for Practicing Teachers and Governors, 2<sup>nd</sup> Ed.,
Language Landon 2000.

Longman, London, 2000.

- 199-Potterfield, T.: The Business of Employee Empowerment, Ouorum Books, Westport, 1999.
- 200-Prusha, T.: Strategic Planning in Community College Information Technology, A Delphi Study Model Program, PhD Dissertation, Iowa State University, 2006.
- 201- Rammanthan, R.: Business Excellence of Industrial Groups in Oman, Measuring Business Excellence, Vol.8, No.4, 2004.
- 202-Reynolds, D.: School Effects from Decentralization, from Chappell, W. et al., : The Reconstruction of Education; Quality, Equality, and Control, Cassel, London, 1996.
- 203-Rhinesmith, S.: A Manager's Guide to Globalization: Six Skills of Success in A Changing World, 2nd Ed. Irwin, London, 2001.
- 204-Richards, C.: A New Paradigm: Strategies for Succession Planning in Higher Education, PhD Dissertation, Capella University, 2009.
- 205-Riches, C.: Management for People and Performance, Roulledge, London, 1996
- 206-Riza, A.: Strategic Planning at the State's Education Institutions Serving Open and Distance Education; Which are f Non-Profit Concern, Turkish Online <u>Journal of Distance Education-TOJDE</u>, Vol. 8, No. 1, January 2007.
- 207-Roberts, G.: Quality Planning, Control and Improvement in Research and Development, Marcel Dekker, New York, 1994.
- 208-Samad, S.: Structural Characteristics and Employee Empowerment; The Role of Proactive Personality, International Review of Business Research Paper, Vol.3, No.4, 2007.
- 209-Schniederjans, J. & et al: Comparative Analysis Of Malcolm Baldrige National Quality Award Criteria: An Empirical Study Of India , Mexico & U.S., Quality Management Journal. Vol.(13), No.(4), 2006.
- 210-Schueler, L.: How A University President inspires and maintains a Shared Vision during a Strategic Planning Process and Its Implementation, PhD Dissertation, Faculty of the Rosier School of Education, University of Southern California, 2007.
- 211-Scribner, J. & et al: An Exploratory Study of Career and Technical Education Teacher Empowerment: Implications for School Leaders, <u>Journal of Career and Technical</u> <u>Education</u>, Vol., 18, No.1, 2001.

- 212-Siegerdet, C.: Faculty Members Experiences with a University Strategic Planning, PhD Dissertation, Illinois State University, 2006.
- 213-Spreitzer, G.: Psychological Empowerment in the Workplace; Dimension, Measurement, and Validation, Academy of Management Journal, Vol.38, No.5, 1995

214-Stahle, M.: Management: TQ in a global Environment,

Blackwell Business, Oxford, 1995.

215-Steed, C.: Excellence in Higher Education Evaluating the Implementation of the EFOM Excellence Model in Higher Education in the UK, Sheffield Hallam University, 2002.

216-Stevens, R.: Strategic Planning in Education. Open University

Press, London, 2004.

217- Tapiero, C.: <u>The Management of Quality and Its Control.</u> Chapman & Hall, London, 1996.

218-Tidd, J.: From Knowledge Management to Strategic Competence; Measuring Technological. Market and Organizational Innovation. Imperial College Press, London, 2000.

219- Tomlinson, H.: Educational Leadership; Personal Growth for Professional Development, SAGE Publications,

London, 2004

220-Torrington, P. et al.: Human Resource Management, 5th Ed. Prentice Hall, New York, 2002.

221- Townsend, T.: <u>Restructuring and Quality</u>; Issues for Tomorrow's Schools, 2<sup>nd</sup> Ed., Rutledge, London, 2000.

222-Wall, R., & Rinehart, J.: School-based Decision Making and the Empowerment of Secondary School Teachers, Journal of School Leadership, Vol.8, 1998.

223-Williams, T.: Strategic Planning Leadership in Illinois Community Colleges; Who is Leading the Process, PhD

Dissertation, University of Illinois, March 2009.

224-Wong, K. & Evers, C.: Leadership for Quality Schooling. International Perspectives, Routledge, London, 2003.

225-Woodall, J. & Winstanley, D.: Management Development; Strategy & Practice, Blackwell Business, Oxford, 2000.

226-Wright, P. & Taylor, D.: <u>Improving Leadership</u>

<u>Performance: Interpersonal Skills for Effective Leadership</u>,

2<sup>nd</sup> Ed., Prentice Hall, New York, 1998.

## محتويات الكتاب

| الصفحة                     | المحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                            | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                            | التميز المؤسسى طبيعة ومحدداته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| ٨                          | مقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| ٩                          | ١ - مفهوم التموز المؤسسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| ۲۳                         | ٣- فلسفة النموز المؤسسي وأهدافه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 14                         | ٣- خصائص التميز المؤسسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| ٧٠                         | ٤ مبادئ الثموز المؤسسي وأسمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 70                         | ٥- أبعاد الثميز المؤسسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 41                         | ٦- محددات التموز المؤسسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| ٧.                         | ٧- مستويات النميز المؤمسي ومهاراته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ŀ       |
| 7,17                       | ٧- التميز المؤسسي من منظور الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ŀ       |
|                            | وري المناف الفصيل الثاني الثانية الثاني الثا |         |
|                            | أمانسيات إدارة التميز المؤسستي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| g do nomenta tide vi<br>t∧ | مقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 14                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7       |
| V <u> </u>                 | <ul> <li>١ - نشأة إدارة التمير المؤسسي ومراحل تطورها</li> <li>٢ - نف معادلة التمية الدوسية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 418 113 |
| ٧٨                         | ٧- مفهدوم إدارة التبيز المؤسسي<br>٣- أديان ابا ١١٥٠ ١١٠ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|                            | <ul> <li>۳ أهداف إدارة التميز المؤسسي وأهميتها</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -       |
| ۸۱                         | ٤ - خصائص إدارة التميز المؤسسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9       |
| ۸۲                         | ٥- مبادئ إدارة الثميز المؤسسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| ۹,                         | ٦- أسمى لدارة التميز المؤسسي وركائزها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 1 X X |
| ۹۵                         | ٧- أنعاد إدارة التميز المؤمسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14      |
| 9.8                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100     |
| 1.1                        | ٨- منهجية إدارة النميز المؤمسى ومراحل تطبيقها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 1.4                        | ٩ معوقات إدارة التميز المؤسسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |

| الصفحة                                 | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11111                                  | مداخل آذارة التعبن المراسدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 111                                    | 4 F 75 Mail ( Dillia delle e di Mandelle e delle e del |
| 114                                    | ١ – الإدارة الإلكترونية كمدخل لإدارة التميز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177                                    | ٢- الهندسة الإدارية كمدخل لإدارة التميز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 154                                    | ٣- الإدارة الإستراتيجية كمدخل لإدارة التميز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y-1-111                                | قافة إذارة النمز التراسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A TY                                   | A SECURITION OF THE COURT COURT OF SECURE AND A SECURE AND A SECURE ASSESSMENT OF SECURE ASSE |
| 177                                    | 1.51.5. a.n.5824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17.                                    | <ul> <li>١- مفهوم الثقافة المؤسسية وأهميتها</li> <li>٢- خصائص الثقافة المؤسسية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 175                                    | ٣- عصابص الثقافة المؤمسية<br>٣- مصادر الثقافة المؤمسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 148                                    | <ul> <li>١ مصدر الثقافة المؤسسية ومحدداتها</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177                                    | <ul> <li>□ مستويات الثقافة المؤسسية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 145                                    | ٦- تصنيفات الثقافة المؤسسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 190                                    | ٧- مفهوم ثقافة التميز وأهميتها في المؤسسات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 * *                                  | ٨- خصائص ثقافة النميز وأنواعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y + £                                  | ٩- أبعاد ثقافة التميز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 1 6 4 - 1 8 V                        | وعض نماذج إذارة النمير المؤسسين عالميا وعريبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ************************************** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y+A                                    | أولاً: بعض النماذج العالمية لإدارة التمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y.A                                    | ١- نموذج مالكوم بالدريج لإدارة التميز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ¥19                                    | ٢- النموذج الأوروبي لإدارة التميز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777                                    | ٣- النموذج الدائري لإدارة النميز المؤسسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 279                                    | ٤~ نموذج والترشيوارث لإدارة التميز المؤسسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77.                                    | ٥- نموذج ديمنج لإدارة التميز المؤسسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| الصفحة               | الموضوع                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777                  | ٦- نموذج كار واليشيكاو الإدارة النّميز المؤسسى                                                                  |
| 74.                  | ٧- نموذج ارماند فيجنبوم لإدارة النميز المؤسسى                                                                   |
| 7 2 .                | ٨- نموذج جوزيف جوران لإدارة التميز المؤسسي                                                                      |
| 781                  | ٩- نموذج فيليب كروسبي لإدارة النميز المؤسمى                                                                     |
| 727                  | ١٠ – النموذج الأسترالي لإدارة التميز المؤسسي                                                                    |
| 757                  | ثانياً: بعض النماذج العربية لإدارة التميز المؤسسى                                                               |
| 787                  | ١- برنامج عجمان للتميز                                                                                          |
| 45.                  | ٢- النموذج الجزائري لإدارة التعيز                                                                               |
|                      |                                                                                                                 |
| XXXHYOO              | التحمين الإداري وادارة التمين اليوسسي                                                                           |
| realization of the t | Andri Del La reggio mentiona del sentente del trata del trata del control del control del del del del del del d |
| Yor                  | ١- مفهوم التمكين الإداري                                                                                        |
| 771                  | - المعية التمكين الإداري وأهدافه                                                                                |
| 771                  | ٣- خصائص النمكين الإداري                                                                                        |
| 770                  | ٤- أبعاد التمكين الإدارى                                                                                        |
| AFF                  | o- مبادئ التمكين الإداري                                                                                        |
| 441                  | ۱- محددات التمكين الإداري                                                                                       |
| 777                  | ٧- أساليب التمكين الإدارى                                                                                       |
| 774                  | ۸- معوقات التمكين الإداري                                                                                       |
| YA.                  | <ul> <li>٩- دور التمكين الإداري في تحقيق الإدارة المتميزة</li> </ul>                                            |
|                      |                                                                                                                 |
| #14-#X               |                                                                                                                 |
|                      | الفياس المقارن والأقصل والدارة النبير الموسسي                                                                   |
| 7.47                 | مقنمة                                                                                                           |
| YAY                  | <ul> <li>١ - مفهوم القياس المقـــارن بالأفضل وأهداقه</li> </ul>                                                 |
| Y9 £                 | ٢- خصيائص القياس المقارن بالأفضل ومقوماته                                                                       |
| 790                  | ٣- أنواع القياس المقارن بالأفضل                                                                                 |
| 799                  | 2- مبادئ القياس المقـــارن بالأفضل                                                                              |

| الصفحة  | الموضوع                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 7.4     | ٥- خطوات القياس المقارن بالأفضل ومعوقاته                          |
| 4.0     | ٦- القباس المقارن بالأقضل في الجامعات الأسترالية                  |
| 7712    | ٧- القياس المقارن بالأقضل في الجامعات البريطانية                  |
| 444     | <ul> <li>٨- دور القباس المقارن في تحقيق الثميز المؤسسي</li> </ul> |
| 704-71V | الفصيل الثانين                                                    |
|         | مطلبات رانبات نطبق لابرة التبير المرسس                            |
| 447     | مقدمة                                                             |
| 774     | ١- مرتكزات تطبيق إدارة التميز المؤسسى                             |
| 444     | ٣- متطلبات تطبيق إدارة التميز المؤسسى                             |
| ٣٤.     | ٣- معايير تطبيق إدارة التميز المؤسسى                              |
| 777     | ٤ - دور الإدارة في تطبيق معايير إدارة النميز المؤسسي              |
|         |                                                                   |
| 710     | أولا: المراجع العربيــة                                           |
| AYZ     | أولا: المراجع العربيــة<br>ثانياً: المراجع الأجنبية               |





# إطارة التميز المؤسس بين النظرية والتطبيق بين النظرية والتطبيق

Alamiagroup Designs & Print 01222611714 Lary Bibliotheca Meyandrina

12021

